المجان المحدوثة

بِقِتَ لَمِرُ الْعُظْمِي لِيمُ الْعُظْمِي الْعُلْمِي الْعُلِمِي الْعُلْمِي الْعِلْمِي ال



# المقالات السعيدين على الأحداث العصرين

تأليف سعيد عبد العظيم



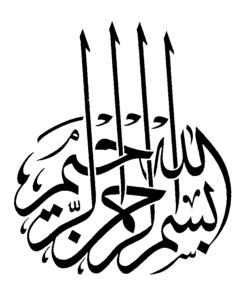

المقالات السعيديت

على

الأحداث العصرية



## جُـُقُوْوُ الطَّبِعِ مَجَعُوْظُيُّ معادد داده مسادات

التائرالها لِليَّنَ لِلنَّشِوَ البَّوْزَقِ

المقالات السعيديت على الأحداث العصريت

الطبعة الأولى ١٤٣١هـ – ٢٠١٠م

رقم الإيداع: ٢٠٠٩/٢١١٦٥م

الترقيم الدولي: 2-39-336-977 I.S.B.N 978

# الذائر المالها لمائية كالتنوي التوزي



ص.ب: ٦١٠ ر.ب: ٢١١١١ ٣١-٣١ ش الصالحي-محطة مصر - الإسكندرية

محمول: ۲۰۱۸ ۳۹۰۷۳۰ ۲+/ ت: ۲۰۳ ٤٩٧٠٣٧٠ تلفاكس: ۳۹۰۷۳۰٥

E.mail: alamia\_misr@hotmail.com

## مُفَنَّكِيْنَ

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

#### ۇما بعىر،

فالأحداث سريعة متلاحقة وبعد أن كانت الدنيا أشبه بقرية صغيرة تعبيرًا عن سهولة الاتصال صارت أشبه بحجرة صغيرة وتندر البعض أكثر وأكثر بأنها أصبحت عبارة عن جهاز صغير، وإذا كانت ملاحقة تتبع الأحداث يُصعب ويُعسر، فكيف بضبطها بالضوابط الشرعية ثم التفاعل معها أو الاستجابة لمقتضياتها، وقد كان البعض يرمي إخوانه بالجمود والانغلاق والعيش في الزمن الماضي وعدم التواكب مع مجريات العصر، وحسبنا جميعًا أن نسأل الله من فضله عساه أن يجبر كسرنا ويرحم ضعفنا ويقبل عثراتنا ويلهمنا رشدنا ويوفقنا لطلب العلم النافع ولمتابعته بعمل صالح، فالخير كله بيديه سبحانه والشر ليس إليه والمهم أن تكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس وأن نتعرف على السنن الشرعية والسنن الكونية وأن نرتفع لمستوي إسلامنا عليًا وعملًا واعتقادًا، وأن تتكاثف الجهود لسد الثغرات وإقامة الواجبات وتأدية حقوق الله والنفس والعباد، وأن تتكاثف الجهود لسد الثغرات وإقامة الواجبات وتأدية حقوق الله والنفس والعباد، حتى ننتقل من هذه الدار بسلام إلى دار السلام، وأن نعلم أن التوفيق بيد الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

وقد قالوا إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك، والمرء يتمني لنفسه وللخلق من حوله أن نقف عند حد العدل والاعتدال بعيدًا عن الإفراط والتفريط، فليس هو بالذي ينسى الدنيا من حوله ولا يهتم بأمر المسلمين برغم حفظ الكتاب ودراسة المنهج ولا هو أيضًا بالذي يستغرقه الواقع بلا زاد ويكون في أحسن أحواله كالشمعة التى تنير لغيرها وتحرق نفسها، فالعدل أساس الملك وبه قامت السهاوات والأرض، إن تقديم الأهم على المهم أمر واجب في العلم والعمل والدعوة إلى الله، وما يطالب به الكبير لا يطالب

به الصغير وما يصلح للرجل قد لا يتناسب مع المرأة ولا يخاطب الجاهل بما يخاطب به العالم، ولكل مقام مقال ولكل حدث حديث، والإنسان بحاجة لأن يتعلم ما لا يسع المسلم جهله وأن يتابع العلم النافع بعمل صالح، وأن يهتم بوالديه وأسرته وذوي رحمه، وأن يتقن صنعته وحرفته وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويهتم بأمر المسلمين... واجبات كثيرة وعديدة والواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها وقد يحتاج لإعمال الضوابط الشرعية مثل تقديم أعظم المصلحتين بدفع أدناهما والتزام أدنى المضرتين بدفع أعلاهما، لقد كتبت بعض المقالات تعليقًا على الأحداث الجارية، ولا أزعم الإحاطة ولا الخضرمة السياسية، ولا أدعي الصحة والصواب في كل ما كتبت أو أنني بذلك أكون قد برأت ساحتي وخلصت رقبتي، ولكن جهد المقل وبعض السنن والمشاهد التي شدتني إلى ما صنعت ومنها إطلاق النبي المدي الهدي في وجه زعيم الحمس؛ لأنه رجل يعظم الحرم على الرغم من كفره وبالتالي يتحرج من صد النبي في وصحابته الكرام عن بيت الله الحرام.

ولم يصنع صلوات الله وسلامه عليه مثل ذلك مع سهيل بني عمرو عندما آتاه مفاوضًا، فالمعرفة بالأشخاص كانت سببًا في تفاوت السلوكيات والتصرفات والفتوى تقدر زمانًا ومكانًا وشخصيًا، وعن أنس حيشته قال: «كانت ناقه لرسول الله في تُسمى الغضباء وكانت لا تسبق فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فاشتد ذلك على المسلمين فقال رسول الله في إن حقًا على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه» [رواه البخاري] قال ابن الجوزي (لوصفت لك فكرة كان لك في كل شيء عبرة، كل المخلوقات بين مخوف ومشوق حر الصيف يذكر حر جهنم، وبرد الشتاء محذر من زمهريرها والخريف ينبه على اجتناء ثمار الأعمار، والربيع يحث على طلب العيش الصافي وكان بعض السلف إذا شرب الماء البارد في الصيف بكى وتذكر حال أهل النار في مناداتهم لأهل الجنة ﴿أَفِيضُوا عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾، وكانت الظلمة عَلَى الْكَنفِرِينَ ﴾، وكانت الظلمة



تذكر البعض بظلمة القبر وحضر الحسن البصري مجلسًا جمع شيوخًا وشبابًا فقال معشر الشيوخ ما يُصنع بالزرع إذا طاب، قالوا: يُحُصد ثم التفت قال معشر الشباب، كم من زرع لم يبلغ قد أدركته الآفة فأهلكته وأنت عليه الجائحة فأتلفته ثم بكى وتلا ﴿ وَيَضَرِبُ اللّهُ الْأَمْثَالَ لِلنّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَ مُونِ ﴾ [ابرَّاهِينَ : ٢٥].

ولا نملك إلا أن ندعوه - سبحانه - أن يجعل صمتنا فكرًا أو نطقنا ذكرًا أو نظرنا عبرًا، فأحداث الحاضر قد تتطلب منظارًا دقيقًا وعدسة مكبرة لربط الماضي بالحاضر والمستقبل دون رجم بالغيب، والنظر بالروح والقلب دون الاكتفاء بالعين وربط الأرض بالسهاء ووصل الدنيا بالآخرة عساه يرى الحدث والصورة بجميع جوانبها وينتفع بها حرم منه الغافلون ويكون عونًا للبلاد والعباد على طاعة رب العالمين.

فإليك بعض هذه الأحداث والتعليق عليها وسميناها (المقالات السعيدية على الأحداث العصرية).

نسأل الله تعالى أن ينفع بها كاتبها وقارئها وناشرها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

وآخِرُ دَعْوَاناْ أَنِ الْخَمْدُ الله رَبِّ الْعَالَمِين

كتب سعيد عبد العظيم





#### جائزة القمني بين الحرية والإبداع والكفر والردة

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد..

فقد أثار منح المدعو د. سيد القمني، جائزة الدولة التقديرية ردود أفعال كثيرة، فالرجل يشتكي إذا رأى فردًا من طاقم الحراسة يصلي، ويتوتر وتأخذه العصبية لقراءة القرآن، ووصل سفهه وبغضه لدين الله لدرجة أنه اعتبره اختراع سياسي للسيطرة على مكة وعلى العرب، وأن الفتوحات والغزوات بمثابة اغتصاب.

لقد سلك القمني نفس مسلك تسليمة نسرين، وصاحب «وليمة أعشاب البحر»، ونصر أبو زيد، ومحمد صبحي منصور، وسلمان رشدي صاحب «آيات شيطانية»، ونجيب محفوظ صاحب «أولاد حارتنا».

وهذا المسلك دعا دار الإفتاء، وجبهة علماء الأزهر والجماعات الإسلامية وعلى من عنده غيرة على إسلامه لأن ينتفض ويستنكر ما يحدث.

فكيف تعلى الدولة ووزارة الثقافة شأن من يهاجم الإسلام بهذه الجرأة وهذه الوقاحة، وكيف تُدفع أموال المسلمين لمن يستهزئ أو يستخف بشعائرهم وشرائعهم؟!

وصف البعضُ القمني بأنه كافر مرتد وأن كتبه ومقالاته كفر وردة تستحق التجريم لا التكريم، طعن البعض في الدكتوراه التي يحملها وطالب بإظهارها؛ لأنها شرط في الحصول على الجائزة واستنكف بعض المثقفين والعلمانيين أن تُعطى الجائزة لرجل ليس له مستوى فكري أو ثقافي، وقالوا: كيف يتساوى مع القمم التي حصلت على الجائزة التقديرية من وجهة نظره.



ومع تصاعد الهجمة، ذكرت وزارة الثقافة أن لجنة الفحص الفني هي التي أقرت الكتاب، كما هي العادة في التنصل، وإلقاء التبعة والمسئولية على الصغار، وبحيث تهون القضية في النهاية.

ونشر موقع صحيفة «المصريون» على لسان رئيس تحريره الكاتب محمود سلطان، الذي قال في مقاله الافتتاحى:

"إن أحد الحاصلين على الجائزة هذا العام قال للموقع: إنه يشعر بالإهانة لوجود اسم القمني معه في كشف الفائزين، فعاتب مسئولين بالمجلس الأعلى للثقافة على تكريمهم لكاتب على تزويره وخيانته للتاريخ والاستقامة العلمية في البحث، فجاءه الرد صادمًا: نعلم أنه كذلك، وأنه سب الدين فعلًا، لكنه هو الشخصية المناسبة التي اخترناها نكاية في التيار الإسلامي».

لقد ابتهج البعض بجائزة القمني، ورآها تعبيرًا عن تقدير الحرية والإبداع، وسلك مسلك الحياد المصطنع، والاعتدال المبتذل؛ حتى لا يوصف بالتطرف الديني أو العلماني، وكأنه مع انحرافه يصلح لأن يمسك الميزان، واستصرخ القمني بدوره أحرار العالم أن ينقذوه من الإرهابيين والمتطرفين.

هذه بعض الجوانب التي احتفت بجائزة القمني، ولمزيد من التوضيح نذكر ما يلي: أولاً عرص الكثرة في التعليم والإعلام والثقافة على الظهور بصورة حامي حمى التنوير أمام الدوائر الغربية، ويرون أن ذلك هو سلم الوصول لنيل الدرجات والمناصب العليا، فلا ضير عندهم أن يبيعوا الدين بالدنيا، وأن يتفننوا في الصد عن سبيل الله، والتنفير عن طاعة الله، وقد رأوا كيف تُعطى «جائزة نوبل»، وأرفع وسام في انجلترا لمن يسب الدين، ويستهزئ بالإسلام وأهله، وكيف تضفى الهالات والألقاب على الساقطين والمنحرفين. وكان «فولتير» فيلسوف الثورة الفرنسية يقول: إن المناصب العليا كقمم الجبال لا يصل إليها الهوام والحشرات.



وقد كشف القمني كيف أن الدوائر الغربية وضعت عينها عليه منذ فترة، وقررت أن تتبناه وتلمعه وتنفخ في صورته.

والناظر في المجلس الأعلى للثقافة ورئاسته -كعينة مصغرة- يدرك مدى خيانة الأمانة، وكيف تساس الأمور

وكان عثمان والمشيئة يقول: «إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن»؛ فإذا علا القبيلة فجارها وساد الناس منافقوهم، فحدث عن الخراب والدمار، ولا تتعجب لجائزة تقديرية تعطى لأمثال القمني.

ثانيًا من تصريحات المؤرخ الدكتور قاسم عبده قاسم الذي مُنِح جائزة الدولة التقديرية هذا العام، والذي قال بالنص: «على مسئوليتي الشخصية القمني ليس حاصلًا على الدكتوراه، وأتحدى القمني ومن رشحوه ومن منحوه الجائزة أن يظهروا للناس شهادة الدكتوراه التي يزعمون أنه يحملها، هذا نموذج للتزوير في أفحش صوره».

يقول الدكتور قاسم: إنه التقى قبل سنوات بالقمني، وسأله عن موضوع الدكتوراه التي يزعمون أنه يحملها، ومن أشرف على رسالته، ومن ناقشوه فيها، فتهرب منه القمني، وظهر بعدها يروج أنه حصل على الدكتوراه بالمراسلة من جامعة أجنبية.

يقول الدكتور قاسم: «ما ينشره القمني عن التاريخ الإسلامي أو التاريخ القديم لا يمت بصلة للعلم ولا للمنهج ولا للأمانة، مجرد زيف وتهريج».

ثم يختم الدكتور قاسم تصريحاته الخطيرة بقوله:

«هناك جهات متطرفة في وزارة الثقافة لها مواقف شديدة من التيار الإسلامي رأت منح الجائزة للقمني نكاية في التيار الإسلامي دون أن يتحسبوا لردود الفعل، ودون أن يستشعروا بعظم المسؤولية التي حملتهم الدولة إياها، وأن منح الجوائز الرفيعة باسم الدولة ينبغي أن يتنزه عن مثل هذه التوجهات غير العلمية»، مؤكدًا أن أتيليه القاهرة

۱۲

الذي تم منح الجائزة للقمني من خلال ترشيحه تحول إلى ثقب خطير في تمرير بعض الجوائز المثيرة للجدل رغم أنه غير مؤهل لذلك، ولذلك لا يصح أن يكون جهة ترشيح للجوائز العلمية، كيف لجمعية أهلية تتبع وزارة الشئون الاجتهاعية أن يكون لها حق اختيار أو ترشيح من يحصلون على أرفع جوائز الدولة.

ونفى الدكتور قدري حفني، عضو لجنة الفحص لجائزة الدولة التقديرية أن تكون لجنة الفحص قد قامت بفحص أعال المتقدمين للجائزة، مؤكدًا أن اللجنة عملها شكلي محض، وليس لها صلاحية لتقويم الأعمال، أو إبداء الرأي فيها، أو في أصحابها، أو حتى معرفة الطريقة التي تمت بها عملية الترشيح من الجهات المختلفة، كاشفًا معلومة خطيرة أن لجنة الفحص لمكونة من الدكتور قدير والدكتور مصطفى سويف، والدكتور مصطفى الفقي، كان من صلاحياتها سابقًا النظر في أوراق المرشحين وأعمالهم وتقييمها، الأن دعوى قضائية غامضة انتهت إلى سحب هذه الصلاحية من أعضاء اللجنة، وهو ما دفعهم إلى تقديم استقالاتهم ثم تراجعوا عنها في اللحظات الأخيرة حتى لا يتهموا بعرقلة أعمال اللجنة.

ثالثًا- الردة هي رجوع المسلم العاقل البالغ عن الإسلام إلى الكفر باختياره دون إكراه من أحد سواء في ذلك الذكور والإناث، فلا عبرة بارتداد المجنون، ولا الصبي؛ لأنهما غير مكلفين، ففي الحديث قال رسول الله على: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ، عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَعْقِلَ، وَعَنِ الصّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْجَنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ» [رواه أحمد وأصحاب السنن، وحسنه الترمذي].

ويكفر العبد بإنكار ما علم من الدين بالضرورة، كإنكاره أن القرآن وحي من الله، وإنكار البعث والجزاء وفرضية الصلاة.

15

وكذلك استباحة المحرم الذي أجمع المسلمون على تحريمه كاستباحة الخمر والزنا والربا، وتحريم ما أجمع المسلمون على حِله، وكذا سب النبي الله أو الاستهزاء به، وسب الدين، والطعن في الكتاب والسنة.

وروى البخاري عن ابن عباس هِ الله الله عن ابن عباس هِ الله الله وَانْتُلُوهُ الله وَانْتُلُوهُ وعن ابن مسعود أن رسول الله ه قال: «لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئِ مُسْلِم يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ الله وَأَنِّى رَسُولُ الله إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ اللهُ وَأَنِّى رَسُولُ الله إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ الثَّيْبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الثُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ المتفق عليه المرتدين من العرب حتى رجعوا إلى الإسلام.

ولم يختلف أحد من العلماء في وجوب قتل المرتد، يفعل ذلك الحاكم المسلم أو من ينيبه، وقد ذكرنا أن الحكومات تعلق المشانق لمن خرج على دستورها الوضعي، فكيف بمن خرج يبارز الله بالحرب، والخلافة موضوعة لإقامة الدين وسياسة الدنيا به.

كنا نتمنى من القمني أن يتوب إلى الله، ويعاود الرجوع لدين الله، بدلًا من تماديه في الكفر والضلال واستعدائه لأحرار العالم ممن هم على شاكلته، وجرأته واتهامه لكل من خالفه بالإرهاب والتطرف، وهي التهم المبتذلة واللبانة الممجوجة، والتي قد تُقبَل على فلان وعلان، ولكن من يستسيغها على جبهة علماء الأزهر، ودار الإفتاء، والدكتور نصر فريد واصل؟! بل وانضاف إليهم جماعة من المثقفين والعلمانيين لفرط فجاجة القمني.

رابعًا- إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعًا فإنه غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر، فالإسلام لا يضيره كفر وردة القمني، والحق أبلج والباطل لجلج، ومن عمل صالحًا فلنفسه، ومن أساء فعليها.

وقد نتألم ونحزن لوجود من انتكست عقولهم وارتكست فطرهم، وخالفوا شريعة ربهم، وهو -سبحانه- أحق أن يطاع فلا يُعصى، وأن يُشكر فلا يُكفر، وأن يُذكر فلا يُنسى.

وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد

نتخوف على من يتواطأ ويتولى الكفرة والفجرة في الداخل والخارج، ويبيع دينه بدنيا غيره، ونتعجب لسفه الباطل ومشابهة بعضه لبعض قديبًا وحديثًا، وكأن الصور والمشاهد تتكرر أمام أعيننا، ويكفي أن نسترجع معاني التاريخ، ونتذكر الآيات البينات في يَحَشَرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَمْزِ وُن ﴾ [يَيْن : ٣٠]، ﴿ وَمَا أَنزَلنا عَلَى وَيَحِدُ مِن بَعَندِ مِّن السَّماء وَمَا كُنَا مُنزِلِين ﴿ إِن كَانَتُ إِلَا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمَ حَمْدُون ﴿ اللهِ عَن السَّماء وَمَا كُنَا مُنزِلِين ﴿ إِن كَانَتُ إِلَا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمَ حَمْدُون ﴿ اللهِ يَسْتَمْزِ وُن ﴾ [يَنِن : ٣٠]، ﴿ وَمَا لَنَانًا عَلَى اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ اللهُ اللهُ مَن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

لقد فتحت جريدة المصري اليوم صفحاتها للقمني يبث من خلالها سمومه بزعم عدم حجب الآراء أو الحجر على الحرية والإبداع، وهذا هو الدين الجديد الذي يتبناه القمني وجريدة المصري اليوم وغيرهم، ويعتبرونه قمة الحياد والموضوعية والنزاهة!!

ومثلهم في ذلك كمثل الناشر الحيادي لآراء مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وطليحة الأسدي وسجاح وأبي جهل وأبي لهب، ولا مانع عنده أيضًا من نشر دعوة النبي هذا في أحسن أحوال هذا الناشر الذي يزعم الموضوعية والنزاهة، وأنه لا يحابي رأيًا ولا عقيدة، ويترك القارئ يأخذ من الآراء ما يشاء!!!

فصار القارئ هو الميزان والضابط والمقياس، وصارت دعوة الإسلام كاليهودية والبوذية والوجودية بمقتضى هذه الليبرالية الديمقراطية!!

لا يسعنا في مواجهة هذا الانحلال وهذا العبث إلا أن نردد قول ربنا ﴿ فَمَاذَا بَعُدَ ٱلْحَقِّ الْإِ ٱلضَّلَا ﴾ [ يُوَيِّنُ : ٢٣] ﴿ أَفَنَجْعُلُ ٱلْسُلِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿ مَا لَكُو كَيْفَ تَعَكَّمُونَ ﴾ [ القِّكَالِيْ : ٣٥] ﴾ وَقُل لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ آعَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ ﴿ وَٱنظِرُوا إِنَّا مُنظِرُونَ ﴿ وَلِلَهِ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ ﴿ وَالْفَالِمُوا إِنَّا مُنظِرُونَ ﴿ وَلِلَهِ عَمَا لَا مَرْكُلُهُ مُؤْكُلُهُ وَقُوكً لِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُكُلُهُ وَالْعَبَدُهُ وَتَوَكَلُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُك بِغَنْفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ [هون الا يَعلَى الله عَلَى الله عَمَّا مَنْ الله عَمَا مَنْ الله عَمَا الله وَرَبِكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمُ مُنْ اللهُ الل

خامسًا - جائزة القمني أشبه بانقلاب السحر على الساحر، فالباطل سراب والتواطؤ عليه خيبة وضياع، وتدبير الكافر تدميره، وكيده دائمًا يرتد إلى نحره، ولا طاقة لأحد بحرب الله، والرب -جل وعلا - لا يُغشّ ﴿ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآةً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمَكُثُ فِي اللَّهُ وَالرب - جل وعلا - لا يُغشّ ﴿ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآةً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمَكُثُ فِي اللَّهُ مَا اللَّهُ عَمَلَ المُفسِدِينَ ﴾ [ يَوْيَنِكَ: فَيَمَكُثُ فِي اللَّهُ وَلَيْضَيحُ عَمَلَ المُفسِدِينَ ﴾ [ يَوْيَنِكَ: ١٧]، ﴿ إِنَّ اللّهَ سَيْبَطِلُهُ وَإِنَّ اللّهَ لا يُصْيحُ عَمَلَ المُفسِدِينَ ﴾ [ يَوْيَنِكَ: ١٨]، و لا يُضيعُ أجر المحسنين، والعاقبة للمتقين.

وها هو طوفان التدين يشتد عوده ويقوى ساعده، وفي المقابل فوضوح الباطل قد يساعد على نوع من التهايز، وهذا بلا ريب أنفع للمسلمين، فالكافر أخف ضررًا من المنافق كما هو معلوم، وقال تعالى: ﴿لَوْتَـزَنَّلُواْ لَعَذَبْنَا الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [الفَيَّخُ: ٢٥]، أي لو تميزوا.

نحن نستبشر الخير بها يحدث، فكل المشاهد تؤكد أن المستقبل للإسلام بغلبته وظهوره، ﴿وَيَوْمَبِدِ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ بِنَصْرِ ٱللَّهِ ﴾.

والله غالب على أمره ومتم نوره ولو كره الكافرون.

وآخِرُ دَعْوَاناْ أَنِ الْخَمْلُ الله رَبِّ الْعَالَمِين

#### منع الاحتفال بمولد السيدة زينب بسبب أنفلونزا الخنازير

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد..

فقد أصدر محافظ القاهرة قرارًا بمنع الاحتفال بمولد السيدة زينب، وذلك لأن التجمعات الكبيرة التي تحدث في الموالد يُخشى منها أن تكون سببًا في نشر أنفلونزا الحنازير، وكان وزير الصحة قد رفع توصيات بشأن إلغاء الاحتفال بالموالد هذا العام، كمولد الحسين، والسيد البدوي، وإبراهيم الدسوقي، وأبي العباس المرسي؛ وذلك بناءً على توصيات اللجان الصحية المختصة.

#### ولنا مع هذا الخبر عدة وقفات:

أولاً - التناقض العملي السلوكي اللافت للنظر هنا وهناك، فالمباريات ودور السينما والمسرح، وأماكن التسوق، وحمامات السباحة، والأندية يرتادها أعداد غفيرة، وتكتظ بالجاهير في أماكن مغلقة ومفتوحة، ولم يتم منعها ولا التحذير منها.

مما يفتح الأبواب للتساؤلات والاتهامات: لماذا يمنع هذا ولا يمنع ذلك؟! وهل هذه الصورة تكتنفها المخاطر الصحية، والأخرى سالمة عن المعارضة؟!

مع أن الواقع يشهد أن هذه كتلك سواء بسواء، والشرع لا يفرق بين المتساويين ولا يساوى بين المختلفين.

فإذا أضفنا حالة البلدان الموبوءة كإنجلترا وأمريكا، ففي إنجلترا وحدها ٦٥ ألف حالة أنفلونزا خنازير، بينها كان عدد الإصابات عندنا لا يتجاوز المائة، ورغم ذلك فلا يكاد أحد يشعر بوجود الوباء في إنجلترا، ولا بإجراءات احترازية في المطارات أو منع مباريات دولية أو أمر بارتداء الكهامات، فكل ذلك لا وجود له.

وتزداد المسألة غرابة عندما يكثر الكلام على منع الحج والعمرة؛ مما قد يترتب عليه نوع من الإرجاف والتخذيل فيها يتعلق بهذه الفريضة بينها لا تجد شبيهًا لهذا المسلك مع رواد الفن والرياضة. فهل لا خوف على هؤلاء من أنفلونزا الخنازير؟

ثانيًا-الاحتفالات بالموالد من البدع المحدثة في الدين، وقد انقضت خير القرون دون احتفال بمولد النبي هم، فضلًا عن غيره، وقد ظهرت الموالد في الدولة الفاطمية التي أقامها العبيديون، وكان ظاهرهم الرفض، وباطنهم الكفر المحض. هدموا الشرائع والشعائر، واكتفوا بإقامة الموالد وما شابه ذلك، وغير ذلك من أمور ازدادت بها الأمة بعدًا عن دين ربها.

فقد قال رسول الله ، «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ» [رواه مسلم]، فالاحتفالات التي ظهرت ليست من أمر النبي ، وهو مما أحدثه الناس في دينه في القرون المتأخرة، فيكون مردودًا.

وكان عَلَيْنَالْطَلَاهُ وَالْيَالِا يقول في خطبته يوم الجمعة: «أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ الله وَخَيْرَ الْهُدي هُدي مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةً» [رواه مسلم]، وأخرجه النسائي بإسناد جيد وزاد: «وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ في النَّار».

واحتفالاتنا وأعيادنا توقيفية تؤخذ دون زيادة ودون نقصان، وهي معدودة من جملة العبادات. متى احتفل الصحابة بمولد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ويستنه حتى نجيز الاحتفال بمولد السيد البدوي وأبي العباس المرسى وإبراهيم الدسوقي؟!

إن القوم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفُّوا، فاتبِعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وكل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة.

ثالثًا - كنا نتمنى أن يكون إلغاء الموالد لكونها بدعة في الدين، قبل أن تكون إجراءً وقائيًا صحيًا، نتفق عليه أو نختلف عليه، فالقول والفعل والإقدام والإحجام يجب أن يكون خالصًا لوجه الله تعالى، وهذا بلا ريب يحقق مصلحة البلاد والعباد في العاجل والآجل.

والحمد لله الذي أحل لنا الطيبات، وحرم علينا الخبائث ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْحَيْفُ وَ الْخَلِكُ : ١٤]، ووضح لنا نبينا -صلوات الله وسلامه عليه- كيفية التعامل مع الخنزير والطاعون، ولا حرج عندنا في التزام الإجراءات الصحية والطبية التي لا تصطدم بالكتاب والسنة.

ولكن يبقى السؤال هل ستعود للاحتفال بالموالد بعد زوال خطر الوباء؟! إن الاحتفال بالموالد غير مشروع سواءٌ وُجد الطاعون أو لم يوجد، ولا يجوز التكريس لهذه الموالد ولا المشاركة فيها.

لا نغالي لو قلنا هي بلاء وشر يفوق خطر أنفلونزا الخنازير؛ وذلك لما يحدث فيها من شركيات وبدع وضلالات، فتجد من يصرف العبادة لغير الله. ومن يستغيث بالسيد البدوي ويحلف بالحسين، ويذبح للسيدة زينب، ويتمرغ على أعتاب إبراهيم الدسوقي، ويطوف سبعًا بأبي العباس المرسي، ومن يطلب الولد من السيدة نفيسة.

قَالَ الْفَيْلَ : ﴿ لَهِنَ أَشْرَكُتَ لَيَخْبَطَنَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَنْسِرِينَ ﴾ [النَّيْلَ : ٦٥] وقال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ [النَّسَاءُ : ٢٨]، وقال تعالى : ﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَكَانَمُ خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِقٍ ﴾ [النَّعَ: ٣١].

قال رسول الله ﴿ ﴿ فَإِنَّ حَقَّ الله عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى الله أَنْ لاَ يُعَذِّبَ مَنْ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا» [رواه البخاري ومسلم].

الموالد لا تخلو من اختلاط الرجال بالنساء، وتعاطي الدخان والمخدرات، وشد الرحال لغير الثلاثة مساجد، وصرف العبادة للمقبورين بزعم محبة الأولياء والصالحين، وقد يترك الرواد الصلاة.

والمسجد المبني على قبر لا يُصلى فيه فرضًا ولا نفلًا؛ وذلك لأنه مبني على معصية الله، ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَاحِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴾ [الخِنن: ١٨].

وقد وردت نصوصٌ تحذر من بناء المسجد على قبر، والصلاة إلى قبر، والصلاة على قبر؛ وذلك سدًا لذرائع الشرك والعصيان، فكل ما أدى إلى الحرام فهو حرام.

ولا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، هذا يقول: يا رب، والثاني يقول: مدد يا أبا العباس. هذا يستغيث بالله، والثاني يستغيث بالحسين. وإذ لم تزل المنكر فزُل أنت عنه.

وفي مرض النبي الله عنه كان كلما يفيق يقول: «لَعَنَ الله الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسْجِدًا» [رواه البخاري ومسلم]، وقال جَمَلَيْكُالْطَلَاةَ وَالْيَلا : «أَلا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ أَلاَ قَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ أَلا قَلاً تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ أَلا قَلا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ» [رواه مسلم].

وقال ﴿ لَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا » [رواه أبو داود، وصححه الألباني]، ولما ذكرت له أم سلمة وأم حبيبة كنيسة بالحبشة وما فيها من تصاوير، قال لهما النبي ﴿ : «إِنَّ أُولئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَ، فَأُولئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » [رواه البخاري].

رابعًا- لم يحتفل النبي الله ولا الصحابة الكرام بمولده الشريف -صلوات الله وسلامه عليه-، وزَعْمُ البعضِ أنه الله كان يصوم يوم الإثنين احتفالًا بمولده، يجاب عليه أن الصيام كان في كل أسبوع، ولم يكن يومًا في العام، يُخصُّ بإقامة السرادقات والإنشاد والمديح، ويتوسع فيه في اللحم والحلوى، ويُسن صيام الإثنين والخميس والثلاثة الأيام البيض من كل شهر عربي، والإكثار من الصيام في شعبان.

فلم يقتصر الصيام على يوم الاثنين، ولا بأس إن كان الصيام احتفالًا أن تصوم يوم الاثنين دون استحداث لشيء زائد.

وأعظم تقدير يكمن في متابعة السنن وإشاعة هديه الشريف صلوات الله وسلامه عليه.

Υ.

وقد دُفن الله في حجرة أم المؤمنين عائشة الله الله وكانت ملاصقة للمسجد، ثم أدخلت برمتها داخل المسجد، وذلك في عهد الوليد بن عبد الملك.

تقول لجنة الفتوى بالسعودية، وقد احتاطوا فبنوا جدارًا من وراء جدار بحيث لا يستطيع أحد استقبال القبر، يُضاف إلى ذلك أن مسجد النبي الله لا يُقاس على مسجد السيد البدوي ولا غيره؛ وذلك لخصوصيته؛ لأن الصلاة فيه بألف صلاة فيها سواه، وما مُنِع سدًا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، فلا يمكن منع أحد من الصلاة في مسجد رسول الله .

وقد سئل الإمام أحمد عن الصلاة في مسجد بجواره مقبرة، فقال: إن كان للمسجد جدار، وللمقبرة جدار، وهناك جدار يفصل بينها صحت الصلاة.

ويرى الشيخ الألباني رَحِّلَاللهُ أن التبعة والعهدة تقع على الوليد بن عبد الملك ولا يجوز منع أحد من الصلاة في مسجد النبي الله وذلك لخصوصيته.

خامسًا- لا يجوز استدعاء البلاء بالشركيات والبدع والضلالات، وفي الخبر: قال رسول الله في: «لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلاَّ فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلاَفِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا» [رواه ابن ماجه، وحسنه الألباني]، وما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة.

والطاعون شهادة، وإذا نزل بأرض فلا تدخلوها، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها. الحيطة تجاه أنفلونزا الخنازير مطلوبة، والأخذ بأسباب الوقاية منها وعلاجها مشروعة، ولا يتعارض هذا مع الانتهاء عن الشركيات والانحرافات.

فلا بد من الجمع بين المصالح وشمولية النظرة، نحافظ على صحة البدن، وصحة القلوب والأرواح، فإذا حدثت المعارضة، فتقديم الأهم على المهم أمر واجب في العلم والعمل والدعوة إلى الله تعالى، والتوحيد أولًا، لو كانوا يعلمون.

71

انشدوا السلامة والعافية في الدنيا والآخرة، وذلك بالاستقامة على شرع الله، والرجوع لمثل ما كان عليه النبي ﴿ وصحابته الكرام، ولا ترقعوا دنياكم بتمزيق آخرتكم، ﴿ وَلَا تَنَبِّعُوا أَهْوَا مَ قَوْمِ قَدْ ضَكُوا مِن قَبْلُ وَأَضَكُوا كَثِيرًا وَضَكُوا عَن سَوَآءِ السَكِيلِ ﴾ [الحَالِقَ! ٧٧].

وآخِرُ دَعْوَاناْ أَنِ الْخَمْدُ للله رَبِّ الْعَالَمِين

### هل يزيد الحمل على تسعم أشهر؟ الحمل المستكن

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه،

أما بعد. . فبنفس الطريقة التي درجت عليها جريدة المصري اليوم، وبنفس أسلوب الاستخفاف والسخرية بكثير من القضايا الشرعية، والذي دأب عليه معظم كُتَّاب الجريدة، جاء بعدد يوم السبت ١١رجب١٤٣هـ، وتحت عنوان «الحمل المستكن» ما يلي:

"في مؤتمر طبي بإحدى كليات الطب الخاصة وقف أستاذ طالبًا الكلمة وقال: "لماذا لا نناقش في المؤتمر الحمل المستكن؟!"، ولما سأله الحاضرون عما يقصده بالحمل المستكن، رد قائلًا: أقصد الحمل الذي يظل عامًا وعامين وثلاثة وأربعة!!، اندهش الحاضرون أساتذة وطلبة وتساءلوا: هو فيه حمل بيقعد ثلاث أو أربع سنين!!، رد الأستاذ واثقًا وساخرًا من جهل زملائه: طبعًا..إذا كان الإمام مالك ظل في بطن أمه ثلاث سنوات.

خطورة هذا الرأي أنه قد صدر عن أستاذ طبيب، المفروض أنه قد تعلم المنهج العلمي في التفكير، والمفروض أن مرجعه في الطب هو المراجع والمجلات العلمية، وفي قضية طبية مثل معلومة أقصى مدة للحمل لابد أن يعود إلى ما تعلمه وقرأه في هذه المراجع وليس إلى ما قرأه في كتب الفقه، ولكن هذا الأستاذ للأسف لا يعبر عن نفسه ولكنه صار يمثل ظاهرة تغلب النقل على العقل، ويلخص تيارًا مستعدًا للتضحية بكل ما تعلمه من طب في سبيل تغليب نص فقهي أو الانتصار لفتوى تراثية، بدليل أن هذا الأستاذ ليس الوحيد الذي ينتصر لمثل هذه الآراء ولك أن تعلم أن من يتزعم تيار دعم وتأييد ختان الإناث –لدرجة أنه قد اختصم وزير الصحة أمام المحاكم – يعمل أستاذًا للنساء والتوليد!!.

بعض الفقهاء مثل الحنفية يرون أن أقصى مدة للحمل قد تطول إلى سنتين، والمالكية والشافعية أربع سنوات، والبعض يرى أنها خمس سنوات، والبعض مدها إلى أكثر من ذلك!!،

وهو كلام نقبله كنوع من الفولكلور، ولا نقبله على الإطلاق كنوع من العلم أو الحقيقة، ومن الممكن تبريره كما سنرى لاحقًا نتيجة سوء فهم لبعض الظواهر آنذاك مثل انقطاع الحيض والتي لم يستطع القدماء تفسيرها إلا بأنه حمل مؤكد فحدث الالتباس.

أما أن يفرض كائن من كان على تفكيري وعقلي أن أقبل هذه الخزعبلات تحت مسمى تطبيق الشريعة، فهذا ما أرفضه أولًا للإسلام دين العقل بأن تلصق به هذه الأفكار التي تنتمي للقرون الوسطى.

وثانيًا أرفضه بالنسبة لعقلي الذي يفرض عليه أن يقبلها لمجرد أن المفتى قد ذكرها في كتابه أو لأن الأزهر يدرسها في منهجه!، فكيف أقبل علميًا ما لم يشاهده طبيب نساء وولادة واحد منذ اختراع علم طب النساء والتوليد، وما لم يسجله جهاز سونار واحد حتى في بلاد واق الواق؟!!

وكيف أقبل أخلاقيًا أن أسمح بطوق نجاة فقهي لامرأة من الممكن أن تمارس الفاحشة بعد وفاة زوجها ثم تنسب طفل الخطيئة للأب المتوفى احتماء بمظلة الحمل المستكن، أو تسترًا وراء فتوى فلان أو مذهب علان، كما حدث في ١٩ جمادى الآخرة عام ١٣٤٦ هجرية في المحكمة الشرعية في مكة، عندما حكم القاضي مصطفى عبد القادر العلوي بإلحاق نسب طفل ولدته أمه بعد موت زوجها بخمس سنين!!.

ولكن السؤال المهم هل ظل مفهوم الحمل المستكن سجين كتب الفقه لا يطبق إلا في الدولة الدينية أم تسلل إلى قوانين الدولة المدنية المذعورة من شعارات جماعات ضغط الإسلام السياسي؟ هل نحن دولة تحترم العقل والتفكير أم تقدس النقل والتكفير؟، هذا هو سؤال الإثنين المقبل».

#### ولنا على هذا المقال عدة تعليقات:

أولاً- يعلم الكاتب الصحفي وطلبة الطب قبل الأساتذة أن المراجع والمجلات العلمية الطبية، تشتمل على أخطاء وجهالات واختلافات في التحاليل والتعاليل، ومعرفة أسباب الأمراض وطرق العلاج.

فليست كل المسائل الطبية الموجودة في المراجع العلمية مسلمات وحقائق يقينية، حتى يعتبرها الكاتب هي المنهج العلمي في التفكير، ولا أحتاج للتذكير ببعض الأمثلة كالسرطان والروماتيزم، فضلًا عن الإيدز والصرع. وها هي البشرية تقف عاجزة مؤخرًا أمام أنفلونزا الخنازير، ولم نقل بإغلاق كلية الطب، ولا منعنا من التداوي؛ فالطب والعلوم النافعة كالهندسة والزراعة والصناعة تؤخذ من كل من أفلح فيها، أما علوم الهداية فلا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة.

قَالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَانَا اللَّهُ مَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقَوْمُ ﴾ [اللَّيْكَ : ٩]، أي للتي هي أسدّ وأعدل في كل ناحية من نواحي الحياة.

وقال تعالى: ﴿ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِن قُوَةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرِّهِبُوكَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللهِ مِن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، وفي الحديث: «إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَبِيَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لاَ يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَفْعَلْ » [رواه أحمد، وصححه الألباني]

وقد أمرت النصوص بالتداوي والتطبب، وقال النبي (إن الله تعالى خلق الداء والدواء، فتداووا، ولا تتداووا بحرام» [صححه الألباني في صحيح الجامع] «مَا أَنْزَلَ الله دَاءً إِلاَّ قَدْ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ» [رواه أحمد، وصححه الألباني بشواهده]، وبينت الشريعة أن من تطبب بغير طب فهو ضامن.

ومع تسليمنا بصحة الكثير من المعلومات الطبية قد لا نعدم خطأ المارسة والتطبيق من طبيب نسي الفوطة في بطن المريضة، مما لا يستدعي التشهير بمجموع الأطباء، ولا منع ممارسة مهنة الطب.

ثانيًا- لا معارضة بين عقل صريح ونص صحيح، فإذا وجدت المعارضة فإما أن يكون العقل غير صريح، فهناك تطابق بين الكتاب المنظور والكتاب المسطور.

وقد حثنا الإسلام على التدبر والتأمل في ملكوت السموات والأرض والأخذ بالأسباب، وختمت آيات كثيرة بقوله تعالى: ﴿لأُولِي الأَلْبَابِ﴾، ﴿أَفَلا يَتَفَكَّرونَ﴾، ﴿أَفَلا يَتَلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ وَالَّذِينَ يَعَلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعَلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ وَأُلُولُ الْأَلْبَابِ ﴾ [الزُّجَلَ يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ وَالْفِيلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُونَ وَاللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ا

والحقائق العلمية اليقينية لا يمكن أن تجد ما يخالفها في الكتاب والسنة، ولكن قد يتهور البعض ويطوع النصوص لموافقة نظريات ومسائل لم تثبت عند أهلها ولا ننسى أن القرآن كتاب هداية، والإشارات العلمية الموجودة سيقت أيضا مساق الهداية، وما من يوم يمر إلا ويسمع عن مؤتمر للإعجاز الطبي أو العلمي أو الفلكي أو التشريعي.

نريد إقامة حضارة على منهاج النبوة، والتطور والتقدم عندنا لا يتنافى ولا يتعارض مع إقامة واجب العبودية. وتعمير الدنيا وإقامة فروض الكفاية الطبية وغيرها يتحقق مع تمسكنا بالأخلاق الإيهانية.

فليس في الدين ما يدعو للخرافات ولا الخزعبلات، وليس عندنا -بحمد الله ما نتوارى به خجلًا في مواجهة التطور العلمي والطبي، بل على العكس، فالمكتشفات والمخترعات العصرية تزيدنا إيهانًا ويقينًا بعظمة هذا الدين ﴿ سَنُرِيهِمْ عَلَيْ لَهُمْ أَنَهُ الْحُقُ الْوَلَمْ يَكُفِ بِرَيِكَ أَنَهُ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴾ [ فصَّلتُ : ٥٣]

ثَالثًا - المهج العلمي في الطب وغيره يكون برد المسائل إلى عالمها، فلكل علم عالم، قَالَغَضَّالِيُّ: ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنَبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ [النَّنَاءُ : ٨٣]، وقال سبحانه وتعالى: ﴿ فَنَعَلُوۤ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَاتَغَلَمُونَ ﴾ [الجَّنَكُ : ٣٣].

ولا يخفى على أحد أن البشر يجهلون أكثر مما يعلمون، وما زالت البشرية أشبه بصبيان يلعبون بشاطئ البحر، وهم يجهلون أعهاقه؛ فالجهالة واضحة رغم ادعاءات التطور والتحضر والتقدم، قال تعالى: ﴿ وَيَسْئُلُونَكُ عَنِ الرُّوحَ قُلِ الرُّوحَ مِنْ أَمْرِ رَقِى وَمَا أُويِشُم مِن الْمِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الإليَّانِ: ٨٥]، وقال تعالى: ﴿ حَتَى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ رُخُوفُها وَازَيَّنَتُ أُويَشُم مِن الْمِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الإليَّانِ: ٨٥]، وقال تعالى: ﴿ حَتَى إِذَا أَخَذَتِ اللَّرُونَ مُولَا اللَّم عَنْ وَطَلَى المَّلَم اللَّم اللَم اللَّم المُن اللَّم اللَّم اللَّم اللَّم المَا السَلِم اللَّم اللَّمُ اللَّم ال

لا معارضة عندنا بين السنن الشرعية والسنن الكونية، ولا بين الأرض والسماء، والدنيا والآخرة، فإذا وجدت المنازعة بيننا وبين بعضنا البعض وجب أن نرد حكم ما تنازعنا فيه إلى الكتاب والسنة، قال تعالى: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُم ثُمَّ لاَ يَجِدُواْفِ آنفُسِهِم حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ شَلِيمًا ﴾ [النّسَاء: ٦٥]. ويدخل في ذلك مدة الحمل، وهل من الممكن أن يزيد على تسعة أشهر م لا؟ كما سنوضح ونسن بإذن الله تعالى.

رابعًا- لا نقبل التخييل على ضعاف البصر والبصيرة باستحالة عودة الحياة لدين الله، وتوهم التنافر بين العلم والدين، أو بين الدين والدولة، فالطبيب لا ينسى إسلامه ودينه، ورجوعه للمراجع العلمية الطبية الأجنبية لا يتعارض مع الدعوات الصالحة والرقى النافعة.

وطب النساء والتوليد والسونار لا يجوز أن يتعارض مع الطب النبوي، والحقنة والقرص، وجهاز الضغط والسماعة لا تتنافى مع تعاطي عسل النحل والحبة السوداء والحجامة والشرب من ماء زمزم.



آن للوثة المادية التي أنستنا ربنا وديننا أن تنتهي؛ فقد المداوي والمُداوى، ومازال الفشل الطبي واضحًا وباديًا.

ونحن قوم لسان حالنا ومقالنا ينطق ويقول: آمنت بالله وكذبت عيني. فالمعاني الإيهانية سالمة عن كل معارضة على رغم أنف المخالفين.

ولا ينسى الكاتب الصحفي -وهو مسلم- أنه يخاطب أمة مسلمة يعتز أساتذتها وطلابها بدينهم، تهتز الجبال ولا تهتز معاني الإيمان في نفوسهم، لا يقبلون ما في المراجع العلمية الطبية من مخالفات لدينهم.

فالأجانب الذين وضعوا المراجع الطبية لا حرج عندهم في التداوي بالخمر والمخدرات وشحوم الخنزير. وبعض من تابعهم من الأطباء لا يأبه بتعرية المرأة والانفراد بها في حجرة الكشف.

والهزيمة النفسية جعلتنا نبجل كل ما هو غربي ووافد ومستورد، بل حتى لم نستطع تعريب الطب حتى يومنا هذا.

وعلى الكاتب الصحفي أن يفسح صدره لقدر من المراجعة أو حتى التوجس تجاه بعض ما هو موجود في المراجع العلمية الطبية، ولا داعي للتهكم والسخرية من الأستاذ الدكتور إذا تكلم عن الحمل المستكن.

خامسًا. العقل دابة توصلك لقصر السلطان ولا تدخل بها عليه، والعقل مُتَوَلِّ، ولَى رسول الله عليه عزل نفسه، وإذا ورد شرع الله بطل نهر معقل، فهل من يعقل؟

ومسألة العقل والنقل مسألة قديمة، وما أكثر دعاة العقلانية في عالمنا المعاصر، وقد كان من منهج سلفنا الصالح تقديم النقل على العقل، وهذا هو الذي وردت به نصوص الشريعة.

فالعقول متفاوتة، والمجنون قد يدعي العقل، بل وقد يتهم الآخرين. ومع التحاكم للأهواء والآراء والبيئات والعقول والنشأة والعادات فلا يمكن أن تنحسم مسألة أو قضية، قَالْنَالُمُنْكَانِيَّ الْنَالَةِ عَلَى مِنْ عِندِ غَيْرِاللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْنِلَافًا كَثِيرًا ﴾ [النَسَاةُ : ٨٦]،

۲۸

وقال: ﴿ لَوْكَانَ فِيهِمَآءَالِهَ أَهِ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا فَسُبَحَنَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ [الآنتَيَا : ٢٧]، وقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَإِن تُطِعْ أَحَمُّرَ مَن فِ الْأَرْضِ يُضِ لُوكَ عَن سَبِيلِ اللهِ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَعْرُصُونَ ﴾ [الآنتَهُ أَمَر أَلًا تَعْبُدُوا إِلَّا الظَّنَ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَعْرُصُونَ ﴾ [الآنتَهُ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الآنتَهُ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَا يَعْلَمُونَ ﴾ [يُونُفُ: ٤٠].

وقال عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ فَإِن لَنَنَاعُنُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَىٰ اللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنُهُمُ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النَّنَاءُ: ٥٩]، فرد الحكم لله رد لكتابه، والرد لرسول الله ﷺ رد لسنته الشريفة، ولم تقل الآية فردوه إلى العقول والبيئات أو الآراء.

والكاتب الصحفي قد تهور جدًّا عندما انتقل من الاستخفاف بالأستاذ الدكتور إلى ما يذكره المفتي في كتابه، والأزهر في منهجه، والإمام مالك في اجتهاده، ويعبر باستخفاف وهو يقول: «هو كلام نقبله كنوع من الفولكلور...»، ويقول: «...لابد أن يعود إلى ما تعلمه وقرأه في هذه المراجع (أي المراجع العلمية الطبية) وليس إلى ما قرأه في كتب الفقه»، ويتأسف بقوله: «ولكن هذا الأستاذ للأسف لا يعبر عن نفسه، ولكنه صار يمثل ظاهرة تغلب النقل على العقل، ويلخص تيارًا مستعدًا للتضحية بكل ما تعلمه من طب في سبيل تغليب نص فقهي أو الانتصار لفتوى تراثية».

ثم أخذ يستعدي ويتهم مخالفيه مستخدمًا أسلوب الإرهاب الفكري، فقال: «هل نحن دولة تحترم العقل والتفكير أم تقدس النقل والتكفير؟».

هذه صورة من صور الخلاف المنهجي، وما يسمى بالصراع العقائدي الأيديولوجي، وطريقة العرض التي تتبناها جريدة المصري اليوم، وكأن كل كُتَّابها وصحفييها، قد اتفقوا وأجمعوا على هذه الطريقة في طرح الدين ونبذه، فلا يقبلون من الدين إلا ما يوافق أهواءهم وآراءهم.

وقد يتوهم البعض أن لهم أرضية وشعبية، ويكفي في دفع هذا التوهم أن ننزل إلى الشارع وتنظر للحساب على الأرض لتدرك أن طوفان التدين آخذ في الاتساع ﴿فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ

لا يصلح عمل المفسدين.

البشائر كثيرة وعديدة، يبتهج لها أولياء الله، ويغتاظ منها العلمإنيون والملاحدة والزنادقة. ولا ريب أن إغاظتهم طاعة وعبودية لله تعالى.

إن سنن التدافع ماضية في الخلق ﴿ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ ﴾ [النِّقَعُ: ٢٥١]، تدافع بين الإيمان والكفر، والحق والباطل، والسنة والبدعة.

ومن عجيب أمر الديمقراطيين والليبراليين أنهم يخالفون إسلامهم ودينهم، ويتهكمون على الشرائع والشعائر، وينابذون الأكثرية المتدينة العداءَ، ثم بعد ذلك يقولون: الرأي والحكم للأكثرية، ولابد من احترام رأي الأكثرية!! وربها وصفوا الأكثرية المتدينة بأنهم غوغاء ورعاع!!

سادسًا - معظم المواليد يولدون لتسعة أشهر، والأطباء يزيدون وينقصون أسبوعين ويتوسعون أحيانًا لخطأ في الحساب، وقد يولد المولود لستة أو سبعة أشهر أو ثمانية أشهر، وما زاد على حساب الأطباء وعلى التسعة أشهر يأتي على جهة الندرة، وهو واقع يثبته الخلق، ولا يجوز اتهام المرأة بالزنا إن هي جاءت بالولد بعد تسعة أشهر، وذلك لعدم وجود الإقرار أو الشهود، والحدود تدرأ بالشبهات، والتهمة تتطلب بينة أوضح من شمس النهار.

والكاتب الصحفي والطبيب الملحد يسمع بالولادة بعد الشهر التاسع بيوم ويومين وأسبوع وأسبوعين، ولا أظنه يخالف فيها لو تم الوضع بعد ثلاثة أسابيع أو شهر أو ما يزيد على ذلك.

سابعًا- المنهج العلمي الذي يطالب به الكاتب يوضحه ما قاله العلماء في تفسير قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْنَى وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَاذُّ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ, بِمِقْدَادٍ ( النَّهُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ﴾ [الزَّجَيَّلَةُ: ٩]، قال القرطبي: «واختلف

Ψ,

العلماء في تأويل قوله: ﴿وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَكَامُ وَمَا تَزْدَادُ ﴾ [الْتَحَيَّذْ: ٨]، فقال قتادة: المعنى ما تسقط قبل التسعة الأشهر، وما تزداد فوق التسعة، وكذلك قال ابن عباس.

وقال مجاهد: إذا حاضت المرأة في حملها كان ذلك نقصانا في ولدها، فإن زادت على التسعة كان تماما لما نقص، وعنه: الغيض ما تنقصه الأرحامُ من الدم، والزيادة ما تزداد منه.

وقيل: الغيض والزيادة، يرجعان إلى الولد، كنقصان إصبع أو غيرها، وزيادة إصبع أو غيرها.

وقيل: الغيض انقطاع دم الحيض.

(وَمَا تَزْ دَادُ) بدم النفاس بعد الوضع.

الثانية في هذه الآية دليل على أن الحامل تحيض، وهو مذهب مالك والشافعي في أحد قوليه.

وقال عطاء والشعبي وغيرهما: لا تحيض، وبه قال أبو حنيفة، ودليله الآية.

قال ابن عباس في تأويلها: إنه حيض الحُبالى، وكذلك روي عن عكرمة ومجاهد، وهو قول عائشة بشخ ، وأنها كانت تفتي النساء الحوامل إذا حضن أن يتركن الصلاة، والصحابة إذ ذاك متوافرون، ولم ينكر منهم أحد عليها، فصار كالإجماع، قاله ابن القصار.

وذكر أن رجلين تنازعا ولدا، فترافعا إلى عمر ويُلِئُكُ فعرضه على القافة، فألحقه القافة بها، فعلاه عمر بالدرة، وسأل نسوة من قريش فقال: انظرن ما شأن هذا الولد؟ فقلن: إن الأول خلا بها وخلاها، فحاضت على الحمل، فظنت أن عدتها انقضت، فدخل بها الثاني، فانتعش الولد بهاء الثاني، فقال عمر: الله أكبر! وألحقه بالأول، ولم يقل إن الحامل لا تحيض، ولا قال ذلك أحد من الصحابة، فدل أنه إجماع، والله أعلم.

احتج المخالف بأنْ قال: لو كان الحامل تحيض، وكان ما تراه المرأة من الدم حيضًا لما صح استبراء الأمة بحيض، وهو إجماع. وروي عن مالك في كتاب مجمد ما يقتضي أنه ليس بحيض.

الثالثة في هذه الآية دليل على أن الحامل قد تضع حملها لأقل من تسعة أشهر وأكثر، وأجمع العلماء على أن أقل الحمل ستة أشهر، وأن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر.

الرابعة وهذه الستة الأشهر هي بالأهلة كسائر أشهر الشريعة، ولذلك قدروي في المذهب عن بعض أصحاب مالك، وأظنه في كتاب ابن حارث أنه إن نقص عن الأشهر الستة ثلاثة أيام فإن الولد يلحق لعلة نقص الأشهر وزيادتها، حكاه ابن عطية.

الخامسة. واختلف العلماء في أكثر الحمل، فروى ابن جريج عن جميلة بنت سعد عن عائشة واختلف العزل، ذكره عن عائشة والت: يكون الحمل أكثر من سنتين قدر ما يتحول ظل المغزل، ذكره الدار قطني.

وقالت جميلة بنت سعد -أخت عبيد بن سعد، وعن الليث بن سعد-: إن أكثره ثلاث سنين.

وعن الشافعي أربع سنين، وروي عن مالك في إحدى روايتيه، والمشهور عنه خمس سنين، وروي عنه لا حد له، ولو زاد على العشرة الأعوام، وهي الرواية الثالثة عنه.

وعن الزهري ست وسبع.

قال أبو عمر: ومن الصحابة من يجعله إلى سبع، والشافعي: مدة الغاية منها أربع سنين.

والكوفيون يقولون: سنتان لا غير.

ومحمد بن عبد الحكم يقول: سنة لا أكثر.

وداود يقول: تسعة أشهر، لا يكون عنده حمل أكثر منها.

قال أبو عمر: وهذه مسألة لا أصل لها إلا الاجتهاد، والرد إلى ما عرف من أمر النساء، وبالله التوفيق.

روى الدارقطني عن الوليد بن مسلم قال: قلت لمالك بن أنس إني حدثت عن عائشة عن المناف أنها قالت: لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قدر ظل المغزل، فقال: سبحان الله! من يقول هذا؟! هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان، تحمل وتضع في أربع سنين، امرأة صدق، وزوجها رجل صدق، حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة، تحمل كل بطن أربع سنين.

وذكره عن المبارك ابن مجاهد قال: مشهور عندنا كانت امرأة محمد بن عجلان تحمل وتضع في أربع سنين، وكانت تسمى حاملة الفيل.

وروى أيضًا قال: بينها مالك بن دينار يومًا جالسًا إذ جاءه رجل فقال: يا أبا يحيى! ادع لامرأة حبلى منذ أربع سنين قد أصبحت في كرب شديد، فغضب مالك وأطبق المصحف ثم قال: ما يرى هؤلاء القوم إلا أنا أنبياء! ثم قرأ، ثم دعا، ثم قال: اللهم هذه المرأة إن كان في بطنها ريح فأخرجه عنها الساعة، وإن كان في بطنها جارية فأبدلها غلامًا، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب، ورفع مالك يده، ورفع الناس أيديهم، وجاء الرسول إلى الرجل فقال: أدرك امرأتك، فذهب الرجل، فها حط مالك يده حتى طلع الرجل من باب المسجد على رقبته غلام جعد قطط، ابن أربع سنين، قد استوت أسنانه، ما قطعت سراره.

وروي أيضًا أن رجلًا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين! إني غبت عن امرأتي سنتين فجئت وهي حبلى، فشاور عمر الناس في رجمها، فقال معاذ بن جبل: يا أمير المؤمنين، إن كان لك عليها سبيل فليس لك على ما في بطنها سبيل، فاتركها حتى تضع، فتركها، فوضعت غلامًا قد خرجت ثنيتاه، فعرف الرجل الشبه فقال: ابني وربِّ الكعبة!، فقال عمر: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ، لولا معاذ لهلك عمر.

وقال الضحاك: وضعتني أمي وقد حملت بي في بطنها سنتين، فولدتني وقد خرجت سنى.

44

ويذكر عن مالك أنه مُحل به في بطن أمه سنتين، وقيل: ثلاث سنين.

ويقال: إن محمد بن عجلان مكث في بطن أمه ثلاث سنين، فهاتت به وهو يضطرب اضطرابا شديدا، فشُقَّ بطنُها وأُخْرِج وقد نبتت أسنانه.

وقال حماد بن سلمة: إنها سمي هرم بن حيان هرما لأنه بقي في بطن أمه أربع سنين. وذكر الغزنوي أن الضحاك ولد لسنتين، وقد طلعت سنه فسمي ضحاكًا.

وقال عباد بن العوام: ولدت جارة لنا لأربع سنين غلامًا شعره إلى منكبيه، فمر به طير فقال: كش.

السادسة قال ابن خويز منداد: أقل الحيض والنفاس وأكثره، وأقل الحمل وأكثره مأخوذ من طريق الاجتهاد، لأن علم ذلك استأثر الله به، فلا يجوز أن يحكم في شيء منه إلا بقدر ما أظهره لنا، ووجد ظاهرًا في النساء نادرًا أو معتادًا، ولما وجدنا امرأة قد حملت أربع سنين وخمس سنين حكمنا بذلك، والنفاس والحيض لمّا لم نجد فيه أمرًا مستقرًا رجعنا فيه إلى ما يوجد في النادر منهن.

السابعة- قال ابن العربي: نقل بعض المتساهلين من المالكيين أن أكثر الحمل تسعة أشهر، وهذا ما لم ينطق به قط إلا هالكي، وهم الطبائعيون الذين يزعمون أن مدبر الحمل في الرحم الكواكب السبعة، تأخذه شهرًا شهرًا، ويكون الشهر الرابع منها للشمس، ولذلك يتحرك ويضطرب، وإذا تكامل التداول في السبعة الأشهر بين الكواكب السبعة عاد في الشهر الثامن إلى زحل، فيبقله ببرده، فيا ليتني تمكنت من مناظرتهم أو مقاتلتهم! ما بال المرجع بعد تمام الدور يكون إلى زحل دون غيره؟ الله أخبركم بهذا أم على الله تفترون؟! وإذا جاز أن يعود إلى اثنين منها لم لا يجوز أن يعود التدبير إلى ثلاث أو أربع، أو يعود إلى جميعها مرتين أو ثلاثا؟! ما هذا التحكم بالظنون الباطلة على الأمور الباطنة!

الثامنة: قوله تعالى: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَادٍ ﴾ [الْتَحَبَّلَا: ٨]، يعني من النقصان والزيادة.



ويقال: (بِمِقْدَارٍ) قدر خروج الولد من بطن أمه، وقدر مكثه في بطنها إلى خروجه. وقال قتادة: في الرزق والأجل.

والمقدار القدر، وعموم الآية يتناول كل ذلك، والله سبحانه أعلم.

قلت: هذه الآية تمدح الله -سبحانه وتعالى- بها بأنه ﴿ عَالِمُ ٱلْغَيْبِوَٱلشَّهَادَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ﴾[الرَّحَيُّلا: ٩]، أي هو عالم بها غاب عن الخلق، وبها شهدوه. فالغيب مصدر بمعنى الغائب، والشهادة مصدر بمعنى الشاهد.

فنبه -سبحانه- على انفراده بعلم الغيب، والإحاطة بالباطن الذي يخفى على الخلق، فلا يجوز أن يشاركه في ذلك أحد، فأما أهل الطب الذين يستدلون بالأمارات والعلامات فإن قطعوا بذلك فهو كفر، وإن قالوا إنها تجربة تُرِكُوا ومَا هُمْ عليه، ولم يقدح ذلك في الممدوح، فإن العادة يجوز انكسارها، والعلم لا يجوز تبدله.

و(الْكَبِيرُ) الذي كل شيء دونه. (الْمُتَعَالِ) عما يقول المُشركون، المستعلي على كل شيء بقدرته وقهره».

وآخِرُ دَعْوَانا أَنِ الْخَمْدُ للله رَبِّ الْعَالَمِين

#### كيف يكون اضطهاد مسلمي الصين شأنًا داخليًا

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد...

فقد أغلقت السلطات الصينية عددًا من المساجد الكبيرة في مدينة «أورومتشي» عاصمة منطقة «شينج يانج» التي تتمتع بالحكم الذاتي، ويقطنها طائفة «الإيجور» المسلمة، وأصدرت الحكومة أوامرها بحظر التجول، وهددت بالإعدام من يهارس أعال الشغب.

قالت الحكومة: إنه لن يكون هناك صلاة؛ لأنها تخشى أن يستخدم السكان الديانة لدعم ثلاث قوى، في إشارة إلى التطرف والنزعة الانفصالية والإرهاب، التي تشكل -بحسب «بكين» - خطرًا على وحدة البلاد.

ودعا الرئيس الصيني إلى الاستقرار، وقال: إن مثيري أعمال الشغب التي جرت مؤخرًا يرتبطون بالنزعات الانفصالية والإرهاب الدولي.

وقد حث وزير الصناعة التركي الأتراك على مقاطعة البضائع الصينية؛ احتجاجًا على العنف العرقي في إقليم «شينج يانج».

وأسفرت الاحتجاجات والمواجهات بين أغلبية «الهان» وأقلية «الإيجور» في الإقليم الصيني عن مقتل ١٥٦ شخصًا، وإصابة ١٠٨٠ شخصًا، واعتقال ١٤٣٤، منذ الأحد الماضي عقب الاضطرابات.

وقد تعرض الإيجور للاضطهاد لفترة طويلة، وهم مهملون، ورفضت السلطات الصينية الحديث بشأن هذا الاضطهاد، واعتبرته مسألة داخلية تخص الصين وحدها!! وللتعليق على الخبر نذكر عدة نقاط هامة:

أولاً - الشيوعية دين وعقيدة متغلغلة في كثير من البلدان مثل روسيا والصين وبلغاريا وتشيكوسلوفاكيا، وقد ذاق المسلمون الأمرَّيْن على أيدي الشيوعيين.

٣٦

ففي روسيا أبادوا جيلًا مسلمًا في صحراء سيبيريا، وكانوا يعلقون على المشانق من يصلي ويقرأ في المصحف وينطق بالعربية، وتم تحويل المساجد إلى متاحف.

وفي بلغاريا تم تحويل وتغيير الأسماء الإسلامية؛ للقضاء على كل معالم الهوية الإسلامية.

ولم تقل الصين في تعاملها مع المسلمين عن روسيا في ممارسة كل صور الاضطهاد، وذلك منذ أيام ماوتس تونج، وشواين لاي. وتعد الصين من أسوأ بلدان العالم في انتهاك ما يُسمى بحقوق الإنسان.

ثانيًا - يقولون عن الجهاد الأفغاني إنه كان أول مسهار في نعش الاتحاد السوفيتي والشيوعية العالمية، وكان الاتحاد السوفيتي بمثابة القوة الثانية على مستوى العالم، وقد آل أمره إلى الانقسام والخراب والتسول.

وما من بلد دخلته لوثة الشيوعية والاشتراكية إلا ولحقه قدر من هذا الخراب، سواء في بلاد العرب أو العجم، وتم محاربة الإسلام فيه، ووُصِفَ المسلمون بالرجعية والتخلف والانتهازية وقوى الظلام، وكل نعوت التنفير على أيدي هؤلاء الشيوعيين، ومارسوا مع المسلمين أبشع صور التنكيل التي لا تكاد تخطر على بال.

ثالثًا - حدث قدر من الانفتاح في الصين وروسيا وغيرها من البلدان الشيوعية مؤخرًا، ومقارنة بالماضي، بحيث سُمح بإنشاء بعض المساجد والصلاة فيها، وتعلم اللغة العربية، وقراءة القرآن، وهذا حسن بلا شك؛ فبعض الشر أهون من بعض.

ولكن ما زالت صور الصراع العقائدي بين الإيهان والكفر موجودة كصراع روسيا مع مسلمي الشيشان، واضطهاد المسلمين في «شينج يانج» بالصين، والبوسنة والهرسك في يوغسلافيا قبل ذلك.

رابعًا- ما أكثر العبارات المبتذلة، والمصطلحات المستخدمة والتي ينطبق عليها أنه: «ما احتج صاحب بدعة بدليل إلا كان في الدليل ما يرد عليه، ويدحض حجته».

كيف يصير المسلم إرهابيًا إذا دافع عن نفسه?! وكأن المطلوب منه أن يمتنع من الهمس أو الصراخ حتى يتم الإجهاز عليه!! أي الفريقين أحق بالأمن، المسلم أم الكافر؟ ولماذا لم تمتنع الحكومة الصينية من اضطهاد المسلمين وتمكين الكفار من رقابهم؟ يهارسون الإرهاب الأسود -إرهاب الدولة - ثم يظهرون التخوف من الإرهاب الدولي، وهو المصطلح الذي استخدم إلى حد الابتذال، وشأنهم في ذلك شأن السارق الذي يجري، ويجري المسروق خلفه وكلاهما يقول: «حرامي»!!، وكاد المريب أن يقول خذوني.

يدمرون البلاد والعباد بالكفر والضلال، ويقمعون المسلمين، وينتهكون أعراضهم، ويقتلون الشيوخ الركع والأطفال الرضع، والبهائم الرتع، كل هذا الإجرام يفعلونه تحت لافتة الحرب على الإرهاب، كما صنعت أمريكا في العراق وأفغانستان، وكما يصنع اليهود في فلسطين، وأيضًا كما تصنع الحكومة الصينية مع المسلمين.

هل تنازلوا هم عن كفرهم وشيوعيتهم حتى يتنازل المسلم عن حقه ودينه؟ يخشون استخدام سكان «شينج يانج» للديانة المسلمة، فهل تركت الحكومة ديانتها الشيوعية؟! ويتخوفون من التطرف، فمن الذي جعل الميزان بأيدي الشيوعيين الكافرين؟ وهل الخصم يصبح هو الحكم والقاضي والجلاد؟

العدل أساس الملك، وبه قامت السموات والأرض، والحق وسط بين طرفين إفراط وتفريط، ولا سبيل لتحقيق العدل والحق إلا بإسلام الوجه لله -تعالى- والعمل بشريعته سبحانه وتعالى.

فالشيوعية قمة التطرف، وأيضًا فالاشتراكية والديمقراطية والقومية تطرف، وكذلك التبرج والاختلاط والعري والخلاعة تطرف.

خامسًا. أين الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي وأمريكا وسائر الدول التي تتكلم بالحريات وحقوق الإنسان؟ أين هم من مآسي المسلمين في الشيشان وشينج يانج وأفغانستان والعراق؟

إنهم يقيمون الدنيا ولا يقعدونها من أجل اليهود والنصارى، فإذا تعلق الأمر بالمسلمين فهي سياسة الكيل بمكيالين، قَالْتَجْبَالِيُّ: ﴿ فَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَاءُ مِنْ ٱفْوَهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ﴾ [أَلَّمَانَ : ١١٨]، ﴿ وَلَا يَزَالُونَ يُقَانِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِن اسْتَطَاعُوا ﴾ [البَيَّةِ: ٢١٧].

ولا يجوز الركون لأمثال هؤلاء الأعداء ولا تعليق الآمال عليهم في تخليص مسلمي الصين، قَالَغَ النَّانُ ؛ ﴿ وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْفَتَمَ كُمُ النَّارُ ﴾ [هُوَلاَ ١١٣]، وقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا الصين، قَالَغَ إِلَى النَّهُ مِن دُونِكُمْ لاياً لُونكُمْ خَبَالاَوَدُوا مَا عَنِتُمْ ﴾ [العَرَانُ : ١١٨].

لا يجوز لكافر أن يتولى إمرة المسلم؛ فالإسلام يعلو ولا يُعلى عليه، ﴿وَلَن يَجُعَلَ اللَّهُ لِللَّهِ مِن عَلَى الْمُعَلِّينَ سَبِيلًا ﴾ [النَّسَاذ: ١٤١]، لا يفل الحديد إلا الحديد.

والاستقرار لا يأتي على حساب اضطهاد المسلمين وقهرهم والتحكم فيهم بشيوعية قذرة.

والواجب أن يعمل المسلمون لرفع هذا الظلم عن إخوانهم في الصين وفي شتى بقاع الأرض؛ فالمؤمن مرآة أخيه، ويحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، والمؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم.

لقد شهد النبي الله حلفًا في دار عبد الله بن جدعان في الجاهلية، وكان هذا الحلف لنصرة المظلوم قرَشِيًّا كان أو غير قرشِيِّ، وقال النبي الله: «لو دعيت به في الإسلام الأجبت»، فكيف يكون الحال مع المظلوم إذا كان مسلمًا صينيًا أو غير صيني؟

أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم

إذا امتنعت الأمم المتحدة من التدخل لإعطاء السيادة للمسلمين في (شينج يانج) كما فعلت مع نصارى إندونيسيا، رددنا قوله تعالى: ﴿فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَوُلَآ فَقَدُ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمُا لَيَسُوا بِهَا بِكَفِرِينَ ﴾ [الأنْجَالُ: ٨٩].

نحتاج لجهاد كبير لرد الحق لنصابه، وتوحيد كلمة المسلمين والأخذ بأسباب القوة، لابد من عودة صادقة إلى الله حتى نتمكن من رفع الظلم عن المظلومين، وإلا فقد هان أمرنا على أنفسنا وعلى عدو الله وعدونا، حتى استبيحت حرماتنا ﴿وَمَن يُمِنِ ٱللهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ ﴾ [الجنج: ١٨].

ما يجري للمسلمين في الصين ليس شأنًا داخليًا، بل هو شأن المائة والخمسين مليون صيني كما هو شأن المسلمين في مصر وسوريا والعراق، فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، وخذلان قضايا المسلمين مظنة الخذلان في مواطن نحتاج فيه لنصر تنا؛ إذ الجزاء من جنس العمل.

اللهم اجبر كسرنا، وارحم ضعفنا، وأقل عثرتنا. اللهم ارحم موتانا، وداوِ جرحانا، وأهلك أعداءنا يا قوي يا عزيز.

اللهم دبِّر لنا فإنا لا نحسن التدبير، اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء.

وآخِرُ دَعْوَاناْ أَنِ الْخَمْدُ للله رَبِّ الْعَالَمِين



# نحسبها شهيدة.. والله حسيبها. فهل سنعلن الحرب على الإرهاب الغربي؟

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد .. فقد اتصل وزير العدل الألماني بالسفير المصري في برلين، وأعرب له عن انزعاجه الشديد لمقتل الدكتورة مروة الشربيني، وتلقي زوجها عدة طعنات على يد رجل ألماني، وقال: إنه على ما يبدو -وكما نشر في وسائل الإعلام الألمانية- فإن الجريمة ارتكبت على خلفية معاداة الأجانب!!

وقد أبدى البعض تخوفه من المناورات التي يحاول الجانب الألماني إغلاق القضية من خلالها بادعاء أن القاتل مختل عقليًا دون أن يتعرض إلى الإهمال الأمني في قاعة المحكمة أو التعصب ضد الحجاب والدين الإسلامي.

وذكروا عن القتيلة أنها كانت معروفة بالتدين والالتزام وخلوقة ترتدي الحجاب، وقد أخبرتها إحدى صديقاتها بالعمل أنها يجب أن تخلع الحجاب لوجود خطر على حياتها من ارتدائه، وأنها مستهدفة، ومن الممكن أن تفقد حياتها هي وأسرتها لتدينها.

وذكرت أمها أنها كانت حاملًا في الشهر الثالث، وأعربت عن رغبتها في الانتقام لابنتها وحفيدها الذي لم يُكمل عامه الرابع، وقالت: «عايزة آخد حق بنتي اللي راح دمها هدر».

وقد شيع جثمانها أكثر من ألفين حتى مطار برلين، وصلوا عليها صلاة الجنازة ظهر اليوم الاثنين ١٣ من رجب ١٤٣٠هـ بمسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، وكانت أعداد المصلين غفيرة.

وهذا الحدث المؤلم يستدعى عدة وقفات:

أولاً- هذا المصاب مصابنا جميعًا، وإنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي، وأخلف لي خيرًا منها.

وتعزيتنا لأهل أختنا المتوفاة ولزوجها «إن لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبروا ولتحتسبوا».

ونحن نحتسبها شهيدة عند الله ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمُوَتًا بَلَ أَحْيَاءُ عِندَ رَقِهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿ اللَّهِ مَن خَلْفِهِمْ عَن خَلْفِهِمْ عَن خَلْفِهِمْ وَلَا تَحْمُ أَللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِاللَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بَهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ عِندَ رَقِهِمْ يُحْرَنُونَ ﴾ [العَنْق : ١٦٩ - ١٧٠]، وما عند الله خير لها، وكل نفس ذائقة الموت، ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

ونحن لا محالة على القرب، فكل من فوق التراب تراب، وقد خاطب -سبحانهنبيه ه فقال: ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِتُونَ ﴾ [الزُّيِّرِ : ٣٠]، فهذا الإيمان يدفعنا لرد الحقوق
لأصحابها، ومنهم القتيلة، وأن نقوم لله بحقه نصحًا وبيانًا.

ثانيًا. مع كل حادث يرتكب يصدعون رؤوسنا بالحديث عن مكافحة الإرهاب، ويشنون حملات الاعتقالات الواسعة لوأد الإرهاب والقضاء عليه.

وقد تصنف الدول بأنها راعية للإرهاب، ويتم مقاطعتها، بل وإعلان الحرب عليها؛ لأجل ذلك، كما فعل الأمريكان في العراق وأفغانستان. ويستخدم اليهود الذين اغتصبوا البلاد نفس المصطلحات وهم يقتلون الشيوخ الركع والبهائم الرتع والأطفال الرضع!!

أبادت أمريكا مليون طفل أثناء حصارها للعراق!! هكذا بدماء باردة في الوقت الذي بعثوا فيه بقطع من الأسطول السادس لعرض المحيط لنجدة كلب!!

ويبدو أن الدماء الأوربية الغربية لها قيمة وثمن يجعل الأمم المتحدة ينتصب لها، بينها الدماء المسلمة لا قيمة لها، تسيل أنهارها هدرًا فلا تكاد تسمع كلمة يتيمة عن حقوق الإنسان، فضلًا عن إعلان الحرب على الإرهاب الغربي. وبكل برود يكتفي وزير العدل الألماني بإظهار انزعاجه للحادث، وبلا خجل يفصح بأن الجريمة ارتكبت على خلفية معاداة الأجانب!!

وأقصى ما وُصف به الجاني هنا وهناك أنه متطرف، فهاذا لم يتجاسر أحد على وصفه بالإرهابي؟! وربها يصفونه غدًا بأنه مختل عقليًا، وبالتالي فلا عقوبة.

وهنا لابد من تذكر المصطلحات والسلوكيات تجاه الحوادث التي ترتكب مع المسلمين ومع غيرهم؛ فردود الأفعال تفترق كثيرًا، ولا يسعنا إلا أن نردد قول الله تعالى: ﴿ فَإِن يَكَفُرُ بِهَا هَنَوُلاَ فَقَدٌ وَكُلْنَا بِهَا فَوَمَا لَيْسُواْ بِهَا بِكَنفِرِينَ ﴾ [الانتجالي: ﴿ فَإِن يَكَفُرُ بِهَا هَنُولاَ فَقَدُ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُواْ بِهَا بِكَنفِرِينَ ﴾ [الانتجالي: ٨٩]، لا هوان بالدماء المسلمة على الله ولا على أولياء الله ﴿ أَفَنَجْعَلُ المُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿ مَالَكُونَكُمُونَ ﴾ [اللقِمَا الله ولا على أولياء الله ﴿ أَفَنَجْعَلُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ ولا على أولياء الله ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

ثالثًا. ما الذي يقصدونه بـ «ضحية الحجاب»؟

إن كانوا يقصدون أن موتها بسبب التزامها وتدينها وحجابها، يثنون عليها بذلك، ويمتدحونها لأجله، وينشدون أن تقوم جميع النساء بهذه المهمة، وهذا الدور فلا بأس، وجزاهم الله خيرًا.

أما إن كانوا يقصدون أنها سلكت مسلك الاستفزاز بحجابها، وأن الحجاب والتدين والالتزام لا يستحق، وأنها ضحت بنفسها لغير قضية، فنسأل الله لهم الهداية، وعاملهم الله بها يستحقون.

وقد دعاني لهذه الوقفة، ولهذا السؤال تهور القوم في استخدام مصطلح الشهادة مع الشيوعي، واللاعب اللاهي، فهذا شهيد المبدأ، والثاني شهيد الكرة، بينها استخدموا هنا تعبير «ضحية الحجاب»!!

فلماذا بخلوا وضنوا على من ماتت في سبيل دينها والتزامها وحجابها، وكان أجدر بهم أن يحتسبوها شهيدة عند الله بدلًا من مصطلح «ضحية الحجاب» المبهم.

رابعًا. مات صلاح الدين الأيوبي وقطز وهارون الرشيد والمعتصم، ولم تمت الكلمات ولا المواقف، ومن قبل فقد انتقل خالد بن الوليد، والمقداد، وطلحة، والزبير، والصحابة الكرام إلى ربهم، بعد أن بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، وجاهدوا في الله حق جهاده.

نشروا الإسلام في ربوع العالمين، وردوا الحق لنصابه، فتحوا المالك، وأقاموا الحق في الخلق.

لقد تواطأ أهل مدين مع قدار بن سالف على قتل الناقة، فشملهم وعمهم العذاب من الله، قال سبحانه: ﴿ فَكَمْ مَا عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّلُهَا ﴿ وَلَا يَخَافُ عُقْبُهَا ﴾ [الشَّهَ يِنْكَ : ١٤ - ١٥].

وسكتت عمورية على انتهاك عرض مسلمة، ففتحها المعتصم. ومات رجل فقال عمر هيئف: «لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم به»، والمؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر.

استهانة الغرب بدماء المسلمين عاقبته وخيمة، وتبريراتهم الساقطة في انتهاك أعراض ودماء المسلمين لن تشفع لهم، وتماديهم في الكفر والعتو والبغي سيعود عليهم وبالًا ودمارًا -بإذن الله- ﴿ وَلَنَعْلَمُنَّ نَهَا مُرْبَعْ لَمُعِينٍ ﴾ [صَنَن : ٨٨].

ندرك الدوافع العقائدية لبغضهم الحجاب واللحية، وكل ما يمت للإسلام بصلة، وندرك أيضًا فشل ما يُسمى بحوار الحضارات، وحتمية التدافع بين الإيهان والكفر، والحق والباطل ﴿ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَغْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِكِنَ اللَّهَ ذُو فَضْ لِ عَلَى ٱلْعَكِمِينَ ﴾ [البَّهَا: ٢٥١].

ونقول للأم المكلومة في ابنتها: اصبري وأبشري؛ فالدماء المسلمة الطاهرة لا تضيع هدرًا، والحقوق لا تسقط بالتقادم ﴿ وَمَن قُلِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ مِسْلَطَنَا فَلا يُسْرِف فِي الْقَتْلُ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴾ [الإنظاء ٣٣].

خامسًا. نصرتها واجبة وإن كان هناك تفريط وتقصير.

نتمنى الخير لأنفسنا وللناس جميعًا. ونعلم أن النجاة والسلامة في الرجوع لمثل ما كان عليه رسول الله وصحابته الكرام، وأن النصر يتأخر بسبب المعاصي والبدع؛ ولذلك قال على بن أبي طالب ويشخه: «ما نـزل بلاء إلا بذنب، وما رُفع إلا بتوبة، وكان البعض يقول: «معاصي بني أمية أضر عليهم من سيوف أعدائهم».

وقد رأينا كيف تحول النصر إلي هزيمة يوم أُحد بسبب مخالفة الرماة لأمر النبي هُ ، وقد ذكر ربنا - جَلَّ وَعَلَا - هذا الأمر في قوله: ﴿ حَقَّ إِذَا فَشِلْتُ مُ وَتَنَزَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَقَ قُولُهُ: ﴿ حَقَّ إِذَا فَشِلْتُ مُ وَتَنَزَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَقَد ذكر ربنا - جَلَّ وَعَلَا - هذا الأمر في قوله: ﴿ حَقَّ إِذَا فَشِلْتُ مُ وَتَنَزَعْتُمْ مَن يُرِيدُ وَعَكَيْتُم مِن يُرِيدُ الدُّنِكَ وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ وَعَكَيْتُم مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ولكن ماذا نصنع إذا داهم العدو الصهيوني بلدًا، أو داهم الروس الملاحدة أرض أفغانستان؟ هل نتركهم لوجود البدع والمعاصي في البعض؟

إن الواجب قتالهم مع كل أمير وطائفة أقرب إلي الإسلام منهم، وفي ذلك يقول ابن تيمية رَحِمُلَسُهُ في (مجموع الفتاوى) [جـ ٢٨، ص ٥٠٦] في أثناء حديثه عن التتار:

"وقتال هذا الضرب -أي الصنف- واجب بإجماع المسلمين، وما شك في ذلك من عرف دين الإسلام، وعرف حقيقة أمرهم، فإن هذا السلم الذي هم عليه ودين الإسلام لا يجتمعان، وإذا كان الأكراد والأعراب وغيرهم من أهل البوادي الذين لا يلتزمون شريعة الإسلام يجب قتالهم، وإن لم يتعد ضررهم إلى أهل الأمصار فكيف بهؤلاء؟!».

نعم يجب أن يسلك في قتاله المسلك الشرعي، من دعائهم إلى التزام شرائع الإسلام، إن لم تكن الدعوة إلى الشرائع قد بلغتهم، كما كان الكافر الحربي يُدعى أولًا إلى الشهادتين، إن لم تكن الدعوة قد بلغته. فإن اتفق من يقاتلهم على الوجه الكامل فهو الغاية في رضوان الله، وإعزاز كلمته، وإقامة دينه وطاعة رسوله، وإن كان فيهم من فيه فجور وفساد نية بأنه يكون يقاتل على الرياسة أو يتعدى عليهم في بعض الأمور، وكانت مفسدة ترك قتالهم أعظم على الدين من مفسدة قتالهم على هذا الوجه كان الواجب أيضًا قتالهم دفعًا لأعظم المفسدتين بالتزام أدناهما، فإن هذا من أصول الإسلام التي ينبغي مراعاتها.

ولهذا كان من أصول أهل السُّنة والجماعة الغزو مع كل بر وفاجر، فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وبأقوام لا خلاق لهم، كما أخبر بذلك النبي ، لأنه إذا لم يتفق الغزو إلا مع الأمراء الفجار، أو مع عسكر كثير الفجور. فإنه لابد من أحد أمرين: إما ترك الغزو معهم فيلزم من ذلك استيلاء الآخرين الذين هم أعظم ضررًا في الدين والدنيا وإقامة أكثر شرائع الإسلام، وإن لم يمكن إقامة جميعها فهذا هـو الواجـب في هذه الصورة وكل ما أشبهها، بل كثير من الغزو الحاصل بعد الخلفاء الراشدين لم يقع إلا على هذا الوجه. وثبت عن النبي شف: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلي يوم القيامة: الأجر والمغنم» فهذا الحديث الصحيح يدل على معنى ما رواه أبو داود في سننه من قوله هه: «الغزو ماض منذ بعثني الله إلي أن يقاتل آخر أمتي الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل»، وما استفاض عنه ، أنه قال: «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم إلى يوم القيامة» إلى غير ذلك من النصوص التي اتفق أهل السُّنة والجماعة من جميع الطوائف على العمل بها في جهاد من يستحق الجهاد مع الأمراء، أبرارهم وفجارهم، بخلاف الرافضة والخوارج الخارجين عن الشُّنة والجماعة.

هذا مع إخباره هله بأنه: «سيلي أمراء ظلمة خونة فجرة، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه، وسيرد على الحوض».

فإذا أحاط المرء علمًا بها أمر به النبي شه من الجهاد الذي يقوم به الأمراء إلى يوم القيامة، وبها نهي عنه من إعانة الظلمة على ظلمهم: علم أن الطريقة الوسطي التي هي دين الإسلام المحض جهاد من يستحق الجهاد، كهؤلاء القوم المسئول عنهم، مع كل أمير وطائفة هي أولي بالإسلام منهم، إذا لم يمكن جهادهم إلا كذلك، واجتناب إعانة الطائفة التي يغزو معها على شيء من معاصي الله، بل يطيعهم في طاعة الله، ولا يطيعهم في معصية الله إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

وهذه طريقة خيار هذه الأمة قديمًا وحديثًا، وهي واجبة على كل مكلف، وهي متوسطة بين طريق الحرورية وأمثالهم ممن يسلك مسلك الورع الفاسد الناشئ عن قلة العلم، وبين طريقة المرجئة وأمثالهم ممن يسلك مسلك طاعة الأمراء مطلقًا وإن لم يكونوا أبرارًا.

ونسأل الله أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لما يحبه ويرضاه من القول والعمل. والله أعلم.اهـ

اللهم اغفر لأختنا مروة ،وارفع درجتها في المهديين ،واخلفها في عقبها في الغابرين، واغفر لنا ولها يا رب العالمين .اللهم وسع لها في قبرها ونور لها فيه.

وآخِرُ دَعْوَاناْ أَنِ الْخَمْدُ الله رَبِّ الْعَالَمِين

## اعتراض الرئيس الفرنسي على النقاب

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد ..

فقد تناقلت وسائل الإعلام وصف الرئيس الفرنسي النقاب بأنه أمر بالاستعباد، ويتنافى مع كرامة المرأة، مما أثار استياء المسلمين وبعض الدوائر هنا وهناك، وها نحن ننقل الخبر وتعليقات البعض عليه:

في تصريحات وصفت بالاستفزازية للمسلمين، أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في خطاب ألقاه أمام البرلمان الفرنسي في ٢٢ يونيو / حزيران أن «النقاب» الذي يغطى المرأة من رأسها إلى أخمص قدميها يشكل «علامة استعباد» للمرأة.

ولم يكتف بها سبق، بل إنه زاد في إهانة المسلمين، قائلا: «النقاب ليس رمزًا دينيًا، وإنها رمز استعباد للمرأة، وأريد أن أؤكد علنًا أن البرقع غير مرحب به في أراضي الجمهورية الفرنسية، الحجاب الإسلامي لا يزال محظورًا في المدارس الحكومية الفرنسية».

وأيضًا: «لا يمكن أن نقبل في بلادنا نساء سجينات خلف سياج ومعزولات عن أي حياة اجتماعية ومحرومات من الكرامة، هذه ليست الرؤية التي تتبناها الجمهورية الفرنسية بالنسبة لكرامة المرأة».

تصريحات ساركوزي تتناقض مع القرار الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في ٢٨ مايو ٢٠٠٨، وانتقد خلاله القانون الفرنسي الذي يقضي بحظر ارتداء الزي الديني في المدارس بها فيه الحجاب الإسلامي.

وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية أصدرت تشريعًا في عام ٢٠٠٤م يمنع الفتيات من ارتداء الحجاب في المدارس. وجاء هذا القانون بعد مناقشات ومعارك طويلة في الساحة الداخلية الفرنسية بشأن الموقف من غطاء رأس التلميذات المسلمات «الحجاب»، والذي يعتبر أمرًا وتكليفًا شرعيًا وليس رمزًا دينيًا كما قال المشرعون الفرنسيون.

أيضًا فإن ساركوزي الذي عرف عنه جذوره اليهودية، طالما حاول إثبات ولائه لإسرائيل سواء بالتصريحات التي تغنى وتمجد فيها على الملأ أو بالوثائق السرية التي تفضح تعاونه مع الموساد.

ففي تصريحات أدلى بها في ٢٣ أكتوبر ٢٠٠٨، أعلن ساركوزي أنه يعتبر تأسيس إسرائيل «معجزة القرن العشرين»، كما أعلن مساندته لإسرائيل في مواجهة إيران، مؤكدًا أن أمن إسرائيل «خطًا أحمر» لا يقبل تجاوزه.

المفاجأة التي فجرتها صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية في منتصف أكتوبر ٢٠٠٨م، وكشفت فيها أنه حينها أرادت إسرائيل اختراق حزب «الاتحاد من أجل حركة شعبية» الحاكم في فرنسا، كان ساركوزي من أبرز الأشخاص الذين نجح الموساد في تجنيدهم.

فإن الشرطة الفرنسية فتحت مؤخرا تحقيقًا حول رسالة غريبة تم إرسالها بالبريد الالكتروني في شهر مارس ٢٠٠٨م لأكثر من ١٠٠ مسئول كبير في الشرطة الفرنسية جاء فيها أن ساركوزي كان عميلًا للموساد الإسرائيلي.

وتؤكد التقارير أن «مناحم بيجن» الذي أعطى تعليهاته عام ١٩٧٨م للاستخبارات الخارجية الإسرائيلية «الموساد» لاختراق الحزب الحاكم في فرنسا لتحويله إلى حليف لإسرائيل.

وفي عام ١٩٨٣م نجح «باتريك بالكاني» في تجنيد شاب واعد هو نيكولا ساركوزي.

## ليس غريبًا:

- ١- ليس غريبًا على عميل الموساد قول ذلك.
- ٢- ليس غريبًا على زوج عارضة أزياء صورها العارية في كل مكان.
- ٣- ليس غريبًا بعد ظهور مسلمات في بلاد المسلمين كاسيات عاريات ويشار إليهن بالبنان.

أيها الساركوزي لأنك تزوجت من عشيقتك بالحرام باسم الحقوق الأساسية للمرأة فتريد أن تعيش النساء كعشيقات وليس كنساء لهن كرامة لا تكشف عن جسدها إلا لمن أحلها الله له، حسبنا الله ونِعْم الوكيل.

واشنطن: انتقدت صحيفة «كريستيان سابنس» الأمريكية ما أسمته بتحامل الرئيس نيكولا ساركوزي على جزئية من ملابس النساء المسلمات في البلاد، والمتمثلة في الهجوم الذي شنه من قصر فرساي ضد «النقاب»، وتساءلت عما إذا كان ينبغي حظر «النقاب» أم حظر مثل ذلك الحظر؟

وفي حين قالت الصحيفة: إن تعداد المسلمين في فرنسا يقرب من خمسة ملايين، وأشارت إلى قرابة مائة ألف امرأة مسلمة فقط يرتدين «النقاب»، مضيفة أن النساء اللواتي لا يرتدينه شعرن بالغضب أيضًا إزاء تصريح ساركوزي بدعوى أن الحظر الذي فرضه الرئيس الفرنسي يهدد الحرية الدينية.

وجاءت تصريحات الرئيس الفرنسي بعد أن أبدى برلمانيون فرنسيون الخميس الماضي قلقهم البالغ من تزايد أعداد النساء المسلمات الذين يرتدين النقاب في فرنسا.

وكانت فرنسا في عام ٢٠٠٤م وباسم النظام العلماني، قد قامت بمنع الطلاب في المدارس الفرنسية من ارتداء أي رموز دينية بموجب قانون رآه البعض استهدافًا للحجاب الإسلامي على الأخص.

ومن الجدير بالذكر أن الرئيس الفرنسي قد كشف عن أن العلمانية ما هي إلا قناع زائف لمحاربة الإسلام، وذلك عندما سئل عن أسباب رفضه انضمام تركيا لأوروبا، فأجاب قائلًا: «لأن تركيا وأوربا وإن كانت علمانية إلا أنها ذات هوية مسيحية».

وتثير قضية ارتداء الحجاب جدلًا واسعًا ليس فقط في المجتمع الفرنسي، بل في دول غربية أخرى مثل كندا وألمانيا وبلجيكا التي منع الحجاب في ٩٠٪ من مدارسها.

قرر أعضاء البرلمان في الجمعية الوطنية إنشاء لجنة لبحث مسألة انتشار «ارتداء النقاب»، وأعلنت صحيفة «الحياة» الصادرة في لندن أن «الفرنسيون يحاولون التضييق على المسلمين وتطفيشهم من العيش في فرنسا ولكن بطرق ملتوية وقبيحة ».

واعتبر أنه لا يوجد أي سبب «يخول للفرنسيين مصادرة حرية النساء المسلمات بارتداء زيهن، وما تقوم به فرنسا اليوم تعسف وقمع باسم الحرية والدفاع عن حقوق المرأة وكرامتها»، وتساءل «الشريان»: «ماذا سيكون رد فعل الفرنسيين والأوروبيين لو أن دولة إسلامية قامت بمنع النساء الغربيات من كشف رؤوسهن ووجوههن واعتبرت أن هذا ضد عفة المرأة».

ما هو غير المحتشم أو المسيء للأخلاق العامة النقاب أم البكيني؟

وجاء في رسائل الكترونية أرسلها قراء إلى الصحيفة: أن النقاب «رمز للحرية»، وأن ثقافة «العُري» هي المذلة للمرأة.

والذي وعدنا بأنه سيحرر نساء العالم وخاصة المسلمات، ويخلصهن من الاضطهاد حسب زعمه، تنشر بعض الصحف غسيله الوَسِخ، وتعلن لنا أنه لا ينفك عن ضرب زوجته ضربًا مبرحًا، الشيء الذي جعلها تهرب مع خليلها اليهودي إلى المغرب، فقام بإرجاعها بالقوة البوليسية وواصل ضربها وإهانتها.

ملحوظة: كتب محرر مجلة «الفيغارو» عن هذا الخبر فتم طرده من هذه المجلة في الحال (في فرنسا بلاد الحرية)!!

#### وأضيف هنا بعض التعليقات من جانبنا:

أولاً. يكثر الكلام على دوافع السلوك والتصرف، ويقول البعض: السلوك مرآة الفكر، وقد ظهرت مدارس تحليلية ترد السلوكيات إلى جذورها وأصولها، والبحث في أسباب جرأة الرئيس الفرنسي قد يُفسر ويُجاب عليه بالكفر والعداء للإسلام والمسلمين وطبيعة النشأة والعمل، وكل إناء بها فيه ينضح.

واقترانه بعارضة الأزياء على النحو المذكور مع انطهاس الفطرة، لا يستبعد معه اعتراضه على النقاب، فكل قرين بقرينه يقتدى.

والأمم المتحدة وغيرها جهات مشبوهة، والحريات والديمقراطيات أشبه بصنم العجوة الذي يصنعه الكافر فإذا جاع أكله، وسياسة الكيل بمكيالين لا تخفى على أحد.

العُري والخلاعة والتبرج والاختلاط يُسمح بها ويطلقون عليه وصف الحرية الشخصية التي لا تُمس، أما الاحتشام والنقاب فهو استعباد وإهدار لكرامة المرأة لابد من مصادرته ومنعه!! والحريات لا تصل لحد ارتداء النقاب!!

وقد أغرى الرئيس الفرنسي وغيره الهجوم الشرس على النقاب ممن هو من جلدتنا وممن يتكلمون بلساننا، وطمأنينته أنه لن يردعه رادع ممن يتولون أمور المسلمين، وإذا كان شياطين الجن يغتاظون إذا أطيع الله في الأرض، فكذلك الأمر بالنسبة لشياطين الإنس، تضيق صدورهم بأي طاعة تُذكر بالله وبدينه -سبحانه-.

ثانيًا الهدي الظاهر كاللحية والحجاب له النصيب الأكبر والحظ الأوفر من مهاجمة أعداء الإسلام والمسلمين؛ وذلك لأنه يعبر عن حب المسلمين لدينهم، وعودة هذا الأمة إلى الله عودًا حميدًا.

لقد توهم الأعداء أن الأمة قد انتهى أمرها فإذا بها تستيقظ من جديد، وقد يسكت هؤلاء الأعداء عن صلاة الإنسان في بيته وصيامه فيها بينه وبين ربه، أما أن يُطلق لحية أو يقصر ثوبًا على جهة التدين أو تتحجب امرأة فلا نتعجب إذا قامت الدنيا ولم تقعد.

بل نفس هذه الظواهر لو تمت متابعة للموضة لصفقوا لها واعتبروها حرية شخصية ومن علامات التطور والتحضر والتقدم!!

وهل سمعنا لهم صوتًا عندما ظهر الهيبز والخنافس وارتدى الشباب البرمودا؟! وقد تزايدت أعداء الملتحين والمنقبات في أوروبا وأمريكا، وهي ظواهر تعبر عن الإسلام الذي يحاربونه تحت مسمى محاربة الإسلام والأصولية، وإذا تمت المحاربة والمهاجمة على يد من ينتسب إلى الإسلام فكيف بالكفار الأصليين؟!! قَالَغَ الْنَانَ ﴿ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اَسْتَطَاعُواْ ﴾ [البَّقَةِ: ٢١٧]، وقال: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُواْ يُنْفِقُونَ اَمُّواَ لَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ وقال: ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَلَىٰ حَتَّى تَنَبِعَ مِلَتُهُمْ ﴾ حَسْرَة ثُمَّ يُعْلَبُونَ ﴾ [الانقال: ٣٦]، وقال: ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَلَىٰ حَتَّى تَنَبِعَ مِلَتُهُمْ ﴾ [البَّقَةِ: ٢٦]، وقال: ﴿ قَدْ بَدَتِ الْبَعْضَآهُ مِنْ أَفُوهِهِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكُبُرُ قَدْ بَيْنَا لَكُمُ الْكَيْنَ إِن كُنتُمْ نَعْقِلُونَ ﴾ [النَّقَالَ: ١١].

ثالثًا- الاختلاف حول مشروعية تغطية الوجه والكفين بين المسلمين شيء، وانتقاص الرئيس الفرنسي - ومن على شاكلته - شيء آخر.

قد نختلف في تغطية الوجه والكفين مع وقوفنا على نفس الأرضية ورجوعنا لمنهج واحد، منهج الكتاب والسُنَّة، أنت ترى استحبابه، وأنا أرى وجوبه، وهذا خلاف لا يفسد للود قضية، ونحن في ذلك مسبوقين بمن تقدمنا من العلماء، وكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله في والقائل بهذا القول وبغيره يعظم حرمات الله في ذلك وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَنتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِند رَبِّهِ وَأُحِلَت لَحَمُ ٱلْأَنْكُمُ إِلّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمُ مَن فَا أَلَا وَنكن وَاجْتَ نِبُواْ فَوْلَك الزُورِ في [الناع: ٣٠].

والمسلم يعتقد أن الاستهزاء بشعيرة من شعائر الإسلام كفر، وكذلك الاستخفاف بحكمة التشريع كفر، وهذه المسألة يجب الانتباه لها، والتفريق الواضح بين تناول المسلمين لقضية النقاب وتناول الرئيس الفرنسي لها، فهذا الرئيس لا يؤمن بالإسلام دينًا ولا بمحمد الله نبيًا، والبغض للنقاب والاحتقار ومعاني الغطرسة بادية وواضحة.

ويقترب من تناوله لهذه المسائل ما يفعله الجهال والزنادقة والديمقراطيون والليبراليون عندنا، فهم يتكلمون عن اللحية والنقاب بوقاحة وجرأة، وأحيانًا يسلكون مسالك التدرج في الغواية فيطالبون المرأة بكشف الوجه أولًا، ثم رويدًا رويدًا يطالبون بحريتها في ارتداء ملابس البحر على الشواطئ.

فوجب الحذر؛ إذ أن سُلم التنازلات لا يقف بصاحبه عند حد، وسرعان ما يهوي الإنسان من القمة إلى السفح، ومعظم النار من مستصغر الشرر، ومن قرأ قصة الشيطان مع برصيصًا العابد يعظم ذلك.

وبينها يسلك الإنجليز مسلك الخطوة خطوة، ويقولون بطيء ولكن أكيد المفعول، فالفرنسيون تغلب عليهم الحماقة والتهور.

رابعًا- الحرية الحقيقة تُصاغ في قالب العبودية لله -جَلَّ وَعَلَا-، فإذا انسلخ الإنسان من العبودية لله صار عبدًا للشيطان ولهواه، قال تعالى عن نبيه إبراهيم: ﴿ يَا أَبَ لَا تَعَبُدِ ٱلشَّيْطَنَ الْعَبُدِ الشَّيْطَنَ اللَّهُ مَنِ عَصِيًا ﴿ يَا اللَّهُ اللَّ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

يرفع الناس رايات الحرية ويطالبون بها، ويجددون شعاراتها وهم أسرى العبودية المقيتة، عبودية العباد للعباد، و لذلك قال ربعي بن عامر لرستم قائد الفرس لما سأله من بعثكم، فقال ربعي: «ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام».

أين حرية من تقبَّل تشريعَ البشر، ويزعم أن الدماء الزرقاء تجري في عروق الخلق، ويصير غدًا للنساء (رغبة ورهبة) فيجتمع فيه تمام الحب مع كمال الخضوع والذل؟!

لقد حفظ الإسلام للمرأة كرامتها، ولا يمكن أن يكون الرئيس الفرنسي أحرص على المرأة وأحفظ لكرامتها من خالقها، قَالَعَجَالَىٰ : ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي ٓ اَدَمَ ﴾ [الإنبَالَة : ٧٠]، هذه الكرامة لا تتحقق إلا في ظلال الإسلام، قال تعالى : ﴿إِنَّ أَكُرَمُكُمْ عِندَاللّهِ أَنْقَاكُمْ إِنَّ اللّهِ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ [الجُوَاتِ : ١٣].

قال حاتم الأصم: رأيت الناس يعودون إلى التجارات والحرف والصناع والأنساب، ونظرت في قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَاللَّهِ أَنْقَىٰكُمْ ﴾، قال: فعملت بالتقوى حتى أكون كريعًا عنده.

إن السجن خلف سياج الحجاب (كما يصفه ساركوزي) أهون وأخف بكثير من السجن خلف سياج الهوى والابتذال والانحطاط، وأن تصير المرأة سلعة رخيصة، أو قل سجن الحجاب أيسر من السجن في نيران الجحيم ﴿وَمَن يُمِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ, مِن مُكْرِمٍ ﴾ [للنقي : ١٨].

خامسًا- نقول للرئيس الفرنسي: أبشر بها يسوؤك، فلله أوسٌ آخرون وخزرج، فإن عدمنا أمثالهم وأشباههم فلن نعدم أمثال هارون الرشيد وصلاح الدين الأيوبي والمعتصم، ﴿وَمَا يَعَلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّاهُو﴾ [المُلِّكَثُرُنُ : ٣١].

فللظالم قاتل لا يموت، والمستقبل للإسلام بغلبته وظهوره، وستنتصر الأمة -بإذن الله-على الغرب، وستفتح روما كما أخبر الصادق المصدوق .

أرفق به وبقومه أن يُسلموا وجوههم لله تعالى، من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله.

وأرفق بمن يقيم بفرنسا وغيرها أن يُظهر شعائر إسلامه ودينه، فإن لم يستطع انتقل إلى مكان آخر؛ فدين الإنسان هو أغلى ما يملك، وقد كان الإمام أحمد يفسّق من سافر لبلاد الهند للتجارة إلا للقادر على إظهار شعائر إسلامه، وقال كَخَلَشُهُ يهاجر الإنسان من الأرض التي يُسب فيها السلف، فإن غلب مثل ذلك على الأرض فليتق الله قدر استطاعته، وليخرج من الواقع السيئ ما وسعه الأمر، والواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة.

سادسًا - ذكر بعض الطيبين في معرض رده على ما فعله الرئيس الفرنسي: أننا لو منعنا الفرنسيات من العُري والخلاعة في بلادنا لاعترضوا علينا بأن هذا يُعد تدخل منا في الحريات الشخصية.... وبلا ريب فهذا واقع.

## ولمزيد من توضيح هذا الكلام نقول:

الواجب علينا أن نمنعهم من التبرج والعُري والاختلاط، قبلوا ذلك أو رفضوه، فالخلافة موضوعة لإقامة الإسلام وسياسة الدنيا به، ونحن لا نرضي الناس بسخط الله، ولا يقاس التبرج والاختلاط بالنقاب والاحتشام، كما لا يقاس الخمر على الماء، وليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأصابه.

وتعبير المعاملة بالمثل هنا غير دقيق، فنحن عندما نعبد الله، وتستر المرأة وجهها وكفيها وندلهم على طريق الله، ونلزمهم الحجاب الشرعي، فهذا لا يهاثل بحال إلزامهم لنا بخلع الحجاب وفرضهم الديمقراطية علينا وقهرهم لنا بقبول العُراة، فلا يصح التفريق بين المتاثلين ولا التسوية بين المختلفين ﴿أَفَنَجْعَلُ المُسْلِمِينَ كَالْمُرْمِينَ ﴿ مَالَكُوكَيْفَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

اللهم انصر دينك وكتابك وسُنَّة نبيك وعبادك الصالحين.

وآخِرُ دَعْوَاناْ أَنِ الْحُمْدُ للله رَبِّ الْعَالَمِين

## تصريح بفقدان السيطرة والتحكم

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد..

فقد صرح وزير الصحة المصري د. الجبلي بأن ادعاء التحكم في أنفلونزا الخنازير خيال ووهم، وتصريحه مبني على معرفته بالطب والواقع، وشراسة وسرعة انتشار الفيروس من جهة، وضعف الإمكانيات والقدرات على المواجهة من جهة أخرى، وهذا شأن الطاعون والأمراض الوبائية.

وقد اجتاح طاعون عمواس بالشام أكثر من عشرين ألف نفس، ومات فيه كثير من الصحابة الكرام منهم أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل - رضي الله عنهم أجمعين-، وكان النبي الله قد أخبر عن هذا الطاعون قبل نزوله وهذا من دلائل النبوة.

والبشر رغم التطاول وادعاءات التطور والتقدم والتحضر وأنهم يعيشون عصر العلم وحضارة القرن الواحد والعشرين إلا أنهم مازالوا يجهلون، بل ما يجهلونه أكثر مما يعلمونه بكثير، ففي مجال الطب على سبيل المثال يقف الأطباء الكبار عاجزين عن معرفة أسباب وعلاج الكثير من الأمراض، حتى صار المصطلح الأجنبي لكلمة مجهول لبانه تتكرر في كتب الطب وعلى ألسنة الطلاب والأساتذة، والطبيب في ذلك أعجز من المريض، مات المداوي والمداوى.

غرور مادي لم نستطيع معه إيجاد علاج نافع للإيدز ولا لأمراض الروماتزم والجهاز الهضمي التي يعاني منها أكثر من ٩٠٪ من المصريين، بل ويعاني منها الأطباء ولا يجدون لها إلا ما هو أشبه بالمسكنات لبضعة أيام.

حيرة كبيرة في علاج السرطان، فالجراحة والكيهاويات والإشعاعات لها مخاطرها وتأثيراتها الجانبية، وقس على ذلك أمراض القلب وغيرها. فهل تواضعنا أو اعترفنا بقصورنا وفقرنا وعجزنا وضعفنا؟!، أم أن الغرور والكِبْر والعجب يأبي إلا أن يستمر بناحتى ننتقل إلى قبورنا.

ما عِلْمنا وعِلم جميع البشر بالنسبة لعِلم الله إلا كما يضع الطائر فمه في البحر، فبماذا يرجع؟! فالرب -جَلَا وَعَلَا- يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد ﴿وَمَا تَشَاءَ أُونَ إِلَا آَن يَشَاءَ الله ﴾ [الإنتَيَانُ: ٣٠]، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون.

لا مانع من التصريح بفقدان السيطرة والتحكم بلا يأس أو قنوط ﴿إِنَّهُ, لَا يَائِتَسُمِن رَّقِح اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَيْفِرُونَ ﴾ [يُوسُفُ : ٨٧]، وعلينا أن نأخذ بالأسباب؛ فعدم الأخذ بالأسباب قدح في التشريع، والاعتقاد في الأسباب قدح في التوحيد. نحتاج لإقامة حضارة على منهاج النبوة، ولابد من سعي حثيث للتعلم والتقدم والتطور مع إحسان المسير إلى الله والتأدب بالآداب الشرعية.

لقد أخبرنا الصادق المصدوق -صلوات الله وسلامه عليه - أن لكل داء دواء إلا الهرم (الشيخوخة) وقال: «نَعَمْ يَا عِبَادَ الله تَدَاوَوْا فَإِنَّ الله لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ شَفَاءً إِلاَّ دَاءً وَاحِدً. قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَمَا هُوَ؟ قَالَ: الْهَرَمُ» [رواه الترمذي، وصححه الألباني]، وقال النبي هذ: «إن الله تعالى خلق الداء والدواء، فتداووا، ولا تتداووا بحرام» [صححه الألباني في صحيح الجامع]، ولا مانع من الذهاب للأطباء والتداوي بالمُركَبات بحرام» وتعاطي الحقن والمشروبات، وهذا لا يمنع ولا يتعارض مع رفع أكف الضراعة بالدعاء لخالق الأرض والسموات ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ الْمَعُونِ آلَسْتَجِبُ لَكُونِ الْمَانِي . ٢٠].

لا بأس بالرقى ما لم يكن شركًا، وماء زمزم لما شُرب له، وهو طعام طعم وشفاء سقم، والحجامة علاج. وبهذا وغيره وردت النصوص الشرعية.

وبيَّن -سبحانه - أن القرآن شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة، وقد تداوى البعض بفاتحة الكتاب، وقال في: «وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ» [ رَوَاهُ الْهَارِيُ ] وذكر الإمام ابن القيم وغيره الكثير من صور الطب النبوي.

لقد عشنا حينًا من الدهر كان أساتذة الطب الكبار يأنفون بشدة، ويستهجنون ويستخفون بالكثير من هذه الصور، فالطب عندهم هو المشرط والساعة وجهاز الضغط وكتب الباطنة والجراحة الأجنبية، ووصف الحقنة والقرص. لوثة مادية تشبهوا فيها بأهل الغرب.

ومع مرور الأيام تغيرت الصورة بفضل الله، وها نحن نرى الكثير من الأساتذة والطلاب قد غلبت عليهم النزعة الإيهانية بالإضافة لإتقان النواحي الطبيعية المادية والسببية؛ مما يبشر بحلول الخيرات والبركات للبلاد والعباد.

ولا يظن ظان أن الضعف البشري قاصر علينا لتخلفنا المادي في النواحي الطبية وغيرها، فالأمريكان لا يستطيعون دفعًا للأعاصير والحرائق والفيضانات رغم سطوتهم وانبهار الخلق بتقدمهم العلمي، ما الذي فعلوه مع إعصار اندرو، وفيضان المسيسبي، وحرائق كاليفورنيا، ومؤخرًا أنفلونزا الخنازير، فهم من أعلى البلدان في الوباء، بل وما نُقل الوباء إلى مصر إلا منهم، وكانت الجامعة الأمريكية هي بداية الكرب والبلاء.

إن العنجهية البشرية تقف ضعيفة أمام فيروسات لا تكاد تُرى، ولا طاقة لأحد بحرب الله ﴿وَكَذَلِكَ أَخَدُ رَبِكَ إِذَاۤ أَخَدَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَلَامَةً إِنَّ أَخَدَهُۥ الله ﴿وَكَذَلِكَ أَخَدُ رَبِكَ إِذَآ أَخَدَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَلَامَةً إِنَّ أَخَدَهُۥ الله ﴿وَكَذَلِكَ أَخَدُ مَرْ لَلهَ الله ﴿ وَلِذَاۤ أَرَدُناۤ أَن ثُمُلِكَ فَرَيَةً أَمَرُنا مُتَرَفِهَا فَفَسَقُواْ فِهَا فَحَى عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْ نَهَا تَدْمِيرًا ﴾ [الإنتَاق: ١٦]، وقال: ﴿ وَلِذَاۤ أَرَدُناۤ أَن ثُمُ لِكَ قَرْلَةُ عَنْ أَمْرِرَتِهَا وَرُسُلِهِ عَنَا عَلَا اللّهَ عَلَا اللّهَ عَلَيْهَا اللّهَ عَلَيْهَا الشَدِيدًا وَعَذَبْنَهَا عَذَابًا ثُكُرًا ﴾ [الطّلاق : ٨].

لقد أهلك قوم لوط أصحاب الشذوذ الجنسي بحجارة من سجيل منضود، قال: ﴿ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِكَ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴾ [هُوَلاَ: ٨٣]، وأهلك فيل أبرها كما قال: ﴿ وَأَرْسَلَ عَلَيْهُمْ كَمَصْفِ مَّأْكُولٍ ﴾ ﴿ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴾ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِن سِجِيلٍ ۞ فَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ﴾

[الفَنْيُكُ : ٣-٥]

إن العلاقة وثيقة بين المخلوق وحالة الكون من حوله، وهذا الكون مأمور يسير وفق نظام محكم، وضعه له الخالق -جَلَّ وَعَلَا-، فالسياء مأمورة، والأرض مأمورة، والبحر مأمور ﴿ لَا الشَّمْسُ يَلْبَغِي لَمَا أَنَ تُدُرِكَ الْقَمَرَ وَلَا التَّلُسَابِقُ النَّهَارُ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾ [يَبِنُ : ٤٠].

فهل أدرك الماديون والملحدون هذا التناسب وهذه العلاقة، أم أنهم يفسرون الماء بعد العسر بالماء؟

لقد خَيَّل الأمريكان على ضعاف البصر والبصيرة، وتوهم البعض أنهم سيقهرون الدنيا!! واتضح أنه لا تحكم ولا سيطرة على العراق، ولا على أفغانستان، فأين الجيوش والمخابرات والتكنولوجيا العصرية؟

إنهم يصرحون بلسان الحال كما صرح وزير الصحة المصري بلسان المقال أنه لا تحكم ولا سيطرة على أنفلونزا الخنازير، وقس على ذلك الطاعون والجراد وأنفلونزا الطيور، وها هو الضعف يتبدى ويتكشف من المخلوق الذي لا يعرف نفسه، ولا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا ولا موتًا ولا حياةً ولا نشورًا.

وأرفق بالإنسان أن ينيب إلى الله وأن يقيم واجب العبودية وأن تخضع الجباه لعظمته سبحانه: ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ ﴿ إِنَ اللَّهِ لَن يَعْلَقُواْ فَهُ ﴿ إِنَ اللَّهِ لَن يَعْلَقُواْ فَهُ ﴿ إِنَ اللَّهِ لَن يَعْلَقُواْ فَهُ ﴿ إِن يَسْلُتُهُمُ اللَّهُ كَالُمْ سَيْعًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْ أَهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ذَبَابًا وَلُو الْمَعْدُواْ لَلَّهُ مَعْفُواْ لَهُ أَوْ إِن يَسْلُتُهُمُ اللَّهُ كَالَهُ سَيْعًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْ أَهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا فَكَدُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ عِلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَى عَلِيدُ ﴾ [النّج: ٧٧ - ٧٤]، وقال حوز من قائل -: ﴿ وَضَرَبَ لَنَامَثُلُا وَنِسَى خُلْقَةٌ مُ قَالَ مَن يُحْيِ الْعِظْمُ وَهِى رَمِيعُ ﴿ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك، لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.

اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، وسوء القضاء، وشدة البلاء، وشهاتة الأعداء.

وآخِرُ دَعْوَانا أَنِ الْخَمْدُ للله رَبِّ الْعَالَمِين

# المرأة تعود للمنزل... مشهد جدير بالملاحظة

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد ..

فها هي الملامح تتبدى في الأفق، وطوفان التدين آخذ في الازدياد -كمَّا وكيفًا-، وذلك بشهادة الأعداء قبل الأصدقاء، والمخالفين قبل الموافقين.

وها هي البشارات تلوح في الأفق تترا، يفرح بها المؤمنون، وتنغص وتؤرق الزنادقة والملحدين والجاهلين؛ فطلائع جيل مسلم يصطلح مع ربه، ويقيم حياته الخاصة والعامة وفق نصوص الكتاب والسُنَّة. تتضح معالمه يومًا بعد آخر، ويبعث على اليقين بأن المستقبل للإسلام بغلبته وظهوره على الأديان كلها، وبوجود الطائفة الظاهرة الناجية المنصورة، وبالغرباء الذين يصلحون عند فساد الأمة ويصلحون ما أفسد الناس من السُنَّة، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم.

بعث إسلامي لم يقتصر على إطلاق اللحية، وتقصير الثياب، وارتداء النساء للحجاب، بل تعدى ذلك إلى حرصه على تطبيق إسلامه في شتى أنواع الحياة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو أخلاقية، تعلقت بالمسجد أو بالسوق.

وقد سأل هرقل أبا سفيان -وكان في تجارة بالشام-، ولم يكن أسلم يومئذ: «فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ»، فقال له أبو سفيان: «بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ»، فقال هرقل: «وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ» [متفق عليه].

فهكذا الحال والشأن في البداية، ثم يتتابع الناس ويدخلون في دين الله أفواجًا.

وأنقل لك هذا المشهد وهو يتعلق بعودة المرأة لبيتها، بالأمر الذي تتعجب له الصحفِيَّة بالمصري اليوم، وتحت عنوان (المرأة المصرية للخلف دُر) كتبت تقول:

«ماذا يحدث للنساء الآن؟

من الذي يوجه المرأة المصرية إلى هذه الهوة السحيقة من الجهل؟

كلم ساقتني قدماي إلى مجتمع يضم نساء في شرخ الشباب، أحسست بانهيار بنية المرية!

أسوق لكم بعض الأمثلة:

في احتفال بتخرج إحدى حفيدات صديقتي اجتمعت في حجرة واحدة بخمس أمهات لصغار في سن الرابعة والخامسة.

الأولى خريجة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وتزوجت زميلها الذي يعمل براتب خيالي في أحد البنوك.

- بتشتغلي إيه؟

ابتسمت وهي تعدل حجابها الأنيق وقالت:

-باربي بنتي... لكن خريجة جامعة أمريكية، مش جاهلة يعني.

-بنت واحدة؟

-لأ، لما تكبر إن شاء الله حجيب حد تاني.

ثم سألت الثانية: وإنتي خريجة إيه؟

- تجارة إنجلش.

-بتشتغلي إيه؟

-لأ أنا جوزي دكتور ومشغول وأنا باربي بنتي وابني.

وصممت أن أكمل المجموعة فاتضح أن الخمس سيدات الصغيرات خريجات الجامعات المصرية، وواحدة منهن خريجة الجامعة الأمريكية قسم هندسة كمبيوتر وإحداهن خريجة قسم ياباني بالجامعة المصرية.

وكلهن في البيت!

أنا لست ضد تربية الأطفال.. وأنا ربيت ثلاثة أطفال كبروا ما شاء الله وتزوجوا ولكن لم أترك شغلي طبعًا، تعبت ولكن كنت مستريحة نفسيًا لأنني أعمل في عملي الصحفي، وحرصت على توصيل رأيي في مشاكل بلدي، وحاولت في حركة الإصلاح.. حاولت في مجال الطفولة ولست وحدي، جيلي كله تخرجنا وعملنا ونحن طالبات وأنجبنا وربينا، وأو لادنا الحمد لله نجحوا!..

ماذا حدث للمرأة المصرية..؟ إننا نعيش في كارثة لا نعرف مداها.

إن هؤلاء النسوة لا يعرفن أنهن جزء من ٥٠٪ من عدد السكان في البلاد!

لماذا لم تتخيل إحداهن لو طلبت طبيبة لابنها، وقالت لها الطبيبة: أنا قاعدة في البيت ولا أعمل!

لماذا لم تتخيل إحداهن الممرضات والمدرسات وقد جلسن في بيوتهن لتربية الأطفال فقط؟

أعرف جيدًا إرهاق المرأة العاملة البسيطة المحتاجة وهي تذهب في برد الشتاء وحر الصيف وهي تجمع القرش على القرش لتلحق أطفالها بأي حضانة!

أتعجب لهؤلاء القادرات على إرسال الأطفال لأغلى «الحضانات» ولكن فضلن تعطيل قدراتهن في تربية الأطفال وأتعجب أشد العجب لنساء كثيرات يعملن ونجحن في أعالهن وتقول كل منهن بالفم المليان: أنا ضد عمل المرأة!

كأنه وباء اجتاح البلد، أو كأنها فكرة زرعت ونجحت وآتت أكلها في نساء مصر.

أين المجلس القومي للمرأة ليواجه هذه الردة وهذا التراجع الشديد في قضية عمل المرأة؟

ما هذا التناقض الذي يحدث في مصر الآن؟.. تكافح النساء حتى يصلن إلى مناصب نادرة مثل القاضية ومثل المأذون ومثل العمدة ثم نجد خريجات الجامعات يهارسن السعادة وهن في البيت!

جاءتني فتاتان وشاب من جامعة ٦ أكتوبر قسم الإعلام.. جاءوا لإجراء حوار معي لمشروع التخرج.. سألت إحداهما:

- -ناوية تشتغلي فين؟
- لا حاقعد في البيت.
  - -لبه؟
- لأربى أو لادي . . وكان معها خطيبها الذي يعمل في أحد المطاعم وقال:
  - -لأ أنا مش عاوز شغل.. وهي موافقة.

سألتها: لماذا تحصلين على شهادة قالت بالحرف الواحد: علشان ما أكونش أقل من حد. قلت لها: ممكن تدخلي مجتمع فيه واحدة لابسة ألماظ وفستان غالى جدًا، تعملي إيه لما تكوني أقل منها؟ صمتت ثم قالت: الشهادة كهان تضمن مستقبلي لو حصل حاجة في الجواز.. قلت لها: طلاق يعنى؟ قالت: لا قدر الله أبقى أشتغل!

ما هذا المفهوم للعمل؟ أين القدرات التي لديهن.. أين المساواة العقلية بين المرأة والرجل التي أوردها الله في كتابه، فلا فرق بين عقل المرأة وعقل الرجل ولا تفرق مفردات الدين سواء مسلمًا أو مسيحيًا بين امرأة ورجل؟

صدقوني هذه ليست مصادفة.. ولكن أكتب لكم عينة مما أقابله في السنوات الأخيرة من نساء عقدن العزم على إلقاء أنفسهن في بئر الجهل بلا تردد.. جهل متعلمات!!.. الأمر عجيب، فبينها قضايا المرأة تناقش وتعلن حوارات وإنجازات نرى النساء يتراجعن .

بخطوات واسعة.. لم تفكر إحداهن في الذي أنفقته الأسرة والدولة عليها.. لم تفكر في دولاب العمل ولا حاجة المجتمع إليها.. حقيقي أن هناك بطالة ولكنها ظاهرة غير صحية، حيث البطالة في مجالات، والاحتياج إلى عمالة في مجالات أخرى مثل التدريس والتمريض، حيث سوق العمل بلا دراسة جدوى.

وكم ذا بمصر من المضحكات.... ولكنه ضحك كالبكاء والله يصدق المتنبى في مقولته في كل زمان»

وهذا المقال يتطلب عدة تعليقات:

أولًا- إن الأمة تولد من جديد، والإنسان عادة لا يولد فولاذيًا مفتول العضلات ويحمل الأثقال، بل يرضع ويصرخ، ثم يحبو ويحاول النهوض، وقد يتعثر، ثم يمشي، ثم يجري، ثم يصير شابًا مفتول العضلات، والأمر كذلك بالنسبة للدعوات، وتتطابق في ذلك السُنن الشرعية مع السُنن الكونية.

والإنسان عدو ما يجهل، أسيرٌ ما يعلم، ولم يولد أحد من بطن أمه عالًا، وإنها العلم بالتعلم؛ وبالتالي فلوثة الواقع تبدو في الحجاب الأنيق (الشياكة)، والزوج الذي يعمل في البنك الربوي، والمشي مع الخُطَّاب كها لو كانت علاقة أزواج، تأمين المستقبل المادي ولو على حساب الدِّين. هذا وغيره يستوعب.

ولابد من الوقوف على أرضية الواقع، من باب:

عرفت السر لا للشر ومن ولكن لتوقيه ومن لا يعرف البشر من الخيريقع عليه

نحن لا نعيش في برج عاجي، أو في عالم من الخيال ونسيج في أحلام وردية، فالأمر يتطلب جهادًا كبيرًا، لتغيير الواقع السيئ الذي شب عليه الصغير وشاب عليه الكبير، ولا نقبل الاستهانة بمعصية حتى وإن صغرت. وفي ذات الوقت فنحن نفرح بمظاهر التدين التي أخذت تزاحم الباطل وتدافعه، بل وتسحب البساط من تحت قدمه، قال تعالى: ﴿وَلَوْ لَا دَفْعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُ م بِبَعْضِ بل وتسحب البساط من تحت قدمه، قال تعالى: ﴿وَلَوْ لَا دَفْعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُ م بِبَعْضِ لَفَسَكَدَتِ الْأَرْضُ ﴾ [البّهِ ق ١٥٦]، هذه المظاهر الإيمانية لها مناكل احترام وتقدير، بلا تهوين أو تهويل، ولا يتصور في عالم البشر وفي ظروف كهذه أن ننتقل من حالة شيطانية إلى حالة ملائكية، فكل ابن آدم خطّاء، وخير الخطاءين التوابون، وبعض الشر أهون من بعض، ومسيرة آلاف الأميال تبدأ بخطوة واحدة، وبداية السيل قطرة.

والمؤمن يفرح دومًا بتكثير الخير والصلاح وتقليل الشر والفساد، وما ظهور الحجاب وعودة المرأة إلى بيتها إلا مشهد من مشاهد الخير الكثيرة والتي بدأت تلوح في الأفق.

ثانيًا- البيت هو مملكة المرأة، والمرأة نصف المجتمع وهي تربي النصف الآخر، قال تعالى : ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَ وَلَا تَبَرَّجَ لَ تَبَرُّجَ ٱلْجَهِلِيَةِ ٱلْأُولَى ﴾ [الْآخِرَ إِنِّ ٣٣]، وقد حدد النبي ﴿ مَكَانَ المرأة فقال: ﴿ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا ﴾ [متفق عليه].

ونصوص الكتاب والسُنَّة تأمر المرأة بالصيانة والتحجب والتستر، والتباعد عن مواطن التهم والريب والشكوك، فمعظم النار من مستصغر الشرر، وما ترك النبي في فتنة أضر على الرجال من النساء، وقد كانت أول فتنة بني إسرائيل في النساء.

ومن المعلوم أن بلية هذه الأمة بالمرأة المتهتكة كبيرة وعظيمة، فهي إذا خرجت وتبرجت واختلطت بالرجال أضرت بنفسها وبالمجتمع كله، وأي عمل أعظم من صيانتها لنفسها وقيامها على خدمة زوجها وتربية أولادها؟ ومن الذي يقوم بهذه المهمة إن هي صارت خرّاجة ولاّجة؟!

لقد حكى لنا القرآن الكريم قصة نبي الله موسى عَلْكِتَّ عندما ورد ماء مدين ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدُين ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَذَيَكَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّرَأَتَ يَنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمُّا قَالَتَا لَا مَا خَطْبُكُمُّا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصَدِر الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرٌ ﴿ اللهِ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّنَ إِلَى الظِّلِ فَقَالَ رَبِّ إِنِي لِمَا أَنزَلْتَ

77

إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ اللهَ فَخَاءَتُهُ إِحْدَنَهُ مَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَاءِ قَالَتَ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَا حَكَاءَهُ، وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفَّ خَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [القَحَضَ : ٢٣ - ٢٥].

لقد دعت الحاجة والضرورة الفتاتين إلى الخروج، فالأب شيخ كبير لا يقوى على الخروج ولابد لهم من سقيا الماء، ورغم ذلك تباعدتا بنفسيهما عن مكان الرجال، فالحياء خير كله ولا يأتي إلا بخير، والحياء والإيمان قرنا جميعًا فإذا رُفع أحدهما رُفع الآخر، وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت.

والواجب على الرجل أن يسكن امرأته وأن يقوم على كفاية أهله وعياله، وهذا من مقتضيات القوامة، حتى وإن كانت الزوجة غنية، فهي لا تلزم بالعمل والكسب خارج المنزل، ولذلك قال تعالى: ﴿إِنَّ لَكَ أَلَّا بَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿ وَأَنَكَ لَا تَظْمَوُا فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ﴾ [طَلَى: ١١٨- ١١٩]، فنبي الله إذا أهبط من الجنة هو الذي سيعتني بهذه الأشياء لا حواء، سيطالب بالسعي على امرأته لإطعامها وكسوتها وسكناها.

ولا ريب أن الله يعلم ما فيه مصلحة الرجل والمرأة والبلاد والعباد ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النِّؤُلِة : ١٩]، وهل دعاة حرية المرأة وأعداء الإسلام والجهال أرفق وأرحم وأدرى بمصالح المرأة من خالقها؟! وهو -سبحانه- أرحم بعبده من الأم بولدها.

ثالثًا. حرصت الجمعيات النسائية، والدعوات التحررية، والمجالس القومية، على إخراج المرأة من قعر بيتها، ورفعت شعارات مساواة المرأة للرجل، ومشاركة المرأة في نهضة الأمة؛ فانخدع بذلك بعض ضعاف البصر والبصيرة.

والشيطان فقيه في الشر ومن فقهه في الشر أن يرضي الإنسان ببعض أفعال الخير، فلو قُدر أن في خروج المرأة للعمل على النحو المشبوه الذي يطلبونه، إلا أن فيه من الشر والفساد ما لا يخفى على أحد، ومطالعة يسيرة للواقع ولصفحات الحوادث توضح لك هذا الأمر من أقصر طريق.

ولا تحتاج مع الرجوع للكتاب والسُنَّة لتجارب أو شهادات، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ونفقات المرأة العاملة تزيد على راتبها فهي تحتاج لشغَّالة وحضانة الأطفال أثناء غيابها، وموضات يومية، ومواصلات، وإفطار مع الزملاء في العمل، وصداقة، وضعف أو ضياع الاستقرار الأسري.

فإذا أضيف لعملها الأمور التي قد لا تنفك عنها مثل الحمل والوضع والرضاع والحيض والنفاس، أدركت حجم المعاناة، وأن دعاة مساواة المرأة بالرجل في العمل وغيره هم في واقع الأمر وحقيقته لا يشفقون على المرأة، ولا يحبون لها الخير، بل هم أعداء للمرأة يجهلون طبيعتها ﴿وَلِيَسَ ٱلذَّكُرُ كَالْأُنثَى ﴾ [العَمَلُ : ٣٦].

المرأة بطبيعتها عاطفية يسهل استهالتها، فهاذا يكون الشأن عندما تجاور زميلها في المكتب، تتزين له ويتزين لها، وتحكي له ويحكي لها، صورة لا تكاد تراها في البيت مع زوجها ولا يراها هو مع امرأته، ويتكرر المشهد كل يوم لساعات طوال.

ما الذي يتصور من جراء اقتراب النار من البنزين.

يا قوم عودوا إلى عقولكم ورشدكم وإلى شرع ربكم، ولا تدمروا أنفسكم، فقد نعي -سبحانه - على المنافقين فقال: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلأَرْضِ قَالُوٓ الإِنَّمَا غَنُ مُصَلِحُونَ ﴾ [البَّهَةِ : ١١ - ١٢].

رابعًا. ركز أعداء الإسلام على المرأة بصفة خاصة حتى قال بعهضم: لابد وأن نجعل المرأة رسولًا لمبادئنا التحررية ونخلصها من قيود الدين.

ونحن بصدد العودة بالأمة إلى دين ربها فلابد من تركيز خاص على المرأة، وإذا كان إعمام الناس بالدعوة مطلوب، فالتقديم والتأخير لابد منه وفق شرع الله، وتقديم الأهم على المهم أمر واجب في العلم والعمل والدعوة إلى الله.

لابد من التركيز على الحجاب، ومنع الاختلاط وعودة المرأة إلى بيتها، وإذا احتاجت للخروج فلابد من التأدب بالآداب الشرعية.

إن المسلم له شأن وللناس شأن، فإذا تضافرت الجهود على هدم الأمة وإضعافها فاستعن أنت بالله، واشرع في البناء، وستجد السنن ماضية بها يفوق الحسابات المادية ﴿فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاَّةً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمَّكُ فِ ٱلأَرْضِ ﴾ [الزَّجَدْذ: ١٧]، ﴿إِنَ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجَرَ النَّوَتِثُ : ١٧]، ولا يصلح عمل المفسدين، والعاقبة للمتقين.

بل دعاة الشر والفساد لربها ساهموا بواقعهم السيء في نشر الدعوة وعودة المرأة إلى بيتها، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم.

كلنا ثقة في أن دعوات التحلل والفجور لا يمكن أن يُبارك فيها؛ وذلك لأنها تخالف العمل والفطرة والشريعة المطهرة، وكونها دامت سنوات طويلة وصارت عُرفًا وواقعًا، فهذا لا يُصيرها حقًا مشروعًا، فالحق ما وافق الكتاب والسُنَّة، ﴿ وَإِن تُطِعَ أَكَثَرَ مَن فِ الْأَرْضِ يُضِيلُوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [الأنتجال: ١١٦].

فاعرف الحق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف من أتاه، واسلك طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين.

هدى اللهُ البلادَ والعبادَ لما يحب ويرضى؛ فهو -سبحانه- أكرم مسئول وأرجى مأمول.

وآخِرُ دَعْوَاناْ أَنِ الْخَمْدُ للله رَبِّ الْعَالَمِين



## إظهار الفرحة بالرقص واطلاق وصف الفراعنة على اللاعبين

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد..

فكرة القدم لعبة شعبية، يشارك فيها الكبار والصغار، والرجال والنساء، باللعب والتشجيع. ولا نغالي لو قلنا هي أسوأ لعبة إذا قورنت بالسباحة والجري وغير ذلك من ألعاب القوى، وقد صارع النبي في رُكانة -وكان من مشاهير العرب بالقوة - فصرعه ثلاث مرار، وقال عمر هيئ : «علموا أولادكم السباحة والرماية ومروهم فليثبوا على ظهور الخيل وثبًا».

وقد صارت هذه الألعاب قاصر على أولاد الذوات، وكان عليٌّ -رضي الله عنه عداءًا وكان سلمة بن الأكوع علين يسابق الخيل فيسبقها، وكانت الحبشة تلعب بالحراب في المسجد، ويقول لهم النبي الله : «دُونَكُمْ بَني أَرْفِدَةَ»[رواه البخاري].

ولو نظرنا إلى كرة القدم لوجدنا أنها لا تخلو من كشف العورات وإضاعة الصلوات، وإلهاء الشعوب عن قضاياها ومصالحها الهامة، وقد يترتب عليها ترويج المخدرات وارتكاب الجرائم، بل والقيام بالانقلابات وخصوصا وقت المباريات الدولية.

ويكتنف اللعب إضاعة مفهوم الولاء والبراء، والحب في الله والبغض في الله، والتعصب على غير ذات الله، وتتغلب الروح الرياضية -كما يسميها البعض- على الضوابط الشرعية، وقد يجيز البعض للاعبين الفطر في رمضان بسبب اللعب!!

لعبة استعار لها البعض كل المصطلحات الشرعية، كالمهاجم والدفاع والفوز والنصر، وشهيد الكرة!!

وتحتف كرة القدم بأمور تسترعي الانتباه، وتستوقف النظر، فقبل المباراة تجد الاستعداد والتهيئة والانتباه، وكأن على رؤوسهم الطير مما لا يحدث شيء منه مع الصلوات المفروضة؛ فالمصل لا يتذكر كم صلى، ولربها صلى وسط الغناء والرقص.

أما أثناء المباراة فلابد من هدوء، والبعض يتذكر أسماء اللاعبين وطريقة ما يُسمى بالأهداف التي أحرزت منذ سنين، ولو قيل له اذكر سورة كذا، أو حديث كذا لتعلل بضعف الذاكرة.

وقد يرتفع الصياح أثناء اللعب، ويخرج الكبير عن وقاره، ولربها أصيب بسكتة قلبية، ولوحظ في الآونة الأخيرة خروج الشباب والشابات إلى الشوارع يغنون ويرقصون؛ إظهارًا للفرحة بانتصار الفريق المصري على إيطاليا مثلًا.

وقد تتعطل الشوارع عن المرور لتكدس السيارات وخروج التظاهرات ورفع الأعلام والهتاف بحياة الفراعنة الجدد، مما في ذلك من تعطيل المصالح واستجلاب المضار على من يحتاج إلى إسعاف ونحو ذلك.

وقد شرَفنا -سبحانه- ورضي لنا الإسلام دينا، ولكن صارت الكرة أداة للتذكير بالحضارات الهالكة البائدة، ولتقطيع ما أمر الله به أن يوصل، قال تعالى: ﴿فَيُلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَوَسُتَكُن مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنّا بَدَنْ بِدَنْ فِي اللّهُ بَاللّهُ فَاللّهُ اللّهُ بَدُنْ اللّهُ بَاللّهُ اللّهُ بَاللّهُ اللّهُ بَاللّهُ اللّهُ بَاللّهُ اللّهُ بَاللّهُ اللّهُ بِعَالِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ بَاللّهُ اللّهُ بِهِ اللّهُ بِهِ اللّهُ بِهِ أَنْ يَاللّهُ اللّهُ اللّهِ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللل

وقد تبلغ الفجاجة مداها بتسمية بعض اللاعبين بمعبود الجماهير، فلا إله إلا الله، ورضينا بالله ربًا، وبالإسلام دينا، وبمحمد الله نبيًا.

لا يخفى علينا حالة التدين التي طرأت على اللاعبين والمشجعين وغيرهم، فاللاعبون يحرصون على السجود شكرًا لله عقب الأهداف، ويؤدون الصلاة في جماعة

٧٢

ويتقدمهم مدربهم، ويرفعون أكف الضراعة لله، ويذهبون لتأدية العمرة عقب الفوز، ويقرأون القرآن وينتصرون لقضايا المسلمين كغزة وغيرها.

وبين طوفان التدين وطوفان الإلحاد والزندقة يبرز الطوفان الثالث الذي يعيش نقرة ونقرة، وساعة، أن يعمل بمنطق أهل الجاهلية: اليوم خمر وغدًا أمر.

فلا نعدم قلة عدد المصلين في المسلمين، ومن يحضرون دروس العلم في المباراة، ومن تضع علم مصر على وجهها، وتهتف وتشاهد المباراة، قد تصوم النهار وتقوم الليل، وترتاد حلقة من حلقات تحفيظ القرآن!!

ولذلك فها زلنا بحاجة لبذل المزيد من الوسع في إبلاغ الحق للخلق، وتعاهد الأمة بالعلم النافع والعمل الصالح، والتركيز على الكبار والصغار والرجال والنساء بمعاني التربية والسلوك.

وعدم إهمال أي جانب من جوانب الحياة، فمعظم النار من مستصغر الشرر، والحيطة تجاه مداخل الشيطان للنفوس، فالكثرة تضع هذا الصنيع بزعم الرياضة ومحبة كبيرة والكرة الحلوة!!

وقديمًا قال إبليس لأبينا آدم عَلَيَّكِلاَ: ﴿قَالَ يَتَادَمُ هَلَ أَدُلُكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبَلَىٰ ﴾ [طَنْهَ: ١٢٠]، فالشجرة التي نُهي عن الأكل منها سهاها شجرة الخلد، وكان قد آنس منهما الميل للمكث في الجنة، وهكذا فالشيطان يدخل للنفوس من المداخل التي تحبها وتهواها، وهي نقاط الضعف.

فبسبب الرياضة تختلط النساء بالرجال، وتتبرج المرأة وترقص، وينظر إليها بانبهار؛ لأنها تعبر عن حب مصر، وتضيع مصالح الخلق وتهمل مشاكل المسلمين في غزة وأفغانستان والعراق؛ لأننا نواجه مباراة كرة قدم مصرية!

وننتقل إلى مصافِّ الأمم اللاهية اللاعبة بدلًا من أن نتحمل مهمتنا في نشر الدين في البلاد والعباد ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُونِ وَتَنْهُوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُواللهُ وَالْفَساد يرحمكم الله.

إن الدعوة إلى الله لا تحتمل اليأس ولا القنوط، ففي كل يوم تكسب أنصارًا، وتتسع رقعة الأمل، وتزيد المبشرات التي تنبئ بأن المستقبل للإسلام بغلبته وظهوره على الأديان كلها ﴿ وَلَنَعْلَمُنَّ نَا أَهُ بِعَدَحِينٍ ﴾ [حَنَّ : ٨٨].

«راجع كتابي: ضوابط شرعية للألعاب الرياضية».

وآخِرُ دَعْوَاناْ أَنِ الْخَمْدُ الله رَبِّ الْعَالَمِين



## الأزهر الذي نريد

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد ..

فالجامع الأزهر الذي تحول إلى جامعة، له مكانته العريقة في نفوس المسلمين على مستوى الدنيا، ويُنظر لشيخ الأزهر على أنه شيخ الإسلام، وهذا المنصب الديني الرفيع يعدل منصب بابا الفاتيكان زعيم النصارى الكاثوليك على مستوى المعمورة. ويحلو للبعض أحيانًا أن يعادله بابا النصارى الأرثوذكس في بلادنا.

وقد كان منصب شيخ الأزهر يتلو منصب رئيس الجمهورية في البرتوكول، وهذا إلى زمن قريب، ثم تحول هذا المنصب وتدنّى إلى منصب يتبع رئيس الوزراء، وكانت الجامعات هنا وهناك تسارع إلى موافقة وطلب مباركة الجامعية الأزهرية، فالجامعة التي لا يعترف بها الأزهر لا قيمة لها بها في ذلك جامعة أم القرى.

وهذا الجامع أنشأه العُبيديون، وكان ظاهرهم التشيع والرفض، وباطنهم الكفر المحض، فأحلوا الحرام وحرموا الحلال، وبدلوا الشرع وأباحوا زواج المحارم؛ حتى قال بعض العلماء: لو امتلكت عشرة أسهم لرميت هؤلاء بتسعة وبقية الكفار بالعاشر، وتحت عنوان "في مثل هذا اليوم (الأحد) ٢١ يونيو من عام ٩٧٢م، فتح الجامع الأزهر، وأقيمت فيه أول صلاة "جاء بالمصري اليوم ما نصه»:

«لم يجد العباسيون ما يحاربون الفاطميين به سوى الطعن في نسبهم، وأنهم يدعون نسبهم لفاطمة الزهراء، وظلت مسألة النسب هذه تثور في وجه الفاطميين منذ أسسوا ملكهم في شمال أفريقيا، ولاحقهم منذ وطئوا مصر.

ويحدثنا ابن خلكان أن المعز حينها أصبح على مشارف مصر وخرج الناس للقائه اجتمع به بعض الأشراف، فسأله واحد منهم: نسبنا، فلها استقر المعز بالقصر جمع الناس في مجلس عام وجلس لهم، ثم قال: هل بقي من رؤسائكم أحد؟ فقالوا: لم يبق معتبر إلا

وحضر، فاستل المعز سيفه وقال: هذا نسبي، ثم نثر عليهم ذهبًا كثيرًا، ثم قال: وهذا حسبي، فقالوا جميعًا: سمعنا وأطعنا.

ومن يومها ظلت هذه المقولة متداولة في التدليل على الإغراء والعقاب، وتفرض هذه الواقعة نفسها علينا حينها نتحدث عن الدولة الفاطمية في مصر، وتأسيس المعز لمدينة القاهرة، أو حينها نعرض لقصة بناء الجامع الذي صار جامعة ومنارة الإسلام في العالمين العربي والإسلامي ليكون مقرًا للشعائر الإسلامية على المذهب الشيعي، وكان يطلق عليه في بادئ الأمر جامع القاهرة، ثم أطلق عليه اسم جامع الأزهر لازدهار العلوم فيه، وقيل أيضًا إنه شمِّي بالأزهر نسبة إلى فاطمة الزهراء.

وقدوضع جوهر حجر أساس الجامع الأزهر في ٢١ رمضان سنة ٩٩ هه/ ٧٩٠م، واستغرق بناؤه عامين، وأقيمت فيه أول صلاة جمعة ٧ رمضان ٧٦٣هـ في مثل هذا اليوم (١٢ يونيو من عام ٩٧٢م).

وفي عام ٨٨٩م جعله الخليفة العزيز بالله جامعة يدرس فيها العلوم الباطنية الإسهاعيلية، وبعدما تولى صلاح الدين سلطنة مصر منع إقامة صلاة الجمعة به.

وكانت أول حلقه درس في الأزهر عندما جلس قاضي القضاة أبو الحسن عليّ بن النعمان في أكتوبر ٩٧٥م ليقرأ مختصر أبيه في فقه آل البيت، و بعد الأيوبيين استرد الأزهر مكانته في العصر المملوكي بعدما أصبح يُدرس فيه الفقه والمذاهب السنية، وفي عهد الخديوي عباس حلمي الثاني صدر قانون سنة ١٨٦٩م لتطوير الأزهر.

وقد حدد القانون سن قبول التلاميذ بخمسة عشر عامًا مع ضرورة معرفة القراءة والكتابة، وحفظ القرآن. وفي عام ١٩٦٣م صدر المرسوم الملكي رقم٢٦ بشأن إعادة تنظيم الأزهر، وقصر كليات الأزهر على كليات الشريعة وأصول الدين واللغة العربية.

وفي عهد جمال عبد الناصر صدر القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦١م بشأن إعادة تنظيم الأزهر وجعله تابعًا لرئاسة الجمهورية».



وما بين بداية الأزهر وما آل إليه أمره وما نصبوا إليه ونريده منه يتطلب الأمر عدة وقفات:

أولاً - الادعاء بأن العباسيين لم يجدوا ما يحاربون به الفاطميين سوى الطعن في نسبهم، وأنهم يدعون نسبهم لفاطمة الزهراء، مغالطة وجهالة تاريخية فالبون شاسع وكبير بين الدولة العباسية والفاطمية، وشتان بين انحراف وانحراف.

فالتشيع والرفض كان سمة الدولة الفاطمية، وقد انتحلوا النسب الشريف لتمرير الكفريات والضلالات في البلاد والعباد، ولا يشفع لهم بناء القاهرة أو إقامة الجامع الأزهر، ومن بطًا به عمله لم يُسرع به نسبه، على افتراض النسب الشريف. ولا يجعل الله عبدًا سارع إليه كعبد أبطأ عنه.

وقد كانت الآيات تنزل على رسول الله ﷺ: ﴿ قُلُ إِنِّ أَخَافُ إِنَّ عَصَيَّبَتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ [الأنْجَلُّ: ١٥]، وأيضًا: ﴿ قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَ أَضِلُ عَلَى نَفْسِى ۚ وَإِنِ ٱهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِىَ إِلَىٰ رَبِّتَ إِنَهُ سَمِيعٌ قَرِيبُ ﴾ [سَكِّبًا : ٥٠].

والإسلام قد رفع سلمان فارس ووضع النسيب أبا لهب، قال تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمُكُمْ عَنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَندَاللهِ أَنْقَنكُمُ ﴾ [الجُزَائِ : ١٣]، وكل إنسان يُؤخذ من قوله ويُترك إلا رسول الله ، وعلى الحق نور، والحقُ ما وافق الكتاب والسُنَّة، والباطل ما خالف ذلك.

ثانيًا- بفضل الله تجاوز الأزهر مرحلة النشأة، ولا يمكن أن يتهمه أحد بأنه حامل راية التشيع، وهذا لا ينفي محاولات اختراقه ووجود بعض البذور والأفكار الشيعية، التي يجب أن نكون منها ومن أهلها على حذر، من باب:

عرفت الشر لا للشر ولكسن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخيريقع فيه

وكان عمر وللنه يقول: لستُ بالخبِّ ولا الخبُّ يخدعني، وإذا كان الإنسان يحتاط لحر الصيف وبرد الشتاء، فالحيطة أوْكَد وأوجب بالنسبة للدين والمعتقد، وخصوصًا مع



معرفتنا بخبث ودهاء الشيعة وتمسحهم بحب آل البيت، هذا الحب الذي قال عنه زين العابدين: أحببتمونا حبًا حتى صار حبكم عارًا علينا.

وفي هذا الصدد لابد من مراجعة شيخ الأزهر (سيد طنطاوي) والمفتي (د.عليّ جمعة) في اعتبار الشيعة الإمامية الجعفرية الاثني عشرية مذهبًا خامسًا يجوز التعبد به، ولا يتقوى هذا القول بنسبته للشيخ (عليّ شلتوت) شيخ الأزهر الأسبق.

فالشيعة الإمامية وإن كانت من أخف طوائف الشيعة ضلالة، إلا أنها فرقة نارية تقول بعصمة الأئمة، وسب الصحابة، وتدين بعقيدة الرجعية، وتصرف العبادة للمقبورين، وتقدم الأئمة على الأنبياء والملائكة.

ويعتبر الخميني أن للأئمة مقامًا محمودًا وخلافة تكوينية يخضع لهيمنتها وسيطرتها جميع ذرات الكون، إلى غير ذلك من العقائد الضالة.

فالمسألة عندهم لم تقتصر على الإمامة ونكاح المتعة حتى يعتبر البعض، هذا الضلال المبين مذهبًا خامسًا يجوز التعبد به!!! ففي هذا من الشر والفساد ما الله به عليم، والشيعة من أجهل الخلق وما عندهم من الأباطيل لا يلزمنا.

والسياسات يجب أن تكون شرعية والوحدة والاتحاد لا تأتي على حساب الخلق، فكلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، ووحدة الفكر قبل وحدة العمل.

ثانثًا من التقاليد المتبعة عبر سنوات طوال أن يتولى مشيخة الأزهر ودار الإفتاء ورئاسة الجامعة الأزهرية من هو منسوب للصوفية، وكان لا يُمثل في المناسبات الرسمية إلا شيوخ الصوفية، وكأن الصوفية هي الدين الرسمي للبلاد وهي الطريقة المرضية للتدين!!

والصوفية أقرب الطوائف للشيعة فعقائدهم تكاد تتشابه، وهم أقرب المسلمين نسبًا بأهل الكتاب بحيث يصدق عليهم قول النبي الله : «لَتَتَبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا

٧/

بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبِّ لَسَلَكْتُمُوهُ. قُلْنَا يَا رَسُولَ الله، الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ: فَمَنْ» [متفق عليه]

والصوفية موسوية المحمدية، وعيسوية المحمدية، والبعض منهم طريقته مقيدة بالكتاب والسُنَّة كالجُنيد والجيلاني، والبعض الآخر من ملاحدة الصوفية كابن عربي وابن سبعين وابن الفارض والحلاج.

ودين الصوفية قائم في جملته على تعظيم المقبورين، وصرف العبادة لهم من دون الله، وبناء المساجد على القبور، وإقامة الموالد، وترك النظافة والزواج، والعيش على طعام واحد، وذكر الله بالاسم المفرد.

والبعض من الصوفية يدين بعقيدة الجلول والاتحاد، والتي هي أخبث من عقيدة النصاري.

والمفترض في الشيوخ الرسمين أنهم أئمة يُقتدى بهم، فكان الواجب عليهم أن يكونوا على مثل ما كان عليه رسول الله الله وصحابته الكرام، قال تعالى : ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وَجُوهُ وَتَسْوَدُوهُ ﴾ [العَمَانَ : ١٠٦]

قال العلماء: تبيض وجوه أهل السُنَّة والجهاعة، وتسود وجوه أهل البدعة والافتراق. ما الحق إلا واحد فاعرف الحق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف من آتاه، واسلك طريق الهدى، ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة! ولا تغتر بكثرة الهالكين.

ولا يصح القول: بأن لكل شيخ طريقة، فكل الطرق مسدودة إلا من طريقه -صلوات الله وسلامه عليه-، وكها هو معلوم، فدين الصوفية يختلف عن دين الخوارج، ويفترق عن دين المعتزلة. وكل هؤلاء يخالفون الكتاب والسُنَّة وما كان عليه سلف الأمة. رابعًا- عقيدة الأشاعرة تسيطر على الأزهر، وتأويل آيات الصفات تدرس في الجوهرة وغيرها على أنها عقيدة أهل السُنَّة، بل صرح المفتي (د. عليّ جمعة) بأن الأشاعرة هم أهل السُنَّة والجهاعة!!!

وهذه مغالطة للشرع والواقع والتاريخ، فالأشعري ما ولد إلا في أواخر القرن الثالث الهجري، فعلى أي شيء كانت الأمة قبل ولادته، وقد صح الحديث: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» [متفق عليه].

وقد رجع الأشعري عن عقيدته إلى عقيدة أهل السُنَّة في الإبانة وصرح بأنه على عقيدة الإمام أحمد، إمام أهل السُنَّة، وتبرأ مما كان عليه من قبل.

فالأشعري شيء، والأشاعرة شيء آخر، وما منا إلا ورَدَّ ورُدَّ عليه.

كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وما لم يكن يومئذ دينًا فليس باليوم دينًا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بها صلح به أولها.

وقال البعض: إذا رأيتم قولي يخالف قول رسول الله ، فخذوا بقول رسول الله والله الله والله والله والله والله والمؤلف والمربوا بقولي عُرض الحائط. ولو أخذنا مسألة تأويل الصفات عند الأشاعرة، على سبيل المثال لا الحصر، بمعنى نزول الأمر كما تعتقد الأشاعرة.

خامسًا- الجمود المذهبي تخف حدته، ولكن ما زال بحاجة لعلاج ولرد حكم ما تنازعنا فيه للكتاب والسُنَّة، قال تعالى: ﴿ فَإِن نَنزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُننُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمَسُولِ إِن كُننُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمَسُولِ إِن كُننُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمَسَاءُ: ٥٩].

لا بأس بالتَّمَذْهُب، ولكن متى علمنا الحق بخلاف المذهب فالواجب علينا أن نترك الجمود المذهبي، ولا يصح التذرُّع بأننا أحناف فنبيح الزواج بدون ولي؛ لأن هذا يخالف قول رسول الله في: «لا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيِّ» [رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الألباني]، وفي الحديث: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ اللهِ إلى اللهُ ا

٨

فالمرأة لا تزوج نفسها حتى وإن كانت ثيبًا (سبق لها الزواج)، بل يزوجها الولي، ولا يصح أن يقوم بالتزويج الأبعد في وجود الأقرب، وهذا على سبيل المثال لا الحصر. قد كانت المذاهب الأربعة تُدرس في صحن الحامع الأزهر، وكان المالكي لا يُصلي

قد كانت المذاهب الأربعة تُدرس في صحن الجامع الأزهر، وكان المالكي لا يُصلي خلف الشافعي والعكس، فهذه الظاهرة بالإضافة لمخالفتها للشرع قد أضرت بالأمة وشتت شملها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَمُلَتُهُ: نعم من خالف الكتاب المستبين والسُنَّة المستفيضة خلافًا لا يعذر فيه، فهذا يُعامل بها يُعامل به أهل البدع. وكان أبو بكر وعمر ميسنف يتناظران في المسألة لا يقصدان إلا الخير.

وإذا اختلف مسلمان في مسألة فتفرقا وتنازعا بسبب ذلك لم تبق أخوة إيهانية، والواجب علينا أن نفرق بين الخلاف السائغ المعتبر الذي لا يفسد للود قضية كخلافنا في قصر الصلاة وبين الخلاف الذي لا ينجبر كخلافنا مع الخوارج في تكفيرهم مرتكب الكبيرة، ومع الصوفية في قولهم بإسقاط التكاليف وصرف العبادة للمقبورين، وكخلافنا مع الشيعة في سبهم الصحابة وقولهم بعصمة الأئمة.

سادسًا: العلماء هم سادة وقادة هذه الأمة الحقيقيين، صانوا العلم فلم يُعرضوا أنفسهم فيه للهلكة، ولذلك رفعهم ربنا مقامًا عليًّا، ودلائل ذلك كثيرة في الكتاب والسُنَّة، وكلها تشير إلى قيمة العلم ومكانة العلماء، قال تعالى: ﴿يَرْفَع اللهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَرَكُنتِ ﴾ [الجُحَاظِلَيُنَا: ١١]، وقال سبحانه وتعالى: ﴿قُلُ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْمَونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الزُّمِلُ: ٩].

قد كانت الثورات تندلع من الأزهر كما حدث في ثورة ١٩١٩م، حيث أبرق المندوب السامي البريطاني إلى وزارة الخارجية يقول: إن الثورة تندلع من الأزهر وهذا أمر له خطورته، فما كان منهم إلا أن أشاروا بتحويل الثورة من دينية إلى وطنية، تطالب بتحرير التراب الغالي، ويتزعمها سعد زغلول رافعًا الصليب مع الهلال.

وانتهى الأمر بقول: الإنجليز خصوم شرفاء معقولون، وقال: حسرنا كل شيء وكسبنا صداقة الإنجليز، وتبعه أستاذ الجيل أحمد لطفي السيد يقول: الإنجليز هم ولاة أمورنا!!

وهذا كله من جراء الوطنيات والقوميات والبُعد عن منهج الله، والذي من شأنه أن يصيب الإنسان بنوع من طمس البصيرة ﴿فَإِنَّهَ الْاَتَعْمَى ٱلْأَبْصَدُرُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ لَيِّي فِي الشَّهُ وَ اللَّهِ ١٤٦].

ويُحكى أن أحد شيوخ الأزهر دخل عليه الخديوي وكان مادًا رجليه فنبهوه لمجيء الخديوي فقال: من يُمد رجله لا يُمد يده.

وما زلنا نرى المواقف الشامخة لشيوخ وعلماء وأساتذة الأزهر، كموقف الشيخ جاد الحق رَحَمُلَللهُ في مسألة الربا والختان.

ولن تخلو الأرض من قائم لله بحجة، ولن يخلو الأزهر -بإذن الله- من رجال يصدعون بكلمة الحق، ويؤدون الأمانة ويبلغون الرسالة، لا تثنيهم المناصب ولا تغريهم الأموال، يتشبهون بسلفهم الصالح وخير القرون.

وسواء تمت المشيخة بالانتخاب أو التعيين، فالواجب على كل إنسان أن يبرئ ساحته ويخلص رقبته ﴿ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَنَوُلاَءٍ فَقَدْ وَكُلّنَا بِهَا فَوَمًا لَيْسُواْ بِهَا بِكَنفِرِينَ ﴾ [الأنْجَالُ ٩٠].

نعم قد يعطي مَن لا يَملك مَن لا يستحق، والولاية من أعظم صور الأمانة، ومسئولية شيخ الأزهر والمفتي ورئيس الجامعة الأزهرية، مسئولية عظيمة تتطلب مؤهلات خاصة، وقد يضعف الشخص أمام ذهب المُعِزِّ وسَيْفِه، ويكون ولاؤه لمن عينه.

ويبقى استحضار رهبة الموقف بين يدي الله -عَزَّ وَجَلَّ-، ومعرفة أن النفس إلى موت، والمال إلى فوات.

لقد تربى نبيُ الله يوسف في قصر عزيز مصر، وتربى نبيُ الله موسى في قصر فرعون وعلى سريره، وهذا الأمر لم يمنع الأنبياء من الصدع بكلمة الحق، واحتساب الأجر عند من لا تخفى عليه خافيه.

سابعًا- الحذر المتأكد من تخريب الأزهر تحت عنوان تطويره، فالأمة مستهدفة وبصفة خاصة هذا الصرح الكبير، لا يجوز توهين الصلة بكتاب الله وحفظه بزعم التخفيف على الطلاب.

لابد من دراسة متأنية لأسباب ضعف الثقة في شيوخ الأزهر والأوقاف، وانصراف الناس إلى سماع الدعاة الجدد والشيوخ والعلماء غير الرسميين.

فأكثر هؤلاء لم يحصلوا على شهادات أزهرية، والثقة التي حازوها لم تكن لاقترابهم من الأزهر، ولا يتصور العلاج في مهاجمة هذه الظاهرة أو إطلاق وصف شيوخ الفضائيات، فهذه النعوت لم تصرف الناس عن الدعاة الجدد، ولم تنفر الناس من هؤلاء الشيوخ.

وما زال طوفان التدين يتزايد يومًا بعد آخر، وقد يحتاج الأزهر وشيوخه إلى إعادة صياغة على ضوء ما ذكرناه سابقًا، فإن صبغ الدعوة بالسلوك أبلغ من الدعوة بالقول، ويصبح العلم والعمل حسبة واحدة.

نتعرف على الواقع ونصيغ دنيا الناس بدين الله، ويصبح همّنا هو مرضاة ربنا حتى وإن سخطت علينا الناس، لا حرج في التعرف على اللغات الأجنبية وتحصل الإجازات العلمية على أيدي الشيوخ الأفاضل.

 لا يجوز لنا أن نرضى الناسَ بسخط الله، ولا أن نُحل الحرام ونحرم الحلال مجاراة لواقع سيء أو محافظة على منصب لا يدوم.

فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه وجاد بدنياه لما يتوقعه نرقع دنیانا بتمزیق دیننا فطوبی لعبد آثر الله ربه

وآخِرُ دَعْوَاناْ أَنِ الْخَمْدُ للله رَبِّ الْعَالَمِين



## (أنت قبل الدين... دين) ضلالٌ مُبين

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد ..

فقد فتحت عنوان «أنت قبل الدين... دين» جاء بجريدة المصري اليوم هذا المقال الذي بدأه الكاتب بقوله: «لا أحسب أننا كمصريين كنا أحوج من اليوم لمزيد من الثقة بالنفس والاعتداد بالذات والاستمساك بهويتنا الوطنية المشرفة بدلًا من التمسح في هويات الآخرين التي لم تجلب علينا سوى البؤس والمهانة والنكبات والنكسات نحتاج جميعًا لأن يربت بعضنا على البعض، وأن نتدثر بهذا البلد الجميل بكل قدرتنا على المحبة والإخلاص، وعزمنا على السعى لصنع مستقبل أفضل لأبنائنا وأحفادنا.

وختم مقاله بقوله: ليؤكدوا له أننا كنا هنا قبل الإسلام، وقبل المسيحية، وقبل اليهودية، وحتى قبل آمون ورع فلا تضعوا الأوطان إلا أولًا!!!

هذه صورة ونمط المقالة، وكتابة تمتلئ بها هذه الجريدة في كل عدد من أعدادها، وتتباهى كغيرها برواجها وكثرة قرائها، وهي تستمرئ هذا الخط في نشر الكفر والضلال بزعم حرية الرأي والتعبير والفكر وارتداء ثوب الوطنية، وهذا من أشنع صور الإفساد في الأرض.

ولا أرجم بالغيب إذا قلت: إن مآلهم إلى أفول وانحسار؛ فما يفعلونه هدم لا بناء فيه وتخريب وتدمير للبلاد والعباد يصورونه بهيئة المحبة والحرص على مصلحة الخلق!!

وإن الله لا يُصلح عمل المفسدين، ولا يضيع أجر المحسنين، والعاقبة للمتقين ﴿ تِلْكَ اَلدَّارُ اَلْآخِرَةُ نَجَعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَاذًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ ﴾ [القَوَضَ : ٨٣] .

لا يبارك الله في كلمة أو مقالة أو جريدة تحارب دين الله، وتصدعن سبيل الله حتى وإن انتعش أمرها وكثر روادها فلا طاقة لأحد بحرب الله وما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع وما ارتفع شيء من الأرض إلا وضعه الله ﴿ وَيَسْتَالُونَكَ عَنِ لَلِجْبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّى

نَسَفًا الله فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا الله لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا آَمْتًا ﴾ [طَلْمَا: ١٠٥- ١٠٠]، ﴿ فَأَمَّا الرَّبَادُ فَيَذْهَبُ جُفَآةً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمَكُ فِ الْأَرْضِ كَنَالِكَ يَضْرِبُ اللهُ ٱلْأَمْثَالَ ﴾ [الرَّحَيْلا: ١٧].

ونصيحتنا للجريدة وكتابها أن يقلعوا عن هذه المعتقدات الضالة، ولا يجونوا أمانة الكلمة، ويكفوا عن تلويث عقول وقلوب البشر ويصدروا في توجيههم من هذا المنهج الرباني الإيهاني -منهج الكتاب والسُنَّة ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ [ فصلتُ : ٣٣].

أنا أربأ بهم وأشفق عليهم -وإن لم يشفقوا على أنفسهم- من تكثير الخصوم يوم القيامة ممن أضلوهم بغير علم وعند الله تجتمع الخصوم.

## وردنا على المقالة ينحصر في المعاني التالية:

أولاً دار المقال على هذا العنوان «أنت قبل الدين... دين» والذي وصفتُهُ بالضلال المبين؛ وذلك لأن الكاتب يقدم الوطن على الدين، وذلك بصريح العبارة حيث قال: فلا تضعوا الأوطان إلا أولًا، وذكر أننا كنا هنا قبل الإسلام وقبل المسيحية.

وهذه جهالة فاضحة بالشرع والواقع؛ فالبشرية قد بدأت بنبي الله آدم، ثم تتابع إرسال الرسل، وإنزال الكتب لهداية البشر، وتعبيد الدنيا بدين الله ﴿وَإِن مِّنَ أُمَّةٍ إِلَّاخَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ [فَكَاخِلُا: ٢٤]، ﴿ رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِتَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةُ بَعْدَ الرُّسُلِّ وَكَانَ اللهَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ [النَّئَاءُ: ١٦٥].

وما من نبي إلا وقال لقومه: ﴿ أَعَبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ ﴾ [الْحَافِظُ : ٥٩]، ﴿ وَلَقَدَ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اَعَبُدُوا اللّهَ وَاجْتَنِبُوا الطّنغُوتَ ﴾ [الْحَاكُ : ٣٦]، فدل -سبحانه-العباد على الغاية من خلقهم ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۞ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رَزْقِووَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ۞ إِنَّ اللّهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو الْفُوَّةِ الْمَتِينُ ﴾ [النَالِيَّاتُ : ٥٥]

وقد أودع -سبحانه- في العباد عقولًا وركّب فيهم فطرًا، وأنزل لهم الكتب وأرسل لهم الرسل؛ ليحييّ من حيّ عن بينة ويهلك من هلك أيضًا عن بينة.

## وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد

وأمر باتباع ملة إبراهيم، ونهى عن التهوُّد والتنصر، وأمر بالإيهان الجامع بها أنزل على النبيين وما أوتوه وبالإسلام له -سبحانه- وأن نصبغ بصبغة الله، وأن نكون له عابدين.

ورد على من زعم أن إبراهيم وبنيه وإسرائيل كانوا هودًا أو نصارى قال تعالى: ﴿ أَفَعَدُرُ دِينِ اللّهِ يَبُغُورَ ﴾ وَلَهُ اَسْلَمَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ طَوَعًا وَكَرُهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ [الطَّنْ : ٨٣]، وفي الدعاء: «أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الإِسْلامِ وَعَلَى كَلِمَةِ الإِخْلاصِ وَعَلَى دِينِ نَبِينَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى مِلَّةِ أَبَيْنَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ الإِخْلاصِ وَعَلَى دِينِ نَبِينَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى مِلَّةٍ أَبَيْنَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُخْدَويِنَ ﴾ [الطبراني وقال النووي إسناده صحيح] وقال -جَلَّ وَعَلا-: ﴿ وَمَن يَبْتِع غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [الظبراني : ٨٥].



فالبداية كانت على الإسلام وتتابع الرسل كلهم يدعو للإسلام -بما فيهم موسى وعيسى عليهما السلام-.

وقد تنوعت الشرائع وشريعة الإسلام حاكمة ومهيمنة على سائر الشرائع، يُؤمَر بها الحاكم والمحكوم في كل عصر ووقت، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة.

ويأبى الكاتبُ إلا أن يستعير اسم جريدة «المصري اليوم» ويضع دينًا لكل مصري ويعتبر «المصرية» دينًا قبل الدين!! لا تدري، كيف حدث ذلك؟!!

ولك أن تتخيل الصورة عندما تتعدد وتتنوع المشارب والأهواء والآراء والفلسفات والبيئات، ثم انتقل بالصورة إلى سوريا والعراق واليمن وكلهم يردد تبعًا للكاتب «أنتِ قبل الدين... دين!!!» كيف يلتئم لهؤلاء شمل، وتتوحد لهم كلمة؟ وهل صنع مع الدساتير والمناهج والفلسفات والقوانين التي هي من وضع البشر مثل ما صنع مع دين رب العالمين خالق الخلق ومالك الملك؟

لقد قدَّم الكاتب الأوطان على الدين ولا يجوز لمخلوق أن يقدم ما أخَّره الله ورسوله، ولا أن يؤمَّا تُرَجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ورسوله قال تعالى : ﴿ وَاَتَّقُواْ يَوْمًا تُرَجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ عُلَمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [البَّهَاقِ: ٢٨١]

وساوى الكاتبُ بين المسلمِ والكافرِ؛ لأن الوطن الواحد يجمعها والله يقول: ﴿ أَنَاجَعُلُ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِن المسلمِ والكافرِ؛ لأن الوطن الواحد يجمعها والله يقول: ﴿ أَنَاجُودُ وَلَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا لَكُوكَ مَن مَن عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا النَّصَرَىٰ حَتَىٰ تَنْعَ مِلَّتُهُمْ ﴾ [البَّمَةِ ١٢٠]

إن أَصَرَّ الكاتبُ على موقفه وأبت الجريدة إلا تجميع الكُتَّاب الذين ينهجون نفس النهج فلا يسعنا في المقابل إلا أن نقول: رضينا بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد الله نبيًا ورسولًا.

ونذكِّرُهم ونذكِّر مَن كان على شاكلتهم أن الانحراف عن منهج الله دمار وهلاك، وأنكم يا دعاة تقديم الأوطان على الإسلام، بمثابة معول هدم وأداة تخريب للعاجل

۸۸

والآجل أنتم تُتلفون أنفسكم وتفسدون الحاضر والمستقبل بضلالكم قال تعالى: ﴿ وَكَأَيِن مِن قَرْيَةٍ عَنَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ وَ فَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَبْنَهَا عَذَابًا نُكُرًا ۞ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ وَ فَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَبْنَهَا عَذَابًا نُكُرًا ۞ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا فَفَسَقُواْ فِبَهَا فَحَقَ عَنِهَا أَمْرُهَا خُمْرًا ﴾ [الطَّلَاقُ: ٨- ٩] وقال: ﴿ وَإِذَا أَرْدَنَا أَن نُهُلِكَ قَرْيَةً أَمْرُنا مُمْرَفِبِهَا فَفَسَقُواْ فِبِهَا فَحَقَ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَرُنَا هَا تَذَهُ مِيرًا ﴾ [الإنبَالَة: ١٦] إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ﴿ وَكَذَلِكَ النَّهُ لَهُ إِنَّ أَخَذُهُ وَلَا لِنَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّا أَخَذُهُ الْفُرَىٰ وَهِي ظَلِمَةً إِنَّ أَخَذَهُ وَلَا لِيدٌ شَدِيدٌ ﴾ [هُوَلِنَا 10.

هؤلاء لم تنقصهم الوطنية، ولكنهم كفروا بآيات رجم، وعصوا رسله، واتبعوا أمر كل جبَّار عنيد، فأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود.

قدَّموا الدنيا على الدين، فكان هذا جزاؤهم ومصيرهم، لعلنا نتعظ ونعتبر ونسلم وجوهنا لله من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله.

ولنعلم دومًا أن الناس قديمًا وحديثًا إن لم يَجْمعهم الحق شَعَبَهم الباطلُ، وإن لم يستهوهم نعيمُ الآخرة تناطحوا على متاع الدنيا الفانية، وإن لم توحدهم عبادة الله مَزَّقتُهُم عبادة الشيطان إن الحياة بغير الله سراب ﴿ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْنَانُ مَآءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ, لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَيَجَدُاللهُ عِندَهُ, فَوَقَدَهُ وَاللهُ سَراب ﴿ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْنَانُ مَآءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ, لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَيَجَدُاللهُ عِندَهُ, فَوَقَدَهُ وَسَابَهُ وَاللهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾ [النظمة عنده، فَوَقَد عَلَى الله عندا الله عنده الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه

فيا أيها الكاتب: قف ساعة وتفكر، من أنت؟ وإلى أين ترتحل؟ أراحل أنت أم مقيم؟ وإذا كنت مرتحلًا فإلى أين؟ الحياة أمامنا ممتدة زمانًا ومكانًا، ونحن ننتقل من حياة



دنيوية إلى حياة برزخية إلى حياة أخروية فقد موا لأنفسكم ﴿يَوْمَ تَجِدُكُلُ نَفْسِ مَاعَمِلَتَ مِنْ خَيْرِ مُخْضَرًا وَمَاعَمِلَتَ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَوَ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَ وَلَا لَهُ رَعُونَا بَالْمِبَادِ ﴾ [العَبَانَ : ٣٠]

ثانيًا لله على الدين، ننقل ما قاله على الوطنية التي يقدمها البعض على الدين، ننقل ما قاله على بن نفيع العلياني في كتابه أهمية الجهاد:

الدعوة إلى الوطنية شقيقة الدعوة إلى القومية، والكفار -قاتلهم الله- لم يقتصروا على راية واحدة يرفعونها للمسلمين بدل إسلامهم، ولم يقتصروا على خطة واحدة، بل كثرت خططهم وشعاراتهم وراياتهم، وذلك من باب تكثير السهام على الفريسة، فإن أخطأها الأول أو العاشر لم يخطئها العشرون أو الثلاثون والذي لا تروق له القومية يجذبه شباك الوطنية أو الإنسانية أو زمالة الأديان أو التعايش السلمي أو الاشتراكية وهكذا دواليك، ولا ينجو منهم إلا من اعتصم بالكتاب والسُنَة.

والوطنية هي تقديس الوطن بحيث يصير الحب فيه، والبُغض لأجله، والقتال من أجله، والقتال من أجله، وتحيي يطغى على الدين؛ وحتى تحل الرابطة الوطنية محل الرابطة الدينية.

فالوطنيون يحبون أبناء وطنهم، وإن كانوا على غير ملتهم أكثر من محبتهم لمن كانوا على ملتهم إذا لم يكونوا في وطنهم بل قد يصل الأمر بالوطنيين إلى اجتماعهم على محاربة المسلمين مع الكفار؛ لأن الكفار من أبناء وطنهم!!

وإذا وصل الحال بالإنسان إلى هذه الدرجة فقد عُبد الوطن من دون الله، والعصبية للوطن من جنس العصبية للقوم كلها من دعاوى الجاهلية والوطنية في العصر الحاضر التي نسمع الدعوة لها في ديار الإسلام بضاعة مستوردة كغيرها من المستوردات وما أكثرها!!

فإنه لما قامت الثورة المصرية عام ١٩١٩م على المستعمر البريطاني واشتد أوارها، وعجزت بريطانيا عن إخمادها غيرت مندوبها في مصر وأرسلت بدلًا منه اللورد للنبي،

٩

ومكث شهرًا يتحرى الأوضاع، ثم أرسل برقية إلى وزارة الخارجية البريطانية يقول فيها:

١ - الثورة تنبع من الأزهر وهذا أمر له خطورته البالغة.

٢- أفرجوا عن سعد زغلول وأرسلوه إلى القاهرة.

وجاء سعد زغلول وقرت به أعين الإنكليز، فصرف الثورة من ثورة دينية تنبع من الأزهر، وتنادي بجهاد الكفار إلى ثورة وطنية، تنادي بتحرير التراب، يشترك فيها النصارى المصريون مع المسلمين لمحاربة النصارى الإنكليز.

وقال قولته المشهورة: الدين لله والوطن للجميع ومغزى العبارة أننا غير معنيين بالدين وبنشره، فهو لله يتولى نشره والدفاع عنه أما الوطن فهو لنا جميعًا نحن والأقباط فلنبذل جهادناً لأجل ترابنا لاستنقاذه.

يا لك من قولة فاجرة!! التراب أهم على صاحبها من دينه؟!

إن الدين لله والوطن لله، ولا خير في وطن بلا دين، لو كان يعقل الوطنيون.

ثم قال سعد زغلول للمسلمين المصريين: لا تنادوا بشعارات إسلامية؛ لكيلا يغضب إخواننا الأقباط المشاركون لنا في الثورة وقد كان اشتراكهم مقصودًا ليكون لهم في الحكم نصيب ثم ألَّف سعد حزب الوفد ونص في لائحته على تحريم الخوض في أي نقاش ديني، وأخذ القسس النصارى يدخلون الأزهر ويخرجون في المظاهرات.

ومن مصر سرت العدوى للأقطار العربية الأخرى، فصار شعار الوطنية تلوكه الألسنة، وتنشره وسائل الإعلام ومناهج التعليم، ويربى عليه التلاميذ في المدارس، ويقدم على الدين، ويغرس في الجنود حب الفداء له لا للدين.

ولا شك أن الجهاد من أجل الوطن -إذا لم يكن هدف أصحاب الوطن هو نشر الإسلام وتحكيمه في الحياة وإعلاء كلمة الله تعالى- جهاد في سبيل الله لقول الرسول في: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هِي الْعُلْيَا فَهُوَ في سَبِيلِ الله عَزَّ وَجَلَّ» [متفق عليه] -كها تقدم-.

91

فالمفهوم من هذا الحديث أن من قاتل لكي تكون كلمة الوطن هي العُليا فقتاله في سبيل الشيطان، وميتته ميتة جاهلية.

يقول الأستاذ محمد قطب عن هدف تصدير الكفار لشعار الوطنية إلى الأمة الإسلامية ما يلي: «وقد كانت دعاوى القومية والوطنية المصدرة عن عمد إلى العالم الإسلامي من بين وسائل الغزو الفكري الذي استخدمه الصليبيون المحدثون في الغارة على العالم الإسلامي، كما سمى شاتلييه كتابه السالف الذكر.

والهدف من ذلك واضح ولا شك فطالما كان المسلمون مسلمين، فسيصعب على الغزاة ابتلاعهم مهما كانوا عليه من الضعف والتخلف ذلك أن العقيدة الإسلامية عقيدة جهاد، وقد ذاق الفرنسيون في الشمال الإفريقي، وذاق الإنجليز في الهند وغيرها من أقطار إفريقيا وآسيا من عقيدة الجهاد هذه ما لا يزال عالقًا بنفوسهم، برغم كل الضعف والتخلف الذي كان عليه المسلمون.

فاقتلاع هذه العقيدة واستبدال غيرها بها أمر ذو أهمية بالغة سواء من وجهة النظر الصليبية أو من وجهة النظر الاستعمارية البحتة فالمسلمون لا يقبلون الاستعمار ولا يرضخون له طالما كانوا مسلمين فإذا اجتمعت وجهة النظر الصليبية ووجهة النظر الاستعمارية تجاه الإسلام كما هو الأمر الواقع كانت الرغبة في اقتلاع هذه العقيدة آكد والعمل على استبدال غيرها بها أعنف وأشد.

وبالفعل بذرت بذور الوطنية أولًا في العالم الإسلامي، ثم جاء دور القومية بعد ذلك فحققت أكثر من هدف في وقت واحد كان الهدف الأول هو تحويل حركات الجهاد الإسلامي ضد الاستعمار الصليبي إلى حركات وطنية، كما فعل سعد زغلول في مصر وغيره من الزعماء الوطنيين على اتساع العالم الإسلامي.

والحركة الوطنية تفترق عن حركة الجهاد الإسلامي بادئ ذي بدء في أنها لا تنظر إلى العدو على أنه صليبي مستعمر، ولكنه على أنه مستعمر فقط وفرق واضح في درجة

العداء وطريقة المجاهدة بين أن يكون العدو منظورًا إليه على حقيقته وبين أن يكون مغلفًا برداء الاستعمار فحسب.

والهدف الثاني هو تحويل حركات الجهاد الإسلامي إلى حركات سياسية، عن طريق تحويلها إلى حركات وطنية فالعدو غير قادر على التفاهم مع الحركات الإسلامية؛ لأنه لا سبيل إلى التفاهم معها في الحقيقة إلا بإخراج ذلك العدو خارج البلاد ومن ثم فلا سبيل إلى استعمال السياسة من جانب العدو.

أما الحركات الوطنية فالتفاهم معها سهل وممكن، وعود من المستعمر بالجلاء!! ويأتي الوقت الموعود فيتذرع المستعمر بشتى المعاذير لتأجيل جلائه، ويعطي وعودًا جديدة يعتذر عنها بدورها إذا جاء دورها.

والساسة والوطنيون يغضبون أو يتظاهرون بالغضب لإرضاء الجماهير والجماهير تثور ثورة صاخبة؛ لكنها فارغة سرعان ما تنطفئ بعد الاستماع إلى خطبة رنانة من الزعيم الوطني، يعد فيها بأنه لن يفرط في شبر من الأرض، ولن يرضى بغير الجلاء التام أو الموت الزؤام.

وبين هذا وذاك تجري مفاوضات بين الساسة والاستعمار تنتهي إلى أشياء تافهة يلعب بها الساسة على عقول الجماهير، فيوهمونهم أنها مكاسب وطنية، وقد تنتهي إلى غير شيء على الإطلاق.

ومع ذلك يقول زعيم يعتبر من كبار الزعماء الوطنيين في العالم الإسلامي في العصر الحديث وهو سعد زغلول «خسرنا المعاهدة وكسبنا صداقة الإنجليز»، ويقول: «الإنجليز خصوم شرفاء معقولون».

وهذا شيء ما كان يمكن أن يحدث لو بقيت حركة الجهاد إسلامية كما كانت في مبدئها ولم تتحول إلى حركة وطنية على يد الزعيم الكبير!!

والهدف الثالث هو تيسير عملية التغريب من خلال تحويل حركة الجهاد الإسلامي إلى حركة وطنية سياسية، فحين تقوم حركة الجهاد على أساس إسلامي يكون الباب موصدًا تمامًا بين المجاهدين وعدوهم، لا يأخذون شيئًا من فكره ولا اعتقاده ولا عاداته ولا تقاليده ولا أنهاط سلوكه.

أما حين يتحول الجهاد إلى حركة وطنية سياسية فالحاجز أرق، يسمح بالأخذ ومعاذير الأخذ كثيرة فقد قال أستاذ الجيل لطفي السيد: إن الإنجليز هم أولياء أمورنا في الوقت الحاضر وليس السبيل أن نحاربهم بل السبيل أن نتعلم منهم ثم نتفاهم معهم!!».

وبهذا العرض عن أهداف الدعوة إلى الوطنية يظهر مدى خطورتها على الجهاد وتفريغها لمحتواه الإسلامي.

ثالثًا- الشخصية التي تسعد بها الدنيا هي الشخصية المسلمة، وهي التي لا ينفصل ماضيها عن حاضرها ومستقبلها وهذه الشخصية من جملة خصائصها وسماتها

## بعض خصائص وسمات الشخصية المسلمة :

## ١- الربانية أو الصبغة الإلهية:

فهذه الهداية نحتاجها في كل ناحية من نواحي الحياة، ومع كل نفس من أنفاسنا في العقيدة والشريعة والأخلاق، وهي تؤخذ من الإسلام وحده ولا يصح خلطها بالفلسفة، ولا يمكن الحصول عليها من أديان محرفة أو مبادئ ضالة، قال تعالى : ﴿قُلَ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى ۗ وَأُلِيْسَلِمَ لِرَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الأنتجالي : ١٧].

# ٢- بصيرة وفرقان نميز بها بين الحق والباطل والإيمان والكفر:

ولابد فيها من علم نافع وعمل صالح ﴿ قُلْ هَاذِهِ عَسَبِيلِي ٓ أَدَّعُوٓ اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي ۗ وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَاۤ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [يُوسُّفُ: ١٠٨].

### ٣- المسلم بشر:

يصيب ويخطئ، ويحب ويبغض، يأكل ويشرب، ويتزوج ويعمر الأرض بطاعة الله، يعمل ويتكسب، ويتطلع إلى السهاء، ولا ينسى أنه واقف على سطح الأرض، فلا يبني قصورا في الرمال ولا يسبح في غير ماء، يأخذ بالأسباب ويفوض أمره لله.

ويعطي كل ذي حق حقه، فلربه حق، والأهله حق، والإخوانه حق، والغير المسلمين حق فهو يعرف لكل ذي حق حقه.

### ٤- العزة بالإسلام:

والمسلم لا ترهبه صولة الباطل، ولا عنفوان الكفر، يبلغ شريعة الإسلام وعقيدته للعالم كله وهذه العزة مصدرها الإيهان لا الجنس أو اللون أو اللغة أو المال أو النسب ﴿وَيلَّهِ الْمِنَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُوَّمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [اللَّنَافِقَوْنُ : ٨].

# ه- التمسك بالحق والثبات عليه والمجاهدة في سبيله:

فالمسلم يتخوف علي نفسه من المعصية ويتعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن ويدعو للخير ويأمر بالمعروف وينهي عن المنكر وينصح لله ولا يخاف في الحق لومة لائم ويعلم أن النصر عقبى الصابرين.

### ٦- الأوبة إلى الله:

فالمسلم شديد الحب لربه قوي التعلق به ويتمنى لقاءه سبحانه في غير ضراء مضره ولا فتنة مضلة ويحدث لكل ذنب توبة ﴿التَّبِبُونَ الْعَكِيدُونَ الْمُنَحِدُونَ السَّنَيِحُونَ السَّنَعِدُونَ السَّنَعِدُونَ السَّنَعِدُونَ اللَّهُ وَالسَّامِ اللَّهُ وَالسَّامِ اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّامِ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ ا

#### وختامًا:

نقول إذا كانت القوى الكافرة قد تسلمت زمام الأمور في ديار المسلمين فضلًا عن ديار الكفر، فلكي نعيد للإسلام ما كان عليه فلا بد من إعادة الشخصية الإسلامية التي رأيناها في الرعيل الأول، فبمثل هؤلاء الرجال أعلى الله كلمته وأعز دينه وأذل الشرك وأهله والله غالب على أمره ومتم نوره ولو كره الكافرون.

وآخِرُ دَعْوَاناْ أَنِ الْخَمْدُ للله رَبِّ الْعَالَمِين

### عندما ترعى الذئاب الغنم الا

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد ..

فها خان أمين قط ولكن أؤتمن غير أمين فخان ومن البشاعة بمكان أن تأي الخيانة من منه الأمانة وأن تستشري وتنتشر في المجتمع حتى صارت الخيانة من السهاعات اليومية المألوفة.

فالطبيب ينتهك أعراض المريضات في حجرة الكشف ويقوم بتصويرهن ونشر الكليبات الفاضحة وهو الذي يتوهم الناس أنه أقسم بالمحافظة على شرف المهنة.

والمدرس يفعل نفس الفعل مع تلميذات الثانوي في الدرس الخصوصي ولربها هيأ له الأهل الجو المناسب بإغلاق الباب وإحسان الظن.

ويتسلط المدير على الموظفات إغواءًا وإغراءًا وترغيبًا وترهيبًا؛ للوقوع فيها حرم الله تعالى.

ولا تقتصر الخيانة على هذه اللوثة المادية بل تتعداها إلى صور ومظاهر كثيرة كقيادة الحاكم شعبه بالكفر والقهر ونشره للشهوات والشبهات، وخيانة الكلمة عند الصحفيين والأدباء والكتّاب الذين يكرسون أقلامهم لنشر الاشتراكية تارة، والديمقراطية تارة أخرى، ويروجون لثقافات الانحلال والإلحاد.

ولا يقف الأمر عند حد هؤلاء فالوالد الذي يتصور فيه الرحمة والشفقة قد يفتك بأولاده ويعصف بأخلاقهم ويدمر فطرهم بالأفلام والمخدرات والاختلاط وإهمال تربيتهم على الصلاة والحجاب وتلاوة القرآن.

وإذا كان من خان في القرش استحق وصف الذم، فكيف بمن خان أمانة الحكم والقوامة والعرض؟! 9V

فالغدر وإخفاء الشيء والتفريط فيها يؤتمن الإنسان عليه، وتسارق النظر إلى ما لا يحل، خيانة وهي تتطرق إلى الأمانات والوديعة والعين المرهونة والمستأجرة، فمخالفة الحق بنقض العهد في السر خيانة وتُعد كبيرة من الكبائر وهي قبيحة في كل شيء وبعضها شر من بعض وليس من خانك في فلس كمن خانك في أهلك ومالك وارتكب العظام.

قَالَغِبَّالِيْ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَنَاتِكُمُ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنفال: ٢٧]، وفي الحديث: «آية الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ؛ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا وَعُدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا وَعُدَنَ خَلَفَ، وَإِذَا وَعُدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا وَعُدَنَ خَلَفَ، وَإِذَا وَعُدَ أَخْلُفَ، وَإِذَا وَعُدَنَ خَلَفَ، وَإِذَا وَعُدَنَ خَلَفَ، وَإِذَا وَعُلَاتُ إِلَى مَنِ النَّتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ اؤْتُمِنَ خَانَ» [رواه البخاري]، وقال النبي ﴿ اللهِ عَلَى شرط مسلم وأقره الذهبي]. خَانَكَ » [رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه على شرط مسلم وأقره الذهبي].

ومن معاني كلمة الخيانة في القرآن الكريم: المعصية، ونقض العهد، وترك الأمانة، والمخالفة في الدين، والزنا وقد كان النبي في يقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ فَإِنَّهُ بِئْسَ الْبَطَانَةُ» [رواه أبو داود، وصححه الألباني] وقال في: «حُرْمَةُ نِسَاءِ الْجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ صَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ وَمَا مِنْ رَجُلًا مِنَ الْجَاهِدِينَ في أَهْلِهِ فَيَحُونُهُ فِيهِمْ إِلاَّ وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ فَمَا ظَنَّكُمْ) [رواه البخاري].

وقال ﷺ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ الله رَعِيَّةَ يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ إلاَّ حَرَّمَ اللهِ عَلَيْهِ الْجَنَّة» [ رَوَّاهُ مُسِّلِنٌ ]

وعن أبي هريرة ويُنْ عن النبي أنه قال: «سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتٌ يُصَدَّقُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُحَدَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُحَوَّنُ فِيهَا الأَمِينُ وَيَكَذَّبُ فِيهَا الرُّويْبِضَةُ قَالَ الرَّجُلُ التَّافِهُ يتكلم في أَمْرِ الْعَامَّةِ » وَيَنْطِقُ فِيهَا المُّالِيَّةِ قَالَ الرَّجُلُ التَّافِهُ يتكلم في أَمْرِ الْعَامَّةِ » قال: «وتشيع فيها الفاحشة» [رواه ابن ماجه وأحمد والحاكم، وصححه الألباني].

وقال ﴿ : «إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَخُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ» [رواه البخاري ومسلم] وقال عَلَيْنَالْطَلانَ وَلاَ خَائِنَةٍ» [رواه أحمد وصحح شاكر إسناده] ولما

وقال -صلوات الله وسلامه عليه-: «إِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ»[رواه البخاري] وقال رسول الله على: «لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِهِ أَلاً وَلاَ غَادِرَ أَعْظُمُ غَدْرًا مِنْ أَمِيرِ عَامَّةٍ» [رواه البخاري ومسلم]

وقال علي معين الأمانة، والخيانة فاجتنب واعدل ولا تظلم يطيب المكسب المكسب المكسب المكسب المكسب المائة وعاية الغنم تتطلب راع مؤتمن عتى يحافظ عليها ويصونها ولما كانت رعاية الشعوب تشابه رعاية الغنم وجدنا أن ما من نبي إلا ورعى الغنم.

وعندما نرى الذئاب تقوم بالرعاية ويتسلط المدرس على التلميذة، والطبيب على المريضة، والحاكم على شعبه، والصحفي على قرَّائه.

فلابد من عدة وقفات قبل أن يستشري النفاق، ويضمحل المجتمع، وتفتك الذئاب ببقية الغنم.

أولًا إنيان الصحف والمجلات ووسائل الإعلام بمثل هذه الأخبار التي تزكم الأنوف في صدر صفحاتها وعناوينها مع نشر التصاوير والأسهاء وتفاصيل المهارسات، من شأنه أن يشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ويتسبب في زيادة نسب الجرائم لا في تخفيفها أو منعها؛ إذ يوضح سبل ارتكابها لضعاف النفوس، وخصوصًا مع عدم وجود الرادع وقلة التقوى وتيسر مبررات الغواية قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَنِحِشَةُ فِي اللَّذِينَ عَالَى اللهُ عَلَمُ وَأَنتُمْ لاتَعْلَمُونَ ﴾ [النَّوْلِة : ١٩]

وقد يتحصل الرجل على البراءة وتظل التهمة تلاحقه وتلاحق عياله وأسرته بحيث لا يستطيعون رفع رءوسهم ،ومع ضعف النفس قد لا يُعان على التوبة ،بل ينحرف في المزيد من مواقعة الحرام.

ثانيًا. لابد من ضبط مهمة التدريس والطب وغيرها بالضوابط الشرعية، فلا يكفي الاحتجاج بقَسَم المِهنة أو بميثاق شرفها، وخصوصًا إذا انطوى على إخلال وتعد وتفريط.

فالبعض قد ينظر للطبيب على أنه ملاك سيصون مرضاه، ويتغاضي عن النصوص الشرعية المانعة من خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية، وعدم ملامستها إلا لضرورة مقتضية، ووجوب الزي الشرعي، وعدم الخضوع بالقول، وغض البصر إلى غير ذلك من الضوابط الشرعية.

وهذا التغاضي قد يجر إلى أوخم العواقب؛ فمعظم النار من مُسْتَصغر الشرر. وقد ترسل الأسرة ابنتها إلى المدرس في بيته، أو يقومون بإغلاق الباب تهيئة

-بزعمهم - للجو المناسب لتحصيل الدرس؛ مما يؤدي لوقوع الفواحش.

قال الكاساني في بدائع الصنائع: تندب المرأة للكشف على المرأة فإن لم تكن متعلمة قال: تُعلَّم فإن لم تتواجد المتعلمة ولا من تُعلمها يقوم الرجل المؤتمن بالكشف على الموضع المطلوب الكشف عليه مع ستر باقي البدن ولا ينفرد بها في موضع الكشف وهذا كله إذا خيف عليها الهلكة وإذا كان هذا في التطبب فأمر الدروس الخصوصية أوضح.

لا يصلح السجن بديلًا عما يستوجب إقامة الحد الشرعي وكذلك لا يصلح العوض المادي كبديل عن الجلد أو الرجم لحديث العسيف «الأجير» الذي زنى بامرأة صاحب الأرض، فأفتى البعضُ والده بأن على ابنك مائة شاة ووليدة فلما رُفِعَت الفتوى

1.,

لرسول الله و قال: «وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لأَقْضِينَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ الله الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدِّ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةٍ هَذَا «امرأة صاحب الأرض» فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» [متفق عليه]

ثالثًا. من الأخبار الثابتة والاعترافات المؤلمة قول الطبيب أو المدرس أن الزنا تم بالتراضي ولكن التصوير لم يكن بعلم المرأة!!. وهذا من جراء القوانين التي تبيح الزنا بالتراضي ولا ترتب عقوبة إلا في حالات الاستكراه.

وكأن الجناة وبعض دارسي القوانين المقيتة قد وجدوا ضالتهم المنشودة للإفلات بمثل هذا الإقرار، والاعتراف هو سيد الأدلة في شرع الله فها أقيم الحد على ماعز والغامدية إلا بالإقرار.

ولم يثبت إقامة حد الزنا في عصر النبوة والخلفاء الراشدين بشهادة الشهود الأربعة، فالأربعة يطلب منهم الشهادة على فعل الزنا كالرشأ في البئر، والميل في المكحلة لا عن مجرد ساع أو مشاهدة مقدمات، ولو أخبر ثلاثة فيهم أمير المؤمنين لأقيم عليهم حد القذف قال منافع في المنتبين عَلَدَة وَلاَ نَقبَلُواْ لَمُمْ شَهَدَة أَبَدًا فَالْحَبَّ اللهُ عَنْ مَرْدَن المُحَصَنَتِ مُ لَوْ يَأْتُواْ بِأَرْبِعَة شُهَداءً فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنين جَلْدة وَلاَ نَقبَلُواْ لَمُمْ شَهَدة أَبَدا اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَال

ولو وُجد رجل في لحاف امرأة أجنبية، ولم يتواجد الإقرار فإن ذلك يستوجب التعزير فقط لا إقامة حد الزنا ولا تصلح التسجيلات ولا الكليبات لإقامة الحد؛ فلابد من إقرار وشهادة الشهود الأربعة ويكونون من الرجال ليس فيهم امرأة.

رابعًا. لا تعميم قبل حصول الاستقراء ولا يجوز الإشارة بأصابع الاتهام لعموم الأطباء أو المدرسين، أو من تذهب لطبيب وتتعاطى درسًا؛ فهذا قذف واتهام يتطلب بينة أوضح من شمس النهار، ولابد من إحسان الظن وحمل الناس على أحسن محاملهم.

وهذا لا يمنع من النصيحة، والحيطة، والتحفظ، وإغلاق أبواب الشر والفساد ففي بعض الأحوال قد لا ندري من الجاني ومن المجني عليه وقد يساعد انتشار

الجهل والتقليد الأعمى، وفساد القوانين، والإعلام المدمر، والبيوت الآيلة للانهيار، والاختلاط والتبرج، والعنوسة، وعدم تطبيق شرع الله. قد يساعد هذا وغيره على ازدياد نسب الفواحش والجرائم.

فلابد من سعي حثيث لمنع الشبهات والمقدمات التي تحول دون إقامة الحدود الشرعية.

ولا يسعنا إلا أن نستبشر الخير مع عودة الأمة لدين ربها، وازدياد الحرص على تعلم العلم النافع ومتابعته بعمل صالح، فها هي الأمة تولد من جديد بعد استفحال معانى الغربة.

خامسًا. كل مقدمة لها نتيجة، وكل عقيدة لها تأثير وتسلط الذئاب على الغنم من مواريث اللوثة المادية والدعوات التحررية الديمقراطية ومن نتاج الدولة المدنية التي لا تعظم لله شرعًا ولا ترعى لله حرمة وتجعل الحابل يختلط بالنابل وتشيع الرذيلة في البلاد والعباد من وراء البعد عن منهج الله إلا الشر والفساد وتسليط الأراذل.

قال أبو داود هيئ : توشك القرى أن تخرب وهي عامرة قيل: كيف ذلك؟ قال: إذا ساد القبيلة منافقوها، وعلا فجارُها أبرارَها.

لابد من غرس معاني الإيمان، ومراقبة الله وخشيته -سبحانه-في الطبيب والمدرس والحاكم والمحكوم.

لابد من تحكيم لشرع لله في كل ناحية من نواحي الحياة وصبغ الدنيا بدين الله، وإلا فها نشاهده غيضٌ من فيضٍ فهاذا بعد الحق إلا الضلال؟ وماذا بعد الهدى والنور والضياء إلا التعاسة والشقاء والضياع؟

قَالَغَ النَّانُ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فُو ٓا أَنفُسَكُو وَأَهْلِيكُو نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ [الْجَبَّنِ نَا : ١٥] وعن ابن عمر ﴿ يَسَفُ عن النبي ﴿ قَالَ: ﴿ كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْرَاّةُ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْرَاّةُ

1.7

رَاعِيةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» [رواه البخاري].

عودًا حميدًا لكتاب الله ولسُنة رسول الله ﴿ لَفَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسَوَةً حَسَنَةً لِمَنَكَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱللَّهِ أَلَنْهِ أَلَا إِللَّهِ أَلَنْهَ ﴾ [الْلْجَزَابْ : ٢١].

سادسًا. قد تثبت التهمة على الرجل ويُقام عليه الحد ولا يعني هذا إقامة الحد على المرأة التي اعترف بالزنا بها فقد تكون مستكرهة، ولا يثبت الحد عليها إلا بإقرارها هي أو بشهادة الشهود الأربعة والاستكراه يلغي الاختيار ولا يصح الإقرار معه.

وفي قصة العسيف قال النبي ﷺ: «وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» وهي المرأة التي اعترف الأجير على الزنا بها، والمرأة قد تنكر وبالتالي فلا حد عليها.

والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. قَالَغَمَّالَىٰ: ﴿ وَالَّذِيكِ إِذَافَعَ لُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ اللّهُ مَا لَكُوبُ إِلّا اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ الفَصَّهُمْ ذَكُرُوا اللّهَ فَاسْتَغَفَرُوالِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذَّنُوبِ إِلّا اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعُوقِبَ بِهِ فِي يَعْلَمُون ﴾ [العَرَان : ١٣٥] وفي الحديث: «وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ الله فَأَمْرُهُ إِلَى الله، إِنْ شَاءَ اللّهُ فَامْرُهُ إِلَى الله، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ » [متفق عليه]

وهذا الواقع تحت المشيئة هو من لم يتب، وإلا فالتوبة الصادقة النصوح تمحو وتَجُبُّ كل ذنب كفرًا كان فما دونه ﴿ قُل لِللَّذِينَ كَفَرُوۤا إِن يَنتَهُوا يُعۡفَرَّ لَهُم مَّاقَدَ سَلَفَ﴾ [الاَثْقَالَة : ٣٨].

فالسترَ السترَ يا عباد الله!! لا تهتكوا أستار النساء وأعراض الأهالي وكونوا عونًا لهم على طاعة الله لا عونًا للشيطان على نفوسهم.

سابعًا فكرت بعض المسائل والأحكام المتعلقة بهذه القضية للاستفادة منها وهي:

ورد في «صحيح البخاري»: «تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الإِسْلاَمِ السُّوءَ». وفي رواية أخرى: «كَانَتْ أَعْلَنَتْ في الإِسْلاَم».

وفي رواية لابن ماجه»:قد ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها»، ولكن لما كانت جريمتها بدون بينة قاطعة ما أقيم عليها الحد مع أن النبي الله نفسه قال عنها مرة: «لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا».

فأعراض الناس يجب أن تُصان والحدود تُدرأ بالشبهات، والإنسان مأخوذ عليه في سمعه وبصره وسائر جوارحه ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُقَادَ كُلُّ أَوْلَا لِيَهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُقَادَ كُلُّ أَوْلَا لِيَهِ عَلِمُ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ ﴾ [قَتْ : ١٨].

#### القسناف،

وقد سمعتم ما قاله رب العزة بشأن قذف المحصنات: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَرَّ يَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَلَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً ﴾ [النور: ٤] ، ﴿ لَوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ﴾ [النور: ١٣]

وكل ذلك صيانة لأعراض الخلق من أن تلوكها الألسنة، فلا يثبت الزنا إلا بأربعة شهود، شهادة يترتب عليها إقامة حد الزنا، وإلا أقيم عليهم هم حد القذف، وهؤلاء الشهود لا يكونون ممن ثبت كذبهم، ولا خائنين، ولا من أقيم عليه الحد من قبل، وليس بينهم وبين المتهم خصومة، متفقين على أنهم رأوا فلانًا يزني بفلانة بمكان كذا وساعة كذا، وأنهم رأوهما يزنيان وفرجه في فرجها كالميل في المكحلة، والرشاء في البئر، وإلا فاختلافهم في أحد هذه الأمور يسقط بشهادتهم.

وقد أقام عمر بن الخطاب ولين حد القذف على أبي بكرة وشاهدين معه لما شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنا ولم يثبتوه.

### أدب ريساني:

حريٌ بأن ينقش على القلوب ما ورد في سورة النور، وتعلق بقصة الإفك التي حدثت مع السيدة عائشة وللله وكلِّ إفكٍ وتخرُّص باطل سيحدث بعد ذلك.

يقول تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُو بِٱلْإِفْكِ عُصِبَةٌ مِنكُرُ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾[النَّرُفُة: ١١- ١٩]

فانظر -رحمك الله- وتدبر قبل أن تسارع باتهام امرأتك أو غيرها لقالة سوء سمعتها من هنا أو من هناك؛ فمن الناس صنف لا هم لهم إلا تلويث سمعة الأبرياء كما قال عثمان هيئينه: «ودت الزانية لو زنت النساء جميعًا».

والمنافقون في كل عصر يحبون أن ينفر الناس من دين الله بالطعن والهمز والغمز واللمز في أخلاق المؤمنين. ونزغاتُ الشياطين لم تنته.

وأول جريمة وقعت على ظهر الأرض كانت بسبب الحسد جعلت الأخ يقتل أخاه، والاستهانة بكلمات التجريح قد تتسبب في مثل ذلك.

والواجب علينا أن نتحقق ونتبين قبل أن ننطق، ولا نتكلم إلا بعلم، وفي الموطن الذي يترتب عليه مصلحة شرعية؛ فقد نقول بأفواهنا ما نحسبه هينًا وهو عند الله عظيم.

واتهام الأبرياء أو الذين لا يتجاهرون بالمعاصي فيه إشاعة للفاحشة في الذين آمنوا، فإذا سمع الرجل كلمة عن زوجه أو غيرها لا دليل عليها ولا بينة قال: سبحانك هذا بهتان عظيم.

وكما نظن الخير بالمؤمنين والمؤمنات فالأصل في الناس البراءة لا الاتهام، وقد أمرنا أن نقبل من الناس علانيتهم ونكل سرائرهم لله هو يتولى السرائر ونحسن الظن بالناس ونسىء الظن بأنفسنا.

دار حديث بين أبي أبوب الأنصاري وزوجته حول عائشة وصف وما أذيع عنها من خبر الإفك قال أبو أبوب الأنصاري لأم أبوب: «ألا ترين ما يقال عن عائشة قالت: لو كنت بدل صفوان كنت تظن بحرمة رسول الله وسوءًا؟ قال: لا. قالت: ولو كنت أنا بدل عائشة ما خنت رسول الله و فعائشة خير مني وصفوان خير منك».

وقد روي هذا الحديث بين أبي أيوب الأنصاري وزوجه بين بالعكس وفيه أن أبا أيوب قالت له امرأته أم أيوب: «يا أبا أيوب أما تسمع ما يقول الناس في عائشة بين الأفعله. قال: نعم وذلك الكذب، أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لا والله ما كنت لأفعله. قال: ولو كنت مكان صفوان ما كنت أظن بحرمة رسول الله سوءًا، فعائشة خير منك وصفوان خير منى».

### سوء العشرة بسبب اختلاف الشبه بين الولد وأبيه،

- فالولد تارة ينزع لأبيه في الشبه، وتارة لأمه، وأحيانًا لا له ولا لها، وهذا لا يدل على أن المرأة قد ارتكبت فاحشة.

رَوَى الْبِخَارِي وَمِسَلَمَ عَنَ أَبِي هَرِيرةَ ﴿ اللَّهِ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ جَاءَهُ أَعْرَابِيٍّ فَقَالَ: هَلْ لَكُ مِنْ إِبِلِ ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلِ ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: مَا أَنُوانُهَا ؟ قَالَ خُمْرٌ. قَالَ: هل فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَنَّى كَانَ ذَلِكَ ؟ قَالَ: أَرَاهُ عِرْقٌ نَزَعَهُ عِرْقٌ »، فلم يقبل نفيه لولده ولم يحمل قوله على الرمي بالزنا.

وقد ورد التحذير من جحد الوالد لولده ونفي نفسه له دون حق: عن أبي هريرة مين في الله على قوم من لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ الله عَلَى قَوْم مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ الله الله في شَيْءٍ وَلَنْ يُدْخِلَهَا الله جَنَّتَهُ وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ الله مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الأَوْلِينَ وَالآخِرينَ» [رواه أبو داود، قال ابن كثير: إسناده جيد].

## هل يصبح سؤال المرأة عن ماضيها؟

فالزوج حين يقدم على الزواج يتحري ذات الدين، ومن هي على خلق واستقامة، ويستخير الله ويستشير، ولكن البعض بعد إتمام الزواج يريد أن يتقصى ويفتش سائلًا زوجه أو أهلها عها كانت تفعله قبل التزامها بدين الله ومحاولتها الاستقامة على شرع الله!! وهذه نحالفة للسنن.

ولعل من أصرح وأوضح الردود على هذه المخالفة ما رواه أنس و قَالَ: «كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ فَ فَجَاءَهُ رَجُلَّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ. قَالَ: وَلَمْ يَسْأَلُهُ عَنْهُ. قَالَ: وَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ فَ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُ الصَّلاَةَ قَامَ إلَيْهِ الرَّجُلُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْ فِي حِتَابَ الله. قَالَ: أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنا. قَالَ: فَالَ: وَلَهُ عَلَى الله قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ، أَوْ قَالَ: حَدَّكَ» [متفق عليه].

فالشريعة لا تبيح إذا جاء أحد إلى الحاكم أو القاضي معترفًا بذنبه \_ ومن ستره الله لا يليق بنا أن نهتك ستره، وليس لنا أن نستدخل على النفوس الأذى. وكراسي الاعتراف التي ابتدعتها النصاري لا وجود لها عندنا.

وقد ورد عن عبد الله بن مسعود ﴿ قَالَ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النّبِي ﴿ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّه ابنِي عَالَجْتُ امْرَأَةً فِي أَقْصَى الْدِينَةِ وَإِنّي أَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ أَنْ أَمَسَّهَا، فَأَنَا هَذَا فَاقْضِ فِي مَا شِئْتَ. فَقَالَ: لَهُ عُمَرُ لَقَدْ سَتَرَكَ الله لَوْ سَتَرْتَ نَفْسَكَ، قَالَ: فَلَمْ يَرُدُّ النّبِي ﴿ شَيْئًا فَقَامَ الرَّجُلُ فَانْطَلَقَ فَأَتْبَعَهُ النّبِي ﴾ رَجُلًا دَعَاهُ وَتَلاَ عَلَيْهِ هَذِهِ يَرُدُّ النّبِي ﴾ رَجُلًا دَعَاهُ وَتَلاَ عَلَيْهِ هَذِهِ النّبِي اللّه وَيَا اللّهُ عَلَيْهِ هَذِهِ النّبِي اللّهُ السَّيئَاتِ دَلِكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ هَذِهِ النّهَالِ وَزُلَفًا مِنَ اللّهُ مِنَ اللّهُ هَذَا لَهُ خَاصَّةً قَالَ: بَلْ لِلنّاسِ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ) فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَا نَبِيَّ الله هَذَا لَهُ خَاصَّةً قَالَ: بَلْ لِلنَّاسِ كَافَّةً » [رواه مسلم].

وقد جاء في الحديث أن النبي الله قال: «من أتى شيئًا من هذه القاذورات فليتستر بستر الله، فإن أبدى لنا صفحته أقمنا عليه كتاب الله [رواه الحاكم والبيهقي، وصححه الألباني].

وقد رأينا كيف أرجع النبي الله الغامدية مرة بعد أخرى -وقد جاءت تعترف بزناها- حتى تضع وحتى ترضع وتفطم.

وفي رواية لأبي داود أن ماعزًا الأسلمي لما زني بجارية في حيّه أمره هزال أن يأتي النبي شه فجاء إليه وأقر بذنبه وأقام عليه رسول الله شه الحد، وقال لهَزَّال مع ذلك: «تَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ كَانَ خَيْرًا لَك» [رواه أبو داود، وصححه الألباني].

1.1

فالشرع لم يتشوق يومًا لكثرة عدد المحدودين أو المرجومين، ولا يجب على من ارتكب فاحشة أن يذهب للحاكم لإقامة الحدعليه، ويكفي أن يتوب ويكثر من الحسنات الماحية.

نعم الحدود كفارة لأهلها، وكذلك الأمر بالنسبة للتوبة النصوح والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.

قَالَ الْهَ اللهُ وَالَّذِيكِ إِذَا فَعَكُواْ فَنَحِشَةٌ أَوْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكُرُواْ اللهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ اللهُ وَاللهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَكُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [النَّمَاكُ: ١٣٥] ، قال تعالى : ﴿ قُلْ لِلَذِينَ كَفُرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُعْفَرُ لَهُم مَّا فَدْ سَلَفَ ﴾ [الاَثقَاكَ: ٣٨]

ولا يصح تعيير من اقترف ذنبًا وتاب منه، وهذا كله في حق من ارتكب معصية وتاب منها، فكيف يكون الحال مع من هو مستور الحال؟! كالزوجة التي لم يظهر منها إلا الاستقامة والحرص على الطاعة.

فلا يصح التفتيش والتقصي، وعلينا أن نأخذ العباد بظواهرهم ونكل سرائرهم إلى الله ونحسن الظن بالناس ونسيء الظن بأنفسنا.

وقد اتفق العلماء على صحة الصلاة خلف مستور الحال.

### أحكام ومسائل تتعلق بالبكارة:

- ١ البكارة إذا فضت بوثبة أو أصبع فالمرأة لها حكم البكر.
- ٢- القولُ قولها في ذلك، ولا يصح اتهامها دون إقرار أو شهادة صحيحة بضوابطها
   الشرعية.
- ٣- قد يدخل الرجل بزوجه ولا يتهتك الغشاء (البكارة) لصلابته أو لكونه من النوع المطاط، أو لكونها غائرة أو لغير ذلك من الأمور التي يعرفها الأطباء، وبالتالي لا تنزف المرأة حال البناء أو الدخول.

ومن هنا نعلم مدى جناية العرف والجهل ونشر الفضائح دون وجه حق، بل والاتهام الباطل بالزنا وارتكاب الفواحش من الزوج لزوجه يوم البناء، ومسارعة البعض إلى تطليق الأزواج بسبب هذا الأمر.

٤- يحدث فض البكارة في مثل هذه الحالات عند الولادة، وقد يذهب البعض إلى طبيبة لفضها إذا لزم الأمر.

 ٥- عادات قبيحة ومخالفات للسنن ومضار تحدث بسبب تعجل فض البكارة يوم البناء دون مقدمات ومحاولة البعض فضها بالأصبع، وفي بعض القرى تقوم النساء بذلك على سبيل العادة.

والمرأة لا يحل لها أن تنظر إلى عورة المرأة دون ضرورة أو حاجة مقتضية لذلك، وليس فض البكارة منها كما هي عادات بعض الناس مما يترب عليه أسوأ الأثر.

٦- هذه الجريمة -وعلى هذا النحو- يرتكبها ليحصلوا من وراء هذه العملية على
 دم البكارة التي لبَّسها عليهم إبليس وأعوانه من شياطين الإنس فيظهرون بهذا الشرف
 المزعوم أمام الناس، وما درى هؤلاء أنها فضيحة يقدمون عليها.

٧- المكرهة لا يُطلق عليها وصف زانية لقول الله تعالى: ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِ هِنَّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [اكنول : ٣٣]

ونزلت الآية بشأن إماء عبد الله بن أبي ابن سلول، وكان يُكره فتياتِه وإماءه على البغاء مع كراهتهن لذلك.

٨- روي ابن أبي حاتم أن رجلًا سأل ابن عباس ويضف فقال: إني كنت أُلمُّ بامرأة آتي منها ما حرم الله عليَّ فرزق الله -عزَّ وجلَّ - من ذلك توبة فأردت أن أتزوجها، فقال أناس: إن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فقال ابن عباس: «ليس هذا في هذا، انكحها فما كان من إثم فعلي».

9 - وقد مر بنا قول عمر لعمِّ المرأة التي زنت فتابت حتى كانت من أنسك نسائهم، فخطبت إلى عمها، وكان يكره أن يدلِّسَها، ويكره أن يغش على ابنة أخيه، فها كان من عمر إلا أن قال: لو أفشيت عليها لعقابتك إذا أتاك رجل صالح ترضاه فزوجها إياه.

وفي رواية قال عمر: «أتخبر بشأنها، تعمد إلى ما ستره الله فتبديه، والله لئن أخبرت بشأنها أحدًا من الناس لأجعلنك نكالًا لأهل الأمصار، بل أنكحها بنكاح العفيفة المسلمة».

• ١ - الكل مأمور بتقوى الله -عزَّ وجلَّ - في السر والعلن، واجتناب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والمؤمن صادق مصدق، والظلم ظلمات، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وعليك أن تأتي للناس ما تحب أن يعاملوك به.

وليس من المعاشرة بالمعروف هتك الستر أو الطعن في العرض دون بينة أوضح من شمس النهار، وليس منه الاعتراف تحت وطأة التهديد فهذا نوع من الإكراه.

روي مسلم عن أبي هريرة وسين عن النبي الله عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْيَةً مِنْ كَرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرِ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرِ يَسَّرَ الله عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ الله فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ».

#### حكم وجود الحمل كدليل على وقوع الزنا:

ذهب جمهور العلماء، خلافًا لعمر بن الخطاب عليشُنه والمالكية، إلى أن مجرد الحمل ليس قرينة كافية لإقامة حد الزنا على المرأة التي لا زوج لها معروف؛ وذلك لأنه من الممكن أن يدخل في رحم المرأة جزء من نطفة رجل بغير الجماع فتحمل منه، كما يحدث

أحيانًا إذا ارتدت المرأة ملابس أخيها، وهذا الاحتمال وإن كان ضعيفًا ووجود الحمل بلا زوج يُعَدُّ أساسًا قويًا للشبهة، إلا أنه من المعلوم أن الحدود تدرأ بالشبهات.

وعندما نثبت هذا المعنى فليس هذا ترويجًا لفاحشة أو محبة لوقوعها ثم تسويغها بعد ذلك بمثل هذه المسوغات ،ولكنه العدل الذي أمرنا به ،وإحقاق الحق وإبطال الباطل.

وإذا كان الأمر كما ذكرنا، فهل يصح الاتهام بالزنا لعدم جود غشاء البكارة؟ سبحانك هذا بهتان عظيم!!

وقد رأينا كيف كان يذهب من اقترف جرمًا كالزنا لرسول الله الله الله الله عليه؛ لمعرفتهم أن الحدود كفارة لأهلها؛ ولعلمهم أن فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة؛ وأن الله مطلع عليهم ورقيب لا تخفى عليه خافية، ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته؛ فعاشوا حياة الإيهان واليقين، وألزموا أنفسهم أمر الله وحده.

وآخِرُ دَعْوَاناْ أَنِ الْخَمْدُ للله رَبِّ الْعَالَمِين



# لا يجوز الإرجاف والتخذيل في موضوع الحج والعمرة

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد ..

فقد تكلم الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية في موضوع نزول الوباء بأرضه، وذكر حديث النبي ( : «إذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا» [متفق عليه].

وتلقف أستاذ بالأزهر في الفقه المقارن كلام مفتي السعودية، وأقره، وأعقبه بقوله: إنه يفتح المجال لمنع الحج والعمرة هذا العام، ولأن السعودية نزل بها وباء أنفلونزا الخنازير.

وهذا الخبر بثته جريدة المصري اليوم - الأربعاء ٢٤ جمادى الآخرة ١٤٣٠هـ.

وقد كنت علقت بعدة تعليقات، وكتبت عدة مقالات تتعلق بهذا الموضوع، وأرى مع هذا الخبر أن الموضوع ما زال بحاجة لمزيد من التعليق؛ وذلك لخطورة هذه القضية:

أولاً- ذكر الشيخ عبد العزيز آل الشيخ الحديث، ولم يتكلم من قريب أو بعيد على موضوع الحج والعمرة، فها كان من الأستاذ الأزهري إلا أن اجتهد، وطبق الحديث على النحو المذكور، فأخطأ في اجتهاده، وتهور وتسرع في تطبيقه؛ فمسائل كهذه لو عرضت على عمر ويشخه لجمع لها أهل بدر؛ حتى لا يستقل بالنظر ويتحمل الوزر والمنع، حتى وإن كان عمر أهلًا للفُتيا، وجامعًا لأدوات الاجتهاد.

ثانيًا- أمريكا من أكثر البلدان الوبائية، ولم تمنع الناس حتى هذه اللحظة من دخول أمريكا، ولا من الخروج منها.

ورفع منظمة الصحة الأمر إلى الدرجة السادسة هو إجراء وقائي، وحيطة مطلوبة، ولم تطالب المنظمة بدورها بمنع الانتقال من بلد إلى آخر، وكل البلدان تصرح بأنه تحت



السيطرة، وصرحت مصر بأنه تم علاج ثمانية حالات، وتقوم السعودية بعلاج الحالات التي ظهرت فيها، وأهل مكة أدرى بشعابها.

وقد مرت الدنيا من قبل بأمراض وبائية وأنفلونزا السادس وغيرها من الأمراض الفتاكة، ولم نسمع عن منع الحج والعمرة، وخصوصًا مع ازدياد وسائل التحكم والعلاج، والأخذ بأسباب الوقاية.

ولم نسمع في أمريكا ومصر عن غلق النوادي ودور السينها، وحتى الجامعة الأمريكية بمصر والتي ظهر فيها الوباء -أول ما ظهر - فقد تم إغلاقها ليومين ثم سرعان ما أعيد فتحها!!

فكيف وقد بقي على الحج خمسة أشهر أن تطالب من الآن بإيقافه ومنعه؟! وتتبارى وسائل الإعلام كل يوم في نقل هذا الإرجاف وهذا التخذيل!!!

ثالثًا. كمسألة واقعية ينظر إليها بعين الاعتبار، تتعلق بانتشار الوباء هنا وفي أمريكا والسعودية، ويعبر عنها بالوباء العالمي، فلا مانع عند الخلق من انتقال أهل الإسكندرية إلى القاهرة، ولو تركنا جانبًا الحدود المرسومة بين مصر وليبيا نقول: لا حرج أيضًا في انتقال مصر إلى ليبيا والعكس، طالما أن الوباء عالمي -أي هنا وهناك-، وبالتالي فمن الخطأ تطبيق الحديث على مثل هذه الأوضاع؛ فنحن لا ننتقل من مكان موبوء إلى مكان خالٍ من الوباء، أو ننتقل من مكان سليم إلى مكان موبوء ... لا، فالواقع الآن -وعلى ضوء الإعلان العالمي الطبي- أننا ننتقل من كان موبوء إلى مكان موبوء مثله، وإن كان ضوء الإعلان العالمي الطبية، والأخذ بأسباب السلامة والوقاية، والفرار من المجذوم كها نفر من الأسد.

رابعًا. المحافظة على النفس من الضروريات التي دارت حولها نصوص الشريعة، وتقديم الأهم على المهم أمر واجب في العلم والعلم والدعوة إلى الله.

ونحن نقدر الدوافع الطيبة للمحافظة على الحجاج والمعتمرين والمسلمين، وفي الوقت ذاته نقول: ليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأصابه، ولا نقبل بالإرجاف والتخذيل وتطبيق النصوص على غير واقعها المساوي لها.

فالفتوى تقدر زمانًا ومكانًا وشخصًا. وقد يظهر الوباء اليوم وينتهي غدًا، فكيف نصدر حكمًا عامًا بمنع الحج والعمرة، بحيث ينتظم المصري والسعودي؟! ولا تعميم قبل حصول الاستقراء.

وهذا الإرجاف قد يثير الخوف والهلع، ويمنع الناس من استحضار النوايا الطيبة، ومن الدعوات الصالحة التي يرتفع بها البلاء ويتيسر بها الحج.

قد يمتنع الناس من الاستعداد للحج بسبب هذه اللوثة التي يرتفع بها اللوثة المادية التي يلبسها البعض ثوب الشريعة.

وللأسف، فالبعض يفسر الماء بعد العسر بالماء، ويكاد يقنط العباد من رحمة الله. ولا تمل الجرائد ووسائل الإعلام من نقل بعض عبارات الإرجاف التي تتعلق بالحج والعمرة بزعم حرية الرأي والتعبير، في الوقت الذي لا يتحدثون فيه عن دور السينها والمباريات، ويستعدون فيه لكأس العالم للشباب.

وقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَوْ أَرَادُواْ الْخُـرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ اللهُ اللهُ عَدَّةً وَلَكِن كَرِهَ اللهُ الْفِيكُمُ مَا زَادُوكُمُ إِلَّا خَبَالًا الْفِيكُونُ فَيَكُمُ مَا زَادُوكُمُ إِلَّا خَبَالًا



وَلاَ وَضَعُواْ خِلَالَكُمْ يَبَغُونَكُمُ ٱلْفِنْنَةَ وَفِيكُرُ سَمَّعُونَ لَمُمَّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ ﴾ [التَّنَيَّمُا: ٢٦- ٧٤]، فاعتبروا يا أولي الأبصار.

لقد أرجع النبي السبعة عن غزوة تبوك، وقال لهم: ﴿وَلَا عَلَى ٱلَّذِيكِ إِذَا مَآ أَتُوكَ لِتَحْمِلُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا لِتَحْمِلُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَحْمِلُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَحْمِلُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ ﴾ [النَّنَا : ٩٢]، كانوا معذورين في التخلف، وعلى الرغم من ذلك رجعوا يجدوا معذورين في التخلف، ومطالبته بمنع الحج لغير سبب موجب لغير سبب موجب لذلك؟!

لقد انبرى النفاق يثبط الهمم عن الجهاد في سبيل الله، فقال ابن سلول: وكأني بأصحاب محمد الله يعودون غدًا مقرنين في الحبال، وأرغى وأزبد، وقال: أنى لهم بقتال بني الأصفر (أي الروم)، وقال: محمد يعدنا ملك كسرى وقيصر، والواحد منا ما يستطيع الخروج إلى متبرزه؟!

وقال البعض (ائْذَنْ لِي وَلا تَفْتِنِّي)، فقال سبحانه: ﴿أَلَا فِى ٱلْفِتْـنَةِكَقَطُوأٌ وَإِنَ جَهَنَّمَ لَمُحِـيطَةٌ ۚ بِٱلْكَافِرِينَ ﴾[التَّوَيَّئُ: ٤٩].

فيا قوم، استعينوا بالله، وتوكلوا عليه -سبحانه وتعالى-. أجمعوا نياتكم، واعقدوا عزمكم، وخذوا بالأسباب، واجتهدوا في الدعاء؛ عساه -سبحانه- ييسر لكم حجًا مبرورًا، وسعيًا مشكورًا، وتجارة لن تبور، فإن متم متم على نية طيبة ودعوة صالحة، وقد وقع أجركم على الله؛ فنية المرء قد تكون أبلغ من عمله، ولن يهلك مع الدعاء أحد، والعبد إذا ألهم الدعاء فإن الإجابة معه. وفقكم الله لما يحب ويرضى.

وآخِرُ دَعْوَاناْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهُ رَبِّ الْعَالَمِين

# استطلاع لمركز البحوث ٩٠٪ من المصريين لا يشعرون بالأمان

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد..

فقد نقلت جريدة الشروق الأحد ١٤ من جمادي الآخرة ١٤٣٠هـ تحذير الدكتورة.... خبيرة علم النفس بـ «المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية» من نتائج عدم إحساس المصريين بالأمان، الذي كشفت عنه في الاستطلاع الذي أجرته على ١٠٠ شخص من مستويات اجتماعية متباينة.

وأوضح الاستطلاع أن ٩٠٪ من المواطنين لديهم إحساس بعدم الأمان بدرجات متفاوتة، فيعاني ٣٠٪ من عينة الدراسة من نقص شديد في درجة الإحساس بالأمان النفسي، كما يعاني ٦٠٪ من نقص في الإحساس بالأمان بدرجة متوسطة، وعلى الجانب الآخر يوجد ١٠٪ من الشعب المصري يشعرون بإحساس مرتفع بالأمن النفسي.

وأكدت الباحثة أن مواطني الأحياء الراقية أكثر إحساسًا بنقص الأمان، وذلك يرجع للفروق الثقافية وإدراكهم للواقع.

وكشفت الدراسة أن انتشار الجريمة يمثل ٩٠٪ من أسباب نقص الإحساس بالأمان النفسي، بالإضافة إلى عدم التواجد الأمني في الشارع المصري، واتساع دائرة الإدمان، وانتشار الفوضى والعنف السياسي، واستغلال النفوذ والبلطجة.

وطالب ٨٨٪ من أفراد العينة بوضع خطة أمنية قوية للشارع المصري والاهتمام بالفقراء وإيجاد حل لمشكلة العشوائيات.

ولنا عدة تعليقات ووقفات مع هذا الاستطلاع:

أولاً استطلاعات الرأي قد لا تكون صحيحة أو معبرة، وقد يكون فيها من لوثة الواقع، ولا تستطيع تشخيص الداء ولا وصف الدواء، وعلى سبيل المثال لا الحصر،



فقد لا تصلح هذه العينة للاستقراء والتعميم هنا وهناك، ولا تعميم قبل حصول الاستقراء.

وقد ذكرت بعض المؤسسات الأمريكية أن نسبة التدين في مصر ١٠٠٪، وهذا خطأ فادح وواضح، يتجافى مع السنن الشرعية والكونية، فلم تكن نسبة التدين على عهد النبي هذه ولعلهم أدخلوا اليهود والنصارى والشيعة والبهائيين في هذه النسبة، ويتضح من ذلك عدم وجود الضوابط الشرعية المنهجية في العد والإحصاء، واللوثة المادية الهلامية عند الباحثين.

أقول هذا الكلام وأنا أتمنى إسلام البشر جميعًا، وتحقُّق الأمن والخير لهم، وأن تكون الاستطلاعات والإحصاءات متقنة تحقق الاستفادة منها، ولكن للأسف فواقع الأمر هو كما ذكرتُ، فلا داعي للانبهار والمغالاة وترتيب الأحكام على هذه الاستطلاعات، وكما تعلمنا فالتفسير فرع التصحيح، والحكم على شيء فرع عن تصوره.

ثانيًا - غاب مفهوم الأمن الحقيقي عن الباحثة وعن الواقع، واقتصر الاستطلاع على جوانب الأمن، فالمفترض أن ننشد الأمن في العاجل والآجل؛ إذ الحياة ممتدة زمانًا ومكانًا في نظر المؤمن، زمانًا لأبد الآبدين، ومكانًا لجنة فيها ما لا عين رأت، ولا أُذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

والإنسان ينتقل من حياة دنيوية إلى حياة برزخية إلى حياة أخروية، وهو يريد أن يأمن على نفسه في كل صورة من صور هذه الحياة، وهذا لا يتحقق إلا بالإيهان، فإذا الإيهان ضاع فلا أمان، وما عند الله من تمكين وأمن وسعة رزق لا تناله إلا بطاعة الله، والاستقامة على شرعه -سبحانه وتعالى-.

ومن أعجب الأشياء ومن مظاهر الغربة أن يُدمر الأمن باسم المحافظة على الأمن، فالأمن لا يتحقق بالشرك والمعاصي والظلم، قال تعالى: ﴿وَكَذَالِكَ أَخَٰذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَٰذُ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَهُ ۚ إِنَّ أَخَٰذُهُۥ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾ [هُوَلاَ: ١٠٢]، وقال -تبارك وتعالى-: ﴿ وَإِذَا

IIV

أَرَدُنَا أَن نُّمُ لِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُمْرَوْمِهَا فَفَسَقُواْ فِهَافَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَرْنَهَا تَدْمِيرًا ﴾ [الإنبَانَة : ١٦] وقال: ﴿ وَكَاتِن مِّن قَرْيَةٍ عَنَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ وَ فَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَبْنَهَا عَذَابًا ثُكُرًا ۞ فَذَاقَتُ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكُنْ مِن قَرْيَةٍ عَنْتُ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ وَ فَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَبْنَهَا عَذَابًا ثُكُرًا ۞ فَذَاقَتُ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكُنْ مَنْ عَلَمُ اللّهِ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ مِن القومي مَنْع أَنفُلُونُوا الطيور والحنازير، وحوادث القتل المروعة، والاعتداء على الأبرياء والآمنين في العراق وأفغانستان وفلسطين؟

هل يضمن لنا مجلس الأمن تحقيق الأمن والأمان لحظة الموت فما بعده؟

فالإنسان بحاجة لأمن وهو في قبره، يُسأل عن ربه ودينه، وماذا يقول في الرجل الذي بُعث؟، وأن ينجو أثناء المرور على الصراط، وأن يتناول كتابه بيمينه، وأن يُنادى عليه على أبواب الجنة ﴿ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْنُمْ فَأَدُخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴾[النَّيَرُ : ٧٣].

من بمقدوره أن يؤمن العبد على مستقبله هذا، وهل شهادات التأمين تقوم مقام هذا المعنى؟ ﴿إِنَّ اللَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اَسْتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْهِ عَلَيْ اللَّهُ ثُمَّ اَسْتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْهِ عَلَيْ اللَّهُ الللللَّهُ الللهُ الللهُ اللَّهُ الللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللِّلْ الللللَّهُ اللللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللّهُ اللللهُ الللللهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الل

لقد صار مجلس الأمن مجلسًا لإشاعة الرعب والخوف، ولم يرتق إلى مستوى حلف الفضول، وخصوصًا في تعامله مع قضايا المسلمين.

وماذا يصنع يهود بحواجز أمنية؟ فلن تمنع الحجر والشجر في آخر الزمان من النطق «يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ الله هَذَا يَهُودِيُّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ، إِلاَّ الْغَرْقَدَ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيُهُودِ» [رواه البخاري ومسلم واللفظ له].

ثالثًا-الأمن يذكر ضد الخوف، وهو من الكلمات المتداولة على ألسنة المؤمن والكافر، والبر والفاجر، وكل إناء بها فيه ينضح، لقد أقام الفراعنة المسلات والأهرام وقال فرعون: ﴿ أَلَيْسَ لِى مُلكُ مِصْرَ وَهَدْدِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجْرِى مِن تَعْتِى ۖ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ [الْحَيْفَ:٥١]، وقال فرعون: ﴿ أَلَيْسَ لِى مُلكُ مِصْرَ وَهَدْدِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجْرِى مِن تَعْتِى ۖ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ [الْحَيْفَ:٥١]، فأجراها -سبحانه- من فوق رأسه جزاءً وفاقًا، ومات يوم مات وهو يقول: ﴿ أَنَهُ رُلاَ إِللهَ

إِلَّهُ ٱلَّذِيَّ ءَامَنَتْ هِوَ بَنُوٓا إِسْرَةِ بِلَ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ [ يُؤنينُ: ٩٠]، وقيل له: ﴿ ءَآلَتُنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ﴾ وَقَالُ عَالَيْهُ ﴾ [ يُؤنينُ: ٩١ - ٩٢].

وأقام قوم نوح وعاد وثمود حضارات، وشيدوا المصانع، وكانوا يتخذوا من الجبال بيويًّا فارهين، فهل تحقق لهم الأمن، قال سبحانه: ﴿ فَيْلَكَ مَسَكِنُهُمْ لَرَ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا فَيْلِكُ مَسَكِنُهُمْ لَرَ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا فَيْلِكُ وَكُنَّا فَعْنَ الْوَرِثِينَ ﴾ [القَوَضُ: ٥٥]، وقال: ﴿ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ عَهُ [العَبْنَكُونَ : ٤٠].

وتبجح الأمريكان بأنهم القوة العظمى، وامتلكوا وسائل الأمان المادية السببية ، فهل استطاعوا دفع إعصار أندرو، أو فيضان المسيسبي؟ أو منعوا حرائق كاليفورنيا؟

وها هي بوادر الأزمة المالية الخانقة تجتاحهم مما دفعهم لترقيع الاقتصاد بـ ٠ : ٨ مليار دولار، وها هم يعانون من أنفلونزا الخنازير، رغم التطور والتقدم وحرصهم على الأمن والأمان.

لا نتجاوز الحق والحقيقة إذا قلنا: ما نزل بلاء إلا بذنب، وإن الكفر والبغي والظلم والعدوان والزنا والربا والعقوق والقذف من أعظم أسباب ضياع الأمن بمفهومه الواسع والشامل.

إن عدم الأخذ بالأسباب قدح في التشريع، والاعتقاد في الأسباب قدح في التوحيد. لا مانع من معامل الأمان الزلزالي. واستخدام أجهزة الإنذار المبكر والتكنولؤجيا العصرية، ولا حرج في الاهتهام بالأمن الزراعي والصناعي والنفسي، ولا بأس بإقامة المتاريس والحواجز الأمنية وفرق الأمن وعقد الاتفاقيات الأمنية.

 فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ ﴾ [الْمِلْكُ: ١٧]، وقال تعالى: ﴿ أُولَمْ يَرَوْا أَنَا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنَا وَيُنَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ﴾ [الْجَنْكُونَ : ١٧]، وقال - تبارك وتعالى - : ﴿ أَفَا مِنَ الَّذِينَ مَكُرُوا السَّيِّنَاتِ النَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَثَلَا قَرْتِ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةُ أَن يَغْيِفُ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةُ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ الللللَّهُ الللْمُوالِقُولُولُ الللْمُ ا

رابعًا. احتياجات الإنسان لا تقتصر على الطعام والشراب والمسكن والملبس، بل تتعدى ذلك إلى أن يأمن في يومه وغده على نفسه وأهله، ولفقدان الأمن والأمان امتلأت المصحات النفسية، والمستشفيات العقلية بالنزلاء، وكثرت نسب الانتحار في أرقى البلدان الأوروبية بالمنظور المادي، كالسويد والنرويج والدنهارك.

ولا نغالي لو قلنا إن المسلم المعظم لحرمات الله هو من أشد الناس محافظة على الأمن، وجنيًا لثهاره الطيبة في العاجل والآجل؛ وذلك لأنه يصدر عن إيهان بالله واليوم الآخر، ولذلك فهو يحذر الكفريات والشركيات والمعاصي والذنوب التي تدمر الأمن والأمان، ويبتعد عن قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، ويحرِّم ما حرَّمه الله ورسوله، كالاغتصاب والزنا والسرقة والسطو.

يعلم المسلم أن أول ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة الدماء، وأنه لا يحل له ترويع المسلم ولو بحديدة. لقد كانت المرأة بالشام تأمن على نفسها بحضرة الصحابة الكرام أكثر من أمنها مع أبيها.

إن إشاعة مفاهيم الإيهان، والقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وترسيخ معنى الأخوة الإيهانية من شأنه أن يحقق الأمن أتم تحقيق. والمتابع للسُنن والسِير يعلم كيف كانت المحافظة على حقوق أهل الذمَّة مما دعاهم لإسلام الوجه لله، والدخول في دين الله -جَلَّ وَعَلَا-.



وكان عمر ويضي يقول: لو عثرت شاة بوادي الفرات لسُئِل عنها عمر: لم لم يمهد لها الطريق يوم القيامة. فإذا كان هذا هو الشأن مع الشاة فكيف يكون الحال مع البشر؟! دخلت المرأة النار في هرة حبستها، ودخلت البغي الجنة في كلب سقته، وفي كل ذي كبد رطبة أجر.

يتحقق الأمن بتطبيق شرع الله، فالخلافة موضوعة لإقامة الدين وسياسة الدنيا به، كما يتحقق بإقامة الحدود الشرعية. وفي عهد النبوة وعهود الخلفاء الراشدين لم يقم الحد (القتل والزنا) إلا على من يُعد على أصابع اليد الواحدة، واليوم إذا أردنا أن نلاحق فسنلاحق العموم؛ وذلك لكثرة الشر والفساد، وكل ذلك من جراء غياب الشريعة حتى أصبحت كلمات الأمن والرخاء عبارة عن شعارات وهتافات لا واقع لها ولا رصيد، فالعصاة يدمرون أنفسهم والدنيا من حولهم وإن زعموا المحافظة على الأمن.

لا نغالي لو قلنا إن الرقص والغناء والتبرج والعُري والخلاعة وتعاطي المسكرات والمخدرات يدمر الأمن، واسترداده واسترجاعه لا يتم بالشرعية الدولية، ولا بالدولة المدنية، ولا بالقضاء على الإقطاع والرأسهالية، ولا يتحقق بالتأميم وإقامة الجيوش الجبارة، لا يجوز في هذا وغيره أن نكون كالمستجير من الرمضاء بالنار، وكالعير بالرمضاء يقتله الظمأ والماء فوق ظهوره محمول.

ليس السبيل في إصلاح السياسة والاقتصاد وعلاج الفقر تحقيقًا للأمن والأمان، وإنها السبيل الذي لا سبيل غيره يكمن في عودة الأمة لدين ربها أفرادًا وجماعات، حكامًا ومحكومين؛ فالراعى لمَّا أصلح ما بينه وبين ربه أصلح له ما بين الذئب وغنمه.

الطريق، وكانت الحية تحرس رأس مالك بن دينار وهو نائم «احْفَظِ الله يَحْفَظْكَ»، ووقف النبي الله يَحْفَظْكَ «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا »[مَتَفَق عليه]

تعلمنا من دين الله أن الكافر -غير المحارب- يرحم بالرحمة العامة، فيُسقى من عطش، ويُطعم من جوع ويُداوى من مرض، وأن الله قد كتب الإحسان على كل شيء، فلا يجوز ترويع الطائر بأخذ فراخه، ولا التحريش بين البهائم، ورأى النبي الله المرأة مقتولة في الغزو فقال: «مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ» [رواه أبو داود، وصححه الألباني]

وغير ذلك كثير مما لا تعرفه حضارة القلق الغربية، ولا الأمريكان الذين قتلوا مليون طفل عراقي أثناء الحصار، وما زالوا يقتلون المسلمين هنا وهناك دون وجه حق، ما تحقق الأمن والأمان بشعارات حقوق الإنسان والحيوان والأقليات، ولا يمكن أن يتحقق بمنظات العدل أو بالحرية الديمقراطية والفلسفات الكفرية.

فهذا الانحلال وهذا الانحراف قد صيَّر الدنيا أشبه بغابة يفترس فيها القوي الضعيف، وأصبح بعض الأفراد والدول والجماعات أشبه بالوحش الكاسر الذي يقطع الطريق ولا يلوي على شيء.

خامسًا- يتحقق الأمن والأمان أتم تحقيق بالعودة لمنهج الأنبياء والمرسلين وإقامة منهج العبودية، قال تعالى: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ ٱلْخَيِيرُ ﴾ [الخِلَكُ: ١٤] وقال -عزَّ وَجَلَّ -: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَلُقُ وَٱلْأَمْنُ لَكَ اللَّهُ رَبُ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الإَغَافِيّ : ١٥]، فالرب جل وعلا رحيم بالخلق وهو العليم بها يحقق الأمن للعباد.



تعمير الدنيا بدين الله، وإقامة حضارة على منهاج النبوة هو سبيل التطور والتقدم عند المسلمين، فنحن لا نقبل الانزواء في الخرائب، كما لا نقبل الكفر والانحلال بزعم التحضر واللحاق بركاب الغرب.

لا نقبل الابتداع في دين الله، وفي ذات الوقت فالعلوم النافعة كالصناعة والطب والزراعة تؤخذ من كل من أفلح فيها، ولا بأس عندنا بصنع قنبلة نووية إذا كان هذا من شأنه أن يحقق الأمن والأمان ويردع أعداء الإسلام والمسلمين ﴿وَأَعِدُواْ لَهُم مَّااسَتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيِّلِ تُرِّهِ بُونَ يِهِ عَدُوَّ اللّهِ وَعَدُوَّ كُمْ ﴾ [الانقال ١٠٠]

لقد سار النبي الله بالرعب مسيرة شهر، وكان لأصحابه الكرام حظهم ونصيبهم من ذلك، وما تواجد صحابي في معركة بعد غزوة أُحد إلا وانتصر المسلمون في المعركة، وكانت أمتنا مرهوبة الجنب يوم استقامت على شرع الله، كان قادة الروم يسمعون بمجيء خالد بن الوليد فيفرون من المعركة.

لا أغالي لو قلت: إن البعد عن منهج النبوة مع ادعاء الحرص على الأمن هو حرص فارغ من المعنى والمضمون، بل هو التدمير للأمن، وإن أحرص الناس على الأمن هم العلماء الربانيون والدعاة الذين يعبدون الدنيا بدين الله، هم الذين يتبعون منهج السلف الصالح ويتجنبون مسالك العنف والغلو في التكفير.

فالأمن في تمامه ما يتحقق بمجرد الإدعاء، وما يتحقق بصوفية أو شيعية، وما يتحقق بوطنية أو قومية أو باشتراكية أو ديمقراطية بل حرص هؤلاء يحتاج إلى حرص حقيقي وشفقتهم على الأمن تتطلب شفقة. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وما لم يكن يومئذ دينا فليس باليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها.

سادسًا - أنقل لكم كلمة عن الأمن كتبتها منذ عدة سنوات تتميًّا للفائدة.

# كيف يتحقق الأمن في ظل الطغيان المادي المعاصر؟!!

الأفراد والدول والجاعات -هنا وهناك وفي هذا العصر وكل العصور - ينشدون الأمن والطمأنينة، وأن تكون بلدانهم واحة للأمان، ولم تجد الكثرة من هؤلاء سبيلًا لتحقيق هذا المطلب الغالي إلا عن طريق القوة المادية المتمثلة في جيوش الشرطة والمباحث وسائر الأجهزة، واستخدموا من أجل ذلك النصائح والتحذيرات، والأعمال السرية والعلنية، وأجهزة التصنت والتجسس؛ لطمأنة النفوس وحفظ المجتمع من انتشار الجرائم وتحقيق الأمن الاجتماعي والصناعي، كما انتشرت شركات التأمين التي أسسها الجوائم وتحقيق الأمن الاجتماعي والصناعي، كما انتشرت شركات التأمين التي أسسها اليهود مصاصو دماء الشعوب، وكثرت المصحات النفسية لعلاج أجيال القلق والضياع الفكري.

#### حضارة القلق:

وقد وجد هؤلاء أن الإنسان المعاصر تائه خائف، ينشد أمنًا لا يجده، فالمناهج الفكرية والفلسفية الموجودة لا تلبي رغبة، ولا تريح نفسًا، ولا تحقق هدفًا، فهي حالة من حالات الخوف على المصير ومن المستقبل، فقد ازدادت نسبة الحوادث والجرائم، بل أصبح الناس يخاف بعضهم بعضًا، ويخافون الكوارث والأمراض والرياح والمطر والأعاصير، يخافون من الإيدز والسرطان، كما يخافون من انتشار أسلحة وعلوم الدمار والتخريب، ولذلك أطلقوا على هذه الحضارة المزعومة اسم حضارة القلق، كيف يطمئن أمثال اللا أدرية؟ ومنهم إيليا أبو ماضى وهو يقول:

جئت، لا أعلم من أين، ولكني أتيتُ ولقد أبصرتُ قدًامي طريقًا فمشيتُ وسأبقى سائرًا إن شئت هنا أم أبَيْتُ كيف جئتُ؟ كيف أبصرتُ طريقي؟ ليستُ أدري



فهو لا يدري من خالقه؟ ولماذا خلقه؟ وإلى أين المصير؟ ويقول الثاني: قدر أحمق الخطى سحقت هامتي خطاه

#### قصورمفهوم الأمن:

ونحن لا نستغرب هذا القلق وهذا الاضطراب، وهذا الخوف الذي يسيطر على الدول والأفراد، بل نرى أن هذه نتيجة حتمية لقصور مفهوم الأمن والبعد عن حياة الإيهان، فليس كل من يتمنى الخير يدركه، ولا تكفي النوايا الطيبة، ولكن لابد من الاستقامة وصحة العمل وأن نأتي البيوت من أبوابها.

#### الأمن محور الحياة:

إن الأمن الذي تبحث عنه النفوس محوره الإيهان الذي مقره القلب وتستقيم على أساسه الجوارح، سواء كان ذلك فيها يتعلق بالنفس ومتطلباتها كالأمن الصحي، والأمن النفسي، والأمن الغذائي، والأمن الاقتصادي، والأمن الأخلاقي، أو ما يتعلق بالمجتمع وترابطه كالأمن في الأوطان، والأمن على الأعراض، والأمن على الأموال والممتلكات، أو ما يتعلق بالأمن على النفس من عقاب الله ونقمته بامتثال أمره وطاعة رسوله واتخاذ طريق المتقين مسلكًا واستجلاب رحمة الله، والأمن من عذابه في نار جهنم.

هذه الحاجات وهذه الضرورات قد لا ندركها إلا بفقدان أو نقصان مرتبة من مراتب الأمن، فعن ابن عباس وينفض عن رسول الله و أنه قال: «نِعْمَتَانِ مَغْبُونَ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، الصِّحَةُ وَالْفَرَاغُ» [رواه البخاري]، وجاء في الأثر: «الصحة في الأبدان والأمن في الأوطان».

والنفس لا تطمئن إلا إذا آمنت بقدر الله، واستسلمت لقضائه -سبحانه- وعلمت أن المرجع والمآب إليه سبحانه، ولا يمكن أن يسعد البشر إلا بإسلام الوجه لله تعالى: ﴿فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِ لُ وَلَا يَشَعَى اللهُ وَمَنَ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنكًا ﴾ [طَكَ : ١٢٣- ١٢٤]، وقال: ﴿ أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ ٱلْخَيِيرُ ﴾ [المُنْاكُ : ١٤]

#### وعود المحترفين،

فالإسلام إنها هو لمصلحة النفس ولما يُسعدها ويحقق لها الأمن بمفهومه الصحيح، وبعكس الوعود والخيالات في الأنظمة هنا وهناك؛ لعلمهم أن الأمن والأمان من المطالب الملحة للبشر في كل زمان ومكان، ولكنها لا تزيد على كونها شعارات وهتافات وتجارات عند هؤلاء المنحرفين، يتاجرون بها على أدمغة البشر، وإلا ففاقد الشيء لا يعطيه، وهؤلاء لم يمنعوا المعاصي ولا الفجور، ولم يقيموا الدنيا على أساس من دين الله، وصدق من قال:

إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يُحْي دينا والمن لم يُحْي دينا ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا

يقول تعالى: ﴿ فَأَى الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِالْأَمَنِ إِن كُنتُمُ تَعَلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا مَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَكِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُهَ تَدُونَ ﴾ [الانْهَال ١٨-٨١]، ويقول -سبحانه-: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ اللَّهُ رَى مَامَنُواْ وَاتَّقَوْاْ لَفَانَحْنَا عَلَيْهِم بَركَنتِ مِّنَ السَّكَلَةِ وَالْأَرْضِ وَلَكِمَن كُذَّبُواْ فَأَخَذَنَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْمِسِبُونَ ﴾ [الإنجاف : ٩٦].

# المسلمون لا يشيعون الاضطرابات:

في أمريكا وجدوا مجرمين متأصلين في الإجرام ومن أصحاب السوابق قد أسلموا داخل السجن، فصلحوا ولم يعودوا للسجن بعد ما خرجوا منه، أما من خرج وهو على ديانته السابقة فإنه لا يلبث حتى يعود السجن مرات، ولذلك يوجهون الدعوات للمشرفين والدعاة المسلمين لزيارة وإعطاء المحاضرات.

ويقول بعض المسئولين عن الأمن عندهم: إن الخلاص من الجريمة لا يكون إلا على الإسلام والعمل وفق منهجه، وقد خرجت دراسات الغرب تقول: "إن المسلمين لا يشيعون الاضطرابات المتعددة التي وقع فيها أبناء الغرب».

177

فالانسجام التام بين السُنن الشرعية والسُنن الكونية، والروح والجسد، وبين الظاهر والباطن، العلم والعمل، والدنيا والآخرة، والأرض والسهاء، وبين هذا المخلوق والكون من حوله، كل هذا لا يمكن أن نجده إلا بعد الدخول في الإسلام وفهمه جيدًا وتطبيقه، فلا تنافر ولا نفور بين الدين والدولة ولا بين الساعات بعضها وبعض.

### الإيمان بمثابت راحت للنفس،

والحدود والتشريعات في الإسلام بمثابة راحة للنفس، ولا تكون إلا بالإيهان، وإذا كان رخاء المجتمع لا يكون إلا بالأمان، فالأمان ثمرة من ثهار الإيهان، وقد بُعث النبي الله وحمة للعالمين، ودعوته كانت لتأصيل العقيدة والإيهان في النفوس بها يطمئنها ويريحها.

وفي الشرع ستجد الأصول الستة للإيمان عليها مدار النفس وسعادتها في العاجل والآجل؛ فعقيدة التوحيد والخوف والرجاء كل ذلك من شأنه أن يفترق به المسلم عن الكافر، يقول تعالى: ﴿ وَلَنَبَلُونَكُم بِثَىء مِنَ الْمُؤفِ وَالْبُوعِ وَنَقْصِ مِنَ الْأَمُولِ وَالْأَنفُسِ وَالنَّمَرَتِ الكافر، يقول تعالى: ﴿ وَلَنَبَلُونَكُم بِثَىء مِنَ الْمُؤفِ وَالْبُوعِ وَنَقْصِ مِنَ الْأَمُولِ وَالْأَنفُسِ وَالنَّمَرَتِ الكافر، يقول تعالى: ﴿ وَلَنَبَلُونَكُم بِثَىء مِنَ المُؤفِّ وَالْبُوعِ وَلَقْصِ مِنَ الْأَمُولِ وَالْأَنفُسِ وَالنَّمَ مَلُوتُ وَالْمَا اللَّه وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنْ الله وَلَيْهِ وَالنَّه وَالْمُولُ وَالْمُلْمَ عَلَيْهِ مَ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِكُ هُمُ اللَّهُ لَمُ الكافر فهو بدون احتساب، ويتشابه مع صبر البهائم لما يُحمل عليها من أثقال، ثم الكافر دائم الجزع والتسخط لقضاء الله.

### ننشد أمنًا وأمانًا في الدنيا والآخرة:

والإيهان لا يحقق الأمان فقط في الدنيا، وإنها تحقيقه لذلك في الآخرة أتم وأكمل، فالمؤمنون تطمئن قلوبهم يوم الفزع الأكبر، وهو قبل ذلك: إن كان محسنًا قال عجلوني عجلوني، وإن كان مسيئًا يصيح يا ويلتاه أين تذهبون بي فيسمعه كل شيء إلا الثقلين الإنس والجن ولو سمعوه لصعقوا، وعندما يوضع في قبره ويرى منزلته تطمئن نفسه كما ورد في حديث البراء بن عازب وغيره.

لقد أراد فرعون أن يطمئن على نفسه عند غرقه فقال: ﴿ مَامَنتُ أَنَّهُ، لاَ إِللهَ إِلاَ الَّذِي مَامَنتُ بِهِ مَنُواْ إِسْرَهِ بِلَ وَأَناْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [ يُولِينَ : ٩٠]، فقيل له: ﴿ مَالْكُنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ [ يُولِينَ : ٩١]، فهو لم يؤمن في الدنيا ولم يغتنم فرصة التوبة حتى وكُنتَ مِن المُفْسِدِينَ ﴾ [ يُولِينَ الله يقبلُ تَوْبة المُعبدِ مَا لَمْ يُغرْغِنْ ارواه الترمذي، يرد على ربه آمنًا، وفي الحديث: «إِنَّ الله يَقْبَلُ تَوْبة المُعبدِ مَا لَمْ يُغرْغِنْ ارواه الترمذي، وحسنه الألباني ا، فباب التوبة مفتوح حتى تتردد الروح في الحلقوم وحتى تطلع الشمس من مغربها، وقد فتح -سبحانه - أبواب الرجاء لعباده، فقال: ﴿ قُلْ يَكِعبَادِى اللَّهِ مَا لَهُمُ اللَّهُ مَا لَكُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

والأحكام كثيرة وكلها من شأنها أن تشيع الأمن والأمان في النفس والمجتمع، ومن ذلك تحريم الإسلام للأمور التي تتسبب معها الجريمة كالخمر والزنا والربا والميسر، وقد أعطى كل ذي حق حقه، ومنع التعدي والظلم، وقضى على كل الأمور التي تخل بالأمن، وكانت الحدود فيه بمثابة الروادع والزواجر، والجوابر في نفس الوقت.

والقصاص من أسباب الاطمئنان في المجتمع ﴿ وَلَكُمْ فِي اَلْقِصَاصِ حَبَوْةٌ يَتَأُولِ الْأَلْبَ لِلَهُ مَنَ الْقِصَاصِ مَنَ أَيْ يَا الْعَمَانِ الْفَسَه موارد الأنسان نفسه موارد الأنب لَعَلَّكُمْ أَن يُورد الإنسان نفسه موارد الْمَلكة، أو يحملها فوق طاقتها، ونهاه عن قتل نفسه: «مَنَ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فَي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ شَرِبَ سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُو يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُو يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُو يَتَرَدًى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَرَدًى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُو يَتَرَدًى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا» [رواه مسلم].

وفيها يتعلق بالمال أمر بالكتابة، والإشهاد والعدالة، وتحديد الأجل، ومراقبة الله، وتأدية الأمانة، فرأس المال جبان ولا يطمئن إلا بالأمان، والقضاء على مثيري القلاقل، ولا أقوى من حكم الله ورسوله.

وتطبيق الشريعة من شأنه أن يخيف من تسوِّلُ له نفسه أن يعمل بمثل عملهم، ومن المعلوم أن النفس لا تنتج عملًا في جو مضطرب، وقد أمر المسلم أن يحصن ماله بالزكاة وليس بدفع أقساط التأمين.

## تعدد صورالأمن:

ولو تأملنا الأحكام التفصيلية لعلمنا كيف يتم تأمين النفوس من التأثيرات الخفية كالسحر ووساوس الشياطين بالمعوذتين وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة، والرضا والقناعة بها قسم الله.

والأمن الأخلاقي المذكور في أحكام الاستئذان والحجاب، والأمن الصحي المتمثل في زيارة المريض، والرقية، والتداوي بالمباحات، والأمن الزراعي المذكور في سورة يوسف والنحل.

وأمن العقيدة المذكور في مثل قوله -سبحانه-: ﴿أَلَا بِذِكِ لَسَلَّمَ اللَّهِ لَطَّمَ إِنَّ ٱلْقُلُوبُ ﴾ [النَّحَيْنَ: ٢٨].

والأمن الأسرَي الذي دلت عليه عشرات الآيات مثل : ﴿ وَاللَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَاهَبْ لَنَامِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرِّيَكِنِنَا قُرَّهَ أَعْبُنِ وَاجْعَلْنَالِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴾ [النَّوَانُ : ١٧٤]، ﴿ وَمِنْ ءَايَكِيةِ لَنَامِنْ أَزْوَجِنَا وَلَهُ وَمِنْ ءَايَكِيةِ وَمِنْ ءَايَكِيةِ وَمِنْ ءَايَكِيةِ أَنْ فَكُر مِنْ أَنْ فَكُر مِنْ أَنْ قَدْرَوُمُ ﴿ : ٢١]، وقول النبي ﴿ لَسعد بن أبي وقاص ﴿ يَنْكُ أَنْ فَكُر مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ » [متفق عليه]. «إِنَّكَ أَنْ تَذَرَوُرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ » [متفق عليه].

## مقدمات غائبت، فكيف يتحقق الأمن؟

إن الأمن يحدث بالمشورة، والتوبة، والهجرة، ومجاهدة الكفار، والتوكل على الله، وبالتزام كل أوامره -جل وعلا-، فكل آدابه عالية لأنها مبعث للأمن والراحة، والاطمئنان في الحياة وبعد المهات في طاعة الله، والإعراض عن ذكره -سبحانه- هو مبعث الخوف الحقيقي، والمؤمن بين مخافتين بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع

149

فيه، وأجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه: ﴿ أَفَأُمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَىٰۤ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَكُاوَهُمُ نَايَمُونَ ﴿ اللَّهُ قَاضَ فيه عَلَمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّلْمُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

وأَمْرُ الله -سبحانه- وبأسه الشديد لا يمنعه أجهزة الإنذار المبكر، ولا الجيوش الجرارة، ولا كل مظاهر الأمن المادي، ونظرة سريعة على ما تُحْدِثه الزلازل والفيضانات كفيضان المسيسبي، والأعاصير كإعصار أندرو في أمريكا، وسائر صور الدمار ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ [يَيْنُ : ١٨]، وكما قال -سبحانه-: ﴿لا عَاصِمَ الْمُومَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَحِمٌ وَمَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْمُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَوِينَ ﴾ [هُولا: ٣٤]، سندرك حتمًا لا محالة أن الإيمان هو سبيل تحقيق الأمن والأمان في الدنيا والآخرة، للأفراد والدول والجماعات.

فهيا نصبغ أنفسنا بصبغة الله ﴿وَمَنَ آَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ۗ وَخَنُ لَهُ عَبِدُونَ ﴾ [النَّهَ الله عنه الله عنه

وآخِرُ دَعْوَانا أَنِ الْخَمْدُ للله رَبِّ الْعَالَمِين



# تحذير البعض من الحج والعمرة بسبب أنفلونزا الخنازير

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد..

فمنذ ظهور وباء أنفلونزا الخنازير، والنصائح لا تنقطع عن الامتناع عن الحج والعمرة؛ طلبًا للسلامة، وحرصًا على مصلحة البلاد والعباد، وآخر ما سمعته من ذلك نداء وإهابة من مفتى الجمهورية الدكتور/ على جمعة.

وهذا الكلام المنسوب لبعض المفتين والشيوخ والناصحين تتبارى وسائل الإعلام في نشره، وأرى أن هذه النصيحة تحتاج إلى نصيحة، وأن هذا الكلام هو إلى الإرجاف والتخذيل أقرب، هذا الكلام إلى الصدعن سبيل الله والتنفير من طاعة الله أقرب، كلام يجافي الشرع ويصطدم بالواقع والطب.

لا أغالي لو قلت: إن شفقة هؤلاء تحتاج إلى شفقة، وهي بمثابة تحجير للواسع، فأنفلونزا الخنازير لم تنزل بأرضنا، ولم تنزل بالسعودية بعد، بل أمريكا التي نزل بها وباء أنفلونزا الخنازير لم تمنع السفر منها وإليها حتى تاريخ كتابة هذه المقالة ١٠ جمادي آلآخرة 1٤٣٠هـ.

فلِمَ هذه الفتاوي والتصريحات التي قد تنطلي على البعض، وتضعف الهمة في بلوغ بيت الله الحرام وتأدية فريضة الحج؟!

وإذا كان من المعلوم أن فتوى المفتي، وحكم الحاكم، وقضاء القاضي لا يجعل الحرام حلالًا ولا الحلال حرامًا، فلا يجوز التهور والتسيُّب والتهاون في أمر يتعلق بفريضة عظيمة كفريضة الحج، والله -عَزَّ وَجَلَّ - يقول: ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيبٌ عَيدٌ ﴾ [قَ : ١٨]، وقال تبارك وتعالى: ﴿ وَلَا نَقُولُوا لِمَا تَصِفُ ٱلْسِننُكُ مُ ٱلْكَذِبَ هَذَا حَلَلُ وَهَذَا حَرَامٌ لِنَفْتُوا عَلَى ٱللَّهِ الْكَذِبُ إِنَّا لَيْنَ يَنْ مَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ الْكَذِبَ لا يُقْلِحُونَ ﴾ [الجَنَانُ: ١١٦]، وقال تعالى: ﴿ وَلا نَقْفُ مَا لَيْسَ

لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴾ [الإنبَان: ٣٦]، وقال سبحانه وتعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرُكُوا لَهُم مِنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَا بِهِ ٱللَّهُ ﴾ [الشُّوزَيُّ :٢١].

نعم وردت النصوص: قال رسول الله ﴿ فَرَّ مِنَ الْمَجْدُومِ فِرَارَكَ مِنَ الأَسَدِ» [رواه أحمد، وصححه أحمد شاكر]، وقال النبي - ﴿ : «إِذَا وَقَعَ الطَّاعُونُ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَلَسْتُمْ بِهَا فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ » [رواه أحمد، وصححه أحمد شاكر]

وقد امتنع عمر ويشخه من دخول الشام عام الطاعون، ولما اعترضه أبو عبيدة وقال: أفرار يا عمر من قدر الله.

وهذا مما يُستدل به على الخروج من الواقع السيئ متى وسعك الأمرُ مع طمأنينة النفس ورضا القلب بقضاء الله، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وعدم الأخذ بالأسباب قدح في التشريع والاعتقاد في الأسباب قدح في التوحيد.

ونحن بصدد واقع مصري وسعودي لم ينزل به الوباء، وبالتالي يصطلح كل فريق على حقه ويُعَانُ فيه الخلقُ على تأدية الحج والعمرة ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكُ ۖ وَلَا نَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكُ ۗ وَلَا نَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِرْ وَٱلنَّقُوكُ ۗ وَلَا نَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِرْ فَرِوالنَّا وَالْفَاوِي لَه، والفتوى تُقدر زمانًا ومكانًا وشخصًا.

كان يُتصور من الناصحين أن يقولوا للناس: استحضروا نية الحج حتى وإن كنتم فقراء ضعفاء مشاغيل، سبق لكم الحج والعمرة أو لم يسبق؛ فنية المرء أبلغ من عمله، وتجارة النيات من أربح التجارات، ومن سأل الله الشهادة بصدق بلَّغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه.

وفي حديث جابر هيئُ قال: كنا مع النبي الله في غزاة فقال: «إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَرِجَالًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلاَّ كَانُوا مَعَكُمْ حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ»، وفي رواية: «إِلاَّ

شَرِكُوكُمْ فِي الأَجْرِ» [رواه مسلم]، ورواه البخاري عن أنس عَيْنُهُ قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي في فقال: «إِنَّ أَقْوَامًا بِالْمَدِينَةِ خَلْفَنَا، مَا سَلَكْنَا شِعْبًا وَلاَ وَادِيًا إِلاَّ وَهُمْ مَعَنَا فِيهِ، حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ».

فأمرنا -سبحانه- بالدعاء ووعدنا الإجابة، وقد تعجل الإجابة وقد تؤجل، وقد يستدفع عنك من الشر والسوء بمثل ذلك، ويكفي أن الدعاء عبادة، وكان عمر ويشخ يقول: "إني لا أحمل هم الإجابة، ولكن أحمل هم الدعاء؛ فإن العبد إذا أُلهم الدعاء فإن الإجابة معه».

بقي على الحج خمسة أشهر تقريبًا، وقد نموت الآن، وشتان بين من يموت على نية طيبة ودعوة صالحة، وبين من استسلم لوساوس شياطين الإنس والجن!!

شتان -والفارق كبير- بين من صدق في حرصه على طاعة الله، فأخذ بالأسباب، وتأهب بالزاد والراحلة ثم مُنع، وبين من يُرجف ويخذل ويُضعِّف همِّة الخلق، وينطق بلسان حاله ومقاله: «بركة يا جامع»!!

وهل يستوي من يقول: ﴿ أَتَذَنَ لِي وَلَا نَفْتِنِي ﴾ [النَّوَبَّنَ: ٤٩]، وبين من عناهم الله بقوله: ﴿ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُمَا أَجْلُكُمْ عَلَيْهِ تَوْلُوا الله بقوله: ﴿ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُمَا أَجْلُكُمْ عَلَيْهِ تَوْلُوا وَالله الله عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الله المسلم إذا وَالنَّوَيُّنَ: ٩٢]، هذا هو شأن المسلم إذا حيل بينه وبين طاعة ربه يبكي رغم عذره، في بالكم ببيت الله الحرام الذي لا ينقطع حنين المؤمنين تجاهه، وقد ود المسلم لو سار على رأسه وبذل مهجته بلوغًا لبيت الله الحرام.

فتأهبوا يا عباد الله، واستحضر وا النية، واجتهدوا في الدعاء، ولا تتوانوا في الأخذ بالأسباب؛ عسى الله أن يجبر كسركم، ويرحم ضعفكم، ويطلع على صدق قلوبكم، فيكتب لكم حجًا مبرورًا، وسعيًا مشكورًا، وتجارة لا تبور.

وما منا إلا ورَد ورُدَّ عليه، وكل إنسان يُؤخذ من قوله ويُترك إلا رسول الله ١٠٠٠.

وآخِرُ دَعْوَاناْ أَنِ الْخَمْدُ للله رَبِّ الْعَالَمِين



### زيارة أوباما للقاهرة

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه،

أما بعد .. فقد ظهر أوباما بوجه جديد أثناء الانتخابات الأمريكية وبعد رئاسته لأمريكا، حيث صرح بأن أمريكا ليست في حرب مع العالم الإسلامي، وطالب بإيقاف المستوطنات اليهودية وإقامة دولتين في فلسطين، ووضع جدولًا لانسحاب القوات الأمريكية من العراق على أن تُرسل لأفغانستان!.

وأظهر رغبته لإغلاق معسكر جوانتاناموا وتصفية المعتقلين هناك، ووجه خطابًا للملسمين من تركيا يختلف عن نبرة سلفه الذي أعلنها حربًا صليبية، وشنَّ بالفعل حروبًا على العراق وأفغانستان بزعم مواجهة الإرهاب، وها هو أوباما يأتي للقاهرة لتوجيه خطاب من جامعة القاهرة، وهي زيارة تكثر حولها التعليقات، وقد تتعلق بها آمال، وتتطلع لها الأنظار.

فكثيرٌ هم الحالمون بأن أوباما هو نبي السلام المنتظر، وبعث البعض إليه برسائل لطكي صفحة ١١ سبتمبر، ولإرساء قواعد جديدة؛ لتحسين العلاقات بين أمريكا وشعوب المنطقة، وتقوم على أسس الحوار المتبادل.

وعلَّق البعض على زيارته للسعودية قبل مجيئه للقاهرة لإلقاء خطابه الموجه للعالمين العربي والإسلامي بأنه إرضاء للرياض، وتعويضها عن اختياره القاهرة لمخاطبة المسلمين. فيها أرجح البعض الآخر اختيار السعودية كمحطة أولى إلى أسباب اقتصادية متعلقة بمصالح واشنطن مع دول الخليج، مشيرًا إلى مطالبة أمريكا لدول الخليج برفع معدلات إنتاج البترول، بالإضافة إلى الاعتهاد الأمريكي على الأموال الخليجية للخروج من الأزمة الاقتصادية، ولسماع التصور السعودي لأهميته، وأن هذه الزيارة تُعد بمثابة زيارة لباقي دول الخليج.

وينظر البعض لأوباما على أنه لا يتكلم فقط لكنه رجل أفعال، وأنه جاد في التعبير، وسيلقى ترحيبًا من المصريين فشعبيته أكثر من شعبية سلفه الرئيس بوش، ولربها عقد البعض مقارنة بين الاثنين، فحهاقة بوش مفيدة في استثارة الوعي، ويقظة المسلمين بعداوة وخطط الأمريكان والغرب، أما أوباما فهو حية رقطاء ملمسها ناعم تلدغ اللدغة القاتلة فتموت وأنت تبتسم.

ورأى فريق أن حماقة بوش مدمرة، بينها أوباما في حرصه على الظهور بوجه وسياسة جديدة أقل شرًا من بوش مما يؤذن بحالة هدوء وطمأنينة، وبعض الشر أهون من بعض.

يطالب البعض أوباما بعدم التدخل في شئون مصر وبمحاسبة إسرائيل على جرائمها، وبالضغط على ملف حقوق الإنسان والتعامل الجاد ضد امتهان كرامة الأقليات، ووضع حد للتمييز ضد المسلمين، ويطالبه آخرون بالدفاع عن الصحفيين وبالإسراع في حل قضية فلسطين.

وتوقع فريق خيبة أمل بين المسلمين بعد الخطاب وأنه لا داعي للأحلام الوردية. ومهما يكن من أمر فلنا بدورنا بعض التعليقات التي تتعلق بهذا الموضوع:

أولًا- زيارة أوباما لمسجد السلطان حسن بالقلعة أثناء تواجده بمصر بمثابة رسالة تواصل يبعث بها، لا تخلو من دلالات واضحة تعبر عن احترامه للإسلام ولحضارة المصريين ومكانتهم، وذكر البعض أن الدواعي الأمنية تقتضي إخلاء المساجد المحيطة من المصلين، وأن رئيس لجنة الفتوى بالأزهر صرح بجواز ذلك.

ولا يخفى أن أوباما قد وُلد لأب مسلم وأم نصرانية وقد تابع أمه على دينها وهذا لا يجوز؛ فالابن يتبع المسلم من والديه، والإسلام يعلو ولا يُعلى عليه، وقد سبق أن فَصَّلنا ذلك.

177

أما مسألة إخلاء المساجد من المصلين فهذا لا يجوز؛ لما فيه من الصدعن سبيل الله، وتعطيل شعائر الله، قال تعالى: ﴿ وَمَنَ أَظْلَمُ مِمَن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذَكّر فِيهَا السّمُهُ، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِها أَوْلَتِكَ مَا كَانَلَهُم أَن يَدْخُلُوها إلّا خَآبِفِين كَلَهُمْ فِي الدُّنيا خِزَى وَلَهُمْ فِي الْآخِرةِ فِي خَرَابِها أَوْلَتِكَ مَا كَانَلَهُمْ أَن يَدْخُلُوها إلّا خَآبِفِين كَلَهُمْ فِي الدُّنيا خِزَى وَلَهُمْ فِي الْآخِرةِ عَظِيمٌ ﴿ وَاللّهَ مَا كَانَلَهُمُ أَن يَدْخُلُوها إللّه اللّه عَظِيمٌ ﴿ وَاللّهُ اللّه اللّه عَظِيمٌ وَاللّه اللّه الله وَإِقَامِ الصّلَوةِ وَإِيلَةِ الزّكُوةِ يَكُون يَوْمًا لَلْقَالُوب وَالْأَسَالُ إِن وَمَالًا لَا لَلْهِيم عِمْرَةٌ وَلا بَيْعُ عَن ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصّلَوةِ وَإِيلَةِ الزّكُوةِ لَا يَعَامِ مَن يَعْظُمُ اللّهُ اللّه الله الله وَلا الله وَلا المناجد من المصلين، لا لأجل زيارة حاكم مسلم أو كافر، وهذا لا يتعارض مع إجراءات الحماية للرؤساء والسفراء، فيصطلح كل فريق على حقه، ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَكَيْرَ اللّهِ فَإِنّهُ الرّافِكة فِي اللّهُ فِي كتاب (تحصيل الزاد لتحقيق مِن تَقْوَى الْقُلُوب ﴾ [الجَهاد)، ونصه:

#### قتل السفراء والدبلوماسيين:

لا يجوز قتل السفراء ولا أخذ أموالهم إذا دخلوا بأمان، وفي ذلك يقول ابن قدامة في المغني: «وإذا دخل حربي دار الإسلام بأمان، فأوْدَع ماله مسلمًا أو ذميًا أو أقرضهما إياه، ثم عاد إلى دار الحرب نظرنا فإن دخل تاجرًا أو رسولًا «أي سفيرًا» أو متنزهًا أو لحاجة يقضيها ثم يعود إلى دار الإسلام فهو على أمانة في نفسه وماله؛ لأنه لم يخرج بذلك عن نية الإقامة بدار الإسلام فأشبه الذمي إذا دخل لذلك» اه.

والسفير أو الرسول مثل المؤمن، سواء أكان يحمل الرسائل، أو يمشي بين الفريقين المتقاتلين بالصلح، أو يحاول وقف القتال لفترة يتيسر فيها نقل الجرحى والقتلى أو غير ذلك من المهات التي يطلق عليها وصف الدبلوماسية، ومن يقوم بها يأخذ اسم الدبلوماسيين في اصطلاح العصر.

 وكان الرسول الله قد قرأ كتاب مسيلمة، وقال لهما: ما تقولان أنتما؟ قال: نقول كما قال: أى أنها يقولان بنبوة مسيلمة الكذاب.

وفي كتاب الخراج لأبي يوسف والسير الكبير لمحمد: «أنه إن اشترط للرسول شروط وجب علي المسلمين أن يوفوا بها، ولا يصح لهم أن يغدروا برسل العدو، حتى ولو قتل الكفار رهائن المسلمين عندهم، فلا تقتل رسلهم لقول نبينا ، «وفاء بغدر خير من غدر بغدر».

وقال ابن قدامة (٤٠١/٨): «وإذا سرق المستأمن في دار الإسلام أو قتل أو غصب ثم عاد إلى وطنه في دار الحرب ثم خرج مستأمنًا مرة ثانية استوفي منه ما لزمه في أمانه الأول» أ.هـ

ويجوز دخول الكافر المسجد بإذن المسلم فقد رُبِط ثمامة بن أثال بسارية المسجد، ودخل وفد نجران المسجد وناظرهم النبي الله فيه.

ثانيًا - لو استطعت توجيه رسالة فأرباً بنفسي عن الكلام في الفن أو التواصل الهلامي للشعبين والحضارتين، أو سفه المطالبة بحرية وحقوق الصحفيين، ولكنها رسالة له ولشعبه إقامة الحق في الخلق، وإسلام الوجه لله، وتعبيد الدنيا بدين الله، فهذا هو حق الله على العبيد، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، وأن يعبدوه -سبحانه - بها شرع وليس بشرع أحد سواه ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنداللهِ عَنداللهُ النَّهُ الْمَا اللهُ عَلى العبيد، وَهُو فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴾ [العَهَانَ : ١٩]، ﴿ وَمَن يَبْتَغ عَيْراً الْإِسْلَامِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْ وَهُو فِي الْآخِرةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴾ [العَهَانَ : ١٩]، ﴿ وَمَن يَبْتَغ عَيْراً الْإِسْلَامِ دِيناً فَلَن يُقْبَلُ مِنْ وَهُو فِي الْآخِرةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴾ [العَهَانَ : ١٩].

وفي الحديث الذي رواه مسلم: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلاَ نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ» [رواه مسلم]

نحن نحب الخير لأوباما وشعبه محبة حقيقية صادقة لا غش فيها ولا خداع ولا تزييف، ولذلك ندعوه بدعاية الإسلام ونقول له: أسلم تسلم، ولا تخالف مقتضى العقل والفطرة، لا تتنكب صراط الأنبياء والمرسلين؛ فموسى وعيسى ونبينا -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - بل وجميع الأنبياء قالوا لقومهم: «اعْبُدُوا الله مَا تَكُمْ مِنْ إِلَهٍ عَيْرُهُ»، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يُشرك به شيئًا.

وقد ذكر -سبحانه- ما يكون من نبيه عيسى يوم القيامة عندما يقول الله: ﴿ اَلَٰتُ اَتُكُ اَتَ اَللّٰهُ ﴿ وَأَنتَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ﴿ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّلّٰ اللّٰهُ اللّٰلَّا اللّٰهُ اللّٰلّٰهُ

وإذا كان تقديم الاهم على المهم امر واجب في العلم والعمل والدعوة إلى الله فالتوحيدُ أولًا، والتركيزُ في الرسائل والمطالب على ما ركز عليه الأنبياء والمرسلون أهم وأولى.

ما قيمة أن يكسب الإنسان الدنيا ويخسر الآخرة؟ وما قيمة تحصيل مصلحة متوهمة تأتي على حساب إضاعة العاجل والآجل.

لقد راسل النبي الله القياصرة والأكاسرة، ونحن اليوم بحاجة لاتباع لا ابتداعً فيه، ننهج منهج النبوة نصل به ما بين الأرض والسهاء والدنيا والآخرة، وما بين مصر وأمريكا.

ثالثًا-لا أقل من رد الحقوق لأصحابها، فالظلم والبغي وقتل المسلمين وانتهاك أعراضهم في العراق وأفغانستان وفلسطين لا تسقط هذه الجنايات بتغيير الأدوار بين الرؤساء، ولا بابتسامة رئيس وتقطيب جبين الآخر، ولا أملك أنا أو غيري إسقاط حقوق المظلومين، وهي حقوق لا تسقط بالتقادم، ومن لا يملك لا يصح له أن يعطي من لا يستحق.

قد نفرح بانسحاب القوات الأمريكية من العراق، ولا نرضى أبدًا بإرسال هذه القوات إلى أفغانستان، فالمسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم

# أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم

لقد استخدم الأمريكان الباكستانيين في تشريد أكثر من ٢مليون مسلم من إقليم سوات، فأين شعارات الحق والعدل؟ وأين وجه الساحة وما يُسمى بالتعايش السلمي والتواصل المزعوم بين الحضارات؟

نحن نرفض الظلم والبغي في العراق كما نرفضه في أفغانستان، ولا نقبل التسلط والهيمنة الأمريكية على المسلمين أو الكيل بمكيالين، فيسمح لليهود بتملُّك الأسلحة النووية، بينما يحظر على المسلمين، أو يشرد المسلمون في إقليم سوات بزعم منعهم من التسلط على السلاح النووي الباكستاني.

إن التدخل في شئون المسلمين على مثل هذا النحو السافر والسافل هو صورة من صور إرهاب الدولة المرفوض، وكذلك الضغط على بعض الأنظمة لتغيير دينها وعقيدتها ومفهوم الولاء والبراء فيها هو إرهاب فكري ومحاربة لدين الله.

رابعًا- تعلمنا من دين الله أن الحب لا يكون إلا لله، والبغض لا يكون إلا لله، وأنه الم يكون إلا لله، وأن المرء إذا أحب في الله وأبغض في الله فقد استكمل الإيهان، وأنه لا يجوز تعليق القلوب بغير الله في جلب النفع ودفع الضر، لا يجوز ذلك مع الأنبياء ولا المرسلين ولا عباد الله الصالحين، فكيف يجوز تعليق القلوب بالكافرين؟! قال تعالى: ﴿ وَلا تَرَكُنُوا إِلَى اللّهِ الصالحين، فكيف يجوز تعليق القلوب بالكافرين؟! قال تعالى: ﴿ وَلا تَرَكُنُوا إِلَى اللّهِ الصالحين، فكيف يجوز تعليق القلوب بالكافرين؟! قال تعالى: ﴿ وَلا تَرَكُنُوا إِلَى النّهِ اللّهِ اللهِ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلا اللهُ ال

يجب أن يكون الخوف من الله لا من أمريكا، ولا يجوز الغلو في الأشخاص ورفعهم إلى مصاف الآلهة، وقد قال الصادق المصدوق -صلوات الله وسلامه عليه وكانت الآيات تتنزل عليه في: ﴿قُل لا آمُلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلاَضَرُّا إِلَا مَا شَآءَ الله ﴾ [الإثان : ١٨٨]، وقيل له: ﴿ قُل إِنَّ أَمُلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلاَضَرُّا إِلّا مَا شَآءَ الله ﴾ [الإثان : ١٨٨]، وقيل له: ﴿ قُل إِنَّ أَعُن عَذَاب يَوْمِ عَظِيمٍ ﴾ [الانتهان: ١٥]، وقال في: «يَا مَعْشَرَ قُريْشِ اشْتَرُوا إِنَّ أَنْفُسِكُمْ مِنَ الله لا أَعْنِى عَنْكُمْ مِنَ الله شَيْئًا يَا مَنْ عَبْدِ المُطّلِبِ لا أَعْنِى عَنْكُمْ مِنَ الله شَيْئًا يَا صَفِيَّة عَمَّة رَسُولِ الله لا أَعْنِى عَنْكِ مِنَ الله شَيْئًا يَا صَفِيَّة عَمَّة رَسُولِ الله لا أَعْنِى عَنْكِ مِنَ الله لا أَعْنِى عَنْكِ مِنَ الله لا أَعْنِى عَنْكِ مِنَ الله شَيْئًا يَا صَفِيَّة عَمَّة رَسُولِ الله لا أَعْنِى عَنْكِ مِنَ الله لا أَعْنِى عَنْكِ مِنَ الله شَيْئًا يَا صَفِيَّة عَمَّة رَسُولِ الله لا أَعْنِى عَنْكِ مِنَ الله شَيْئًا يَا عَبْكِ مِنَ الله شَيْئًا يَا فَاطِمَة بِنْتَ رَسُولِ الله سَلِينِي بِمَا شِئْتِ لاَ أَعْنِى عَنْكِ مِنَ الله شَيْئًا يَا وقال عَلْمَا الله الله سَلِينِي بِمَا شِئْتِ لاَ أَعْنِى عَنْكِ مِنَ الله شَيْئًا » [رواه مسلم]، وقال عَلْك : «أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ»، وخصَّ وعمَ -صلوات الله وسلامه عليه -.

اقرءوا السُنن والسير حتى تحسنوا المسير إلى الله، فمن السفه أن يبيع الإنسان دينه بدنياه، وأشد من ذلك أن يبيع دينه بدنيا غيره.

181

نرقع دنيانا بتمزيق ديننا ومن فلاديننايبقى ولا مانرقعه فطوبى لعبد آثر الله ربه وجاد بدنيساه لما يتسوقع خامسًا-نرفض حل الدولتين؛ فكل أرض علاها حكم الله لابد من استردادها، كها نرفض السلام الذي يقر الغاصب على غصبه.

ومن الخيانة التفريط في القدس وغيرها من أرض المسلمين، وإذا كان الحق لا يُسترد بغير القوة فلا بأس بذلك، ولابد من علو الهمة والارتفاع لمستوى الأمانة التي أمرنا -سبحانه- بحملها. وهذه القوة التي نرهب بها عدو الله وعدونا وترد الحق لنصابه وتمنع الاستجداء لابد من الأخذ بأسبابها، سواء كانت معنوية أو مادية، لابد من تطبيق شرع الله وإحكام مفهوم الولاء والبراء، والاعتزاز بالشعائر والشرائع، وقراءة السنن والسير قراءة واعية.

وفي هذا الصدد إن لم نتشبه بالنبي الله والصحابة الكرام فلا أقل من التشبه بهارون الرشيد، والمعتصم، وصلاح الدين الأيوبي، وقطز، وبيبرس، والعز بن عبد السلام، وابن تيمية.

الأسد الجائع لا يترك فريسته لمطالبته الفأر المذكور، لقد انتقل اليهود ومعهم الأمريكان بهذه الأمة من واقع سيء إلى واقع أسوأ؛ ومع التعلق بالأمم المتحدة والشرعية الدولية ودعاوى السلام، كنا كالمستجير من الرمضاء بالنار.

سادسًا-لابد من التمسك بالكتاب والسُنَّة في هذه المسألة وغيرها، والنصوص تدعونا للاستقامة في العُسر واليسر والمنشط والمكره، في هذا القرن وغيره، ومع الأصدقاء والخصوم، ولا يجوز العمل بدبلوماسية ميكيافلية، أو بعقل معيشي يكفر بالآخرة ويدمر الدنيا.

وقد يرى البعض الواقعية في التكريس للواقع السيئ، ويتهم من أراد الخروج من هذا الواقع المؤلم بالخيالية.

وإجابتنا على هؤلاء المهزومين نفسيًا هي أن الله -تعالى- وعدنا وعدَ الحق بأن المستقبل للإسلام، بغلبته وظهوره على الأديان كلها، وبفتح بيت المقدس، والانتصار على الروم، وبعودة الخلافة على منهاج النبوة، وأنه لن تخلو الأرض من قائم لله بحجة، وبظهور طائفة على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك.

وآخِرُ دَعْوَاناْ أَنِ الْخَمْلُ للله رَبِّ الْعَالَمِين

### وصيت أذهلتني ١١١

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد...

فقد ذكرت وسائل الإعلام ما جاء في وصية «سوزان تميم»، وهي الوصية التي كتبتها قبل وفاتها وعثرت عليها الشرطة، قالت «سوزان» في وصيتها: (بسم الله الرحمن الرحيم... إنا لله وإنا إليه راجعون، أوصي بأن تؤول ملكية كل ما أملك من مال أو عقار أو جواهر أو أي شيء، بل كل ما أملكه إلى والدتي وأخي، ولا أحد سواهما، وأوصيكم أن تزكوا وتُحسنوا وتطعموا وتكفلوا الأيتام والمساكين، وتبتغوا صراط الله المستقيم، وتسامحوني إن أسأت إليكم، وتدعوا لي بالرحمة، وأن تعتمروا لي، وتحجوا عني إذا تيسر لكم-، وأن تكرموني في وفاتي... وأوصيك يا أخي بأمك، وبصلة رحمك، وبالرحمة والعفو عند المقدرة، والساح والتسامح والبر بوالديك... أحبكم وأدعو لكم بالرحمة، فادعوا لي بها... اتحدوا ولا تفرقوا على بركة الله وسُنّة رسوله، والسلام عليكم وعلينا وعلى محمد وآله وصحبه... (سوزان عبد الستار تميم).

هذا نص الوصية التي أذهلتني وأنا أطالع الأحداث؛ وذلك لما فيها من دلالات ومسائل هامة:

أولاً- الحالة الإيهانية الواضحة والتي سيطرت على الضحية قبل مصرعها، مما يؤكد حرمة الخوض في الأعراض وإساءات الظنون بالبشر، وتطاول الألسنة دون تثبت، وجنوح البعض إلى التشفي والانتقام دون وجه حق، وإثارة مسائل على شاكلة زواجها من ثلاثة، وأن المتهم بالتحريض على قتلها قد تزوجها زواجًا عُرفيًا، ففي الجملة يسعنا أن نقول أنها كانت تنشد العيش في الحلال، وليس من طلب الحق فأخطأه كمن يطلب الباطل فأصابه، وكان الإمام مالك رَحَرُلتُهُ يقول: لو احتمل المرءُ الكفر من تسعة وتسعين وجهًا واحتمل الإيهان من وجه، لحملته على الإيهان تحسينًا للظن بالمسلم، وقد قال النبي

وَ عَن ذِي الخويصرة الذي قال له: «يَا رَسُولَ الله، اتَّقِ الله»، قَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: يَا رَسُولَ الله، اتَّقِ الله، أَلاَ أَضْرِبُ عُنُقَهُ؟ قَالَ: لاَ، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي. فَقَالَ خَالِدٌ: وَكُمْ مِنْ مُصَلِّ يَقُولُ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُولِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ

ولما جاءه الرجل الذي كان أكثر ما يُؤتى به وهو مخمور، فقام أحد الصحابة يقول: «اللَّهُمَّ الْعَنْهُ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﴿ لَا تَلْعَنُوهُ، فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ أَنَّهُ يُحبُّ الله وَرَسُولَهُ » [رواه البخاري].

فحمل الناس على أحسن محاملهم، ووضعهم موضع البراءة لا الاتهام هو المطلوب، وهو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسُنَّة، وهذا لا ينافي نصح البشر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومعرفة أن معظم النار من مستصغر الشرر، وأن تقوى الله فيها السلامة والعافية في العاجل والآجل.

فليكن ضابطنا في القبول والرفض، وفي هذه الحادثة وغيرها: أن الحق مقبول من كل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه كائنًا من كان، وأن الحق ما وافق الكتاب والسُنَّة.

قال زيد بن أسلم موصيًا ابنه: «يا بني لا ترى أنك خير من أحد يقول لا إله إلا الله حتى تدخل الجنة ويدخل النار، فإذا دخلت الجنة ودخل النار تبين لك أنك خير منه».

وهل يضمن أحد أن يكون خير أعماله خواتيهما وخير أيامه يوم لقاء الله؟

ومن الذي يضمن أن الجولة الأخيرة ستكون له؟ وأن الضربة القاضية ستكون من نصيبه ولن تكون من نصيب إبليس؟ وما أحسن أن تقول حين ترى جاهلًا: هذا عصى الله بجهل وأنا عصيته بعلم، ولا أدري بها يختم لي وبمَ يُختم له، وإن كان كافرًا قلتَ: لا أدري عسى أن يُسلم فيختم له بخير العمل، وأن أكفر فيختم لي بسوء العمل.

واعلم أنه ما دام العبد يظن أن في الناس من هو شر منه فهو متكبر. سُئل ابن السياك عن حقيقة العجب فقال: أن تتطاول على الناس بعملك فتحقر كل من رأيته مقصرًا في العمل. وقال الحسن: كنا نحدث أن من عيَّر أخاه بذنب قد تاب منه ابتلاه الله -عَزَّ وَجَلَّ- به.

ثانيًا- بالإضافة للتهايز الذي تتضح معالمه يومًا بعد آخر، يبرز تيار ثالث بين المعسكرين، مازال يعيش نقرة ونقرة، ساعة وساعة، قد يرقص ويغني ويلهو ويلعب وفي ذات الوقت يصلي ويصوم ويحج ويعتمر.

وهذا الفريق مشهد من مشاهد الغربة، وهو من إفرازات الواقع، وقد تأثر بموجة التدين تأثرًا واضحًا ونحن نرجو له المزيد من الخير، ولابد من بذل المزيد من الجهد في إبلاغ الحق للخلق مع عدم اليأس والقنوط والعمل من باب: ما لا يُدرك كله لا يُترك جله، وأن نستنقذ ما نستطيع استنقاذه، في لا نستطيع إتمامه ١٠٠٪ لا نتركه صفرًا، وبعض الشر أهون من بعض.

وما ورد في الوصية وحالة صاحبتها يعبر لك عن هذه الصورة، وقد ظهر المتهم الأول وهو يقرأ في المصحف طوال الوقت وامتلأت قاعة المحكمة بالأهالي وغيرهم وكلهم يقرأ في المصحف ويرفع أكف الضراعة لله، وقالت زوجة المتهم الثاني: إنه رجل مؤمن وقوي وسوف يتجاوز هذه المحنة، وأنه بريء من تهمة القتل، ويدرك تمامًا أن ما يتعرض له هو ابتلاء من الله -عَزَّ وَجَلً-، وأنه أخبرها بأن إيهانه بالله يزداد يومًا بعد يوم كلما ضاقت عليه المحنة، وذكر لها أنه مظلوم، قالت: وأنا أعرف ذلك وكلانا لن ييأس من رحمة الله، وإن كل أفراد العائلة واثقون في براءته ولديهم أمل كبير في ربنا.

ثالثًا. الوصية اشتملت على معاني طيبة مثل التسمية، والاسترجاع، والحث على الزكاة، وكفالة الأيتام، وصلة الأرحام، وبر الوالدين، والعفو عند المقدرة، وطلب الدعاء لها، والحج والعمرة عنها.



والدعاء يصل للميت باتفاق العلماء، وكذلك الصدقة، والزكاة واجبة في مال الميت إذا بلغ النَّصاب ومرت عليه سنة قمرية، ويصح الحج عن الميت لمن حج عن نفسه لحديث ابن عباس: «أَنَّ النَّبِيَ اللَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ. قَالَ: مَنْ شُبْرُمَةَ؟ قَالَ أَخْ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي. قَالَ: حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ» [رواه أبو داود، وصححه الألباني].

وكثرة من الناس لا تكاد تتنبه للوصية، وإذا أوصوا فوصاياهم لا تزيد عن اللوثة المادية التي كانوا يعيشونها، وأعظم الوصايا وأبركها وأنفعها وصايا الأنبياء والمرسلين، قال -تعالى - عن نبيه يعقوب عليم المستنافية في أمّ كُنتُم شُهداآء إذ حَضَر يَعْ قُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِكِنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُوا نَعْبُدُ إِلَاهَ كَ وَإِلَهُ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِ عَمْ وَإِسْمَنعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهُا وَحِدًا وَخَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ [النَّقَةِ: ١٣٣].

وفي لحظاته الأخيرة جعل النبي إلى يقول: «الصَّلاَة الصَّلاَة اتَّقُوا الله فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» [رواه أبو داود، وصححه الألباني]، وقال رسول الله في مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ: «لَعَنَ الله الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» [متفق عليه]، وقال قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ: «أَلاَ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِد أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِد إِنِّى أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ» [رواه مسلم].

رابعًا- ورد في الحديث قال رسول الله ﴿ : «مَا حَقُّ امْرِئَ مُسْلِم لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ ثَلاَثَ لَيَالٍ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ » قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرُ: مَا مَرَّتْ عَلَى ّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﴿ قَالَ ذَلِكَ إِلاَّ وَعِنْدِى وَصِيَّتِي » [رواه الشيخان]، وفي الحديث: «إِنَّ الله قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِى حَقِّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ » [رواه أبو داود، وصححه الألباني].

ويحرم الإضرار في الوصية كأن يوصي بحرمان بعض الورثة من حقهم في الإرث أو يفضل بعضهم على بعض فيه، والوصية الجائرة باطلة مردودة لقوله ، «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدِّ» [رواه الشيخان].

وله أن يوصي بالثلث من ماله ولا يجوز الزيادة عليه، بل الأفضل أن ينقص منه؛ لحديث سعد بن أبي وقاص وقال ابن عباس ويُستَعْف : «وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ فِي الْوَصِيَّةِ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ ﴿ قَالَ: الثَّلُثُ كَثِيرٌ » [رواه أحمد والشيخان].

وله أن يوصي لأقربائه الذين لا يرثون منه، ويشهد على ذلك رجلين عدلين مسلمين فإن لم يوجدا فرجلين من غير المسلمين على أن يستوثق منهما عند الشك بشهادتهما.

والواجب أن يوصي المسلم بأن يُجهز ويُدفن على السُنَّة ويحذر من البدع، ويوصي أهله بتقوى الله والحرص على مرضاته -سبحانه-، والآثار في ذلك كثيرة عن السلف.

خامسًا- نحن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، فإذا كان العبد يعمل بطاعة الله ومات على ومات على ذلك رجونا أن يكون من أهل الجنة، وإذا كان يعمل بمعصية الله ومات على ذلك خفنا أن يكون من أهل النار، ولا نقطع لأحد بخاتمة إلا إذا قطع الشرع بخاتمته، فمثلًا أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ في الجنة، وفرعون وأبو جهل وأبو لهب في النار؛ لورود النصوص بذلك، أما بقية الخلق عمن لم ترد النصوص بشأنهم فلا سبيل للقطع بخواتيمهم.

فالمسلم قد يرتد على عقبه القهقرى، والكافر قد يُسلم، ولذلك سنظل نتردد بين الرغبة والرهبة، ونقول: المسلم في الجنة والكافر في النار، ولكن الشخص المعين نفوض أمره لله، والغيب لا يعلمه إلا الله، وقد قال -صلوات الله وسلامه عليه-: «وَمَا أَدْرِى وَاللّهِ وَأَنَا رَسُولُ الله مَا يُضْعَلُ بِي»، قال ذلك قبل أن ينزل عليه قوله تعالى: ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْكَ وَمَا أَخْرَ وَالْيَة نِعْمَتُهُ. عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴾ [النّبَجُ: ٢]

وما ورد من علامات حُسن الخاتمة فإنها نذكرها على جهة الاستئناس لا القطع والجزم، ومن ذلك:

- نطقه بالشهادة عند الموت «مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله دَخَلَ الْجَنَّةَ» [رواه أبو داود، وصححه الألبان].



- والموت برشح الجبين لحديث «الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ» [رواه أحمد والترمذي، وصححه الألبان].
- الموت ليلة الجمعة أو نهارها لقوله ﴿ : «مَا مِنْ مُسْلِم يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ وَقَاهُ الله فِتْنَةَ الْقَبْرِ» [رواه الترمذي وأحمد، وحسنه الألباني].
- والاستشهاد في ساحة القتال «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ

  أَوْ دُونَ دَمِهِ أَوْ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» [رواه أبو داود والترمذي، وحسنه الألباني]، وورد: «مَنْ قُتِلَ
  دُونَ مَظْلَمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» [رواه أحمد والنسائي، وصححه الألباني]، وفي الحديث: «مَنْ سَأَلَ الله
  الشَّهَادَةَ بِصِدْقِ بَلَّغَهُ الله مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ» [رواه مسلم].
  - والموت غازيًا في سبيل الله.
- وكذلك الموت بالطاعون شهادة لهذه الأمة وهي الأمراض الوبائية، «وَمَنْ مَاتَ فِي الْمَبْطُنِ فَهُوَ شَهِيدٌ» [رواه مسلم]، وفي مَاتَ في الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ» [رواه مسلم]، وفي الحديث: «الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ؛ الْمُطْعُونُ، وَالْبُطُونُ، وَالْغَرِيقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ الله» [رواه البخاري ومسلم].
- ويضاف إلى هؤلاء الحريق والمرأة يقتلها ولدها جمعاء (وهي التي تموت في ولادتها أو في نفاسها).
- وكذلك الموت بداء السُّل، ففي الحديث: «السُّل شهادة» [رواه الطبراني في الأوسط، وحسنه الألباني].
  - والرباط في سبيل الله.
- وكذلك الموت على عمل صالح لقوله ( «مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلا الله ابْتِغَاءَ وَجْهِ الله خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ صَامَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ الله خُتِمَ لَهُ بِهَ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ الله خُتمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ» [رواه أحمد، وصححه الألباني].

فهذه علامات يُستدل بها على حُسن الخاتمة، فأيها عبد مات بإحداها كانت بشارة له ويا لها من بشارة، وشهداء الأمة أصناف ثلاثة: شهيد الدنيا وشهيد الآخرة وشهيد الدنيا

والآخرة، فأما الأول فهو من قُتل في ساحة الحرب في قتال الكفار ولم تكن نيتة خالصة لوجه الله، كمن قاتل حمية أو رياءً، وشهيد الآخرة كالغريق والحريق والمطعون وهذا له ثواب الشهداء في الآخرة، ولكن يُعامل معاملة الموتى في الدنيا فيغسل ويُكفن ويُصلى عليه، أما شهيد الدنيا والآخرة فهو من قُتل في ساحة الحرب في قتال الكفار وكانت نيته الجهاد في سبيل الله، وهذا نترك تغسيله ويُدرج في ملابسه التي مات فيها، وقد نترك الصلاة عليه.

وليس لأحد أن يقطع الرجاء في الله، ولا أن يقطع الطمع في استجابة الخلق ودعوتهم إلى الله من بعد الفسق والفجور، والشواهدُ على ذلك كثيرة، والعبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية، وبمن يضحك آخرًا لا بمن يضحك أولًا.

ومن لطف الله -عَزَّ وَجَلَّ - بالعبد أن يقدر له ما هو خير له، وإن كرهه العبد وتبرم به ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ۗ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا به ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوكُرُهُ لَكُمُ ۗ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمُ ۗ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُوَشَرٌّ لَكُمُ ۚ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مِ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [البَّقَا ٢١٦]

والعبد إذا أصيب بمصيبة كان له فيها ثلاث نعم: أنها لم تكن بأكبر مما كانت، وأنها لابد كائنة وقد كانت، وأنها لم تكن كانت في دينه.

سابعًا- لا تجوز الشهاتة وخصوصًا من صحفي تارك للصلاة أو كاتب ملحد أو إعلامي زنديق؛ فحال هؤلاء ليس بأفضل من حال القاتل والمقتولة، وكلهم بحاجة لتوبة نصوح.

فمن المطلوب أن يبادر الإنسان بعلاج نفسه، والأخذ بأسباب نجاتها، وينصح نفسه وهو ينصح الآخرين، وقد كانوا ينشدون لنا ونحن صغار نشيد (برز الثعلب يومًا في ثياب الواعظينا).

وقد كان النبي ه يتعوذ بالله من شهاتة الأعداء، وقال بعض الأعراب وقد ماتت له أباعر كثيرة:

لا والذي أنا عبد في عبادته ومن لولا شماتة أعداء ذوي إحن ما سرني أن إبلي في مباركها وأن شيئًا قضاه الله لم يكسن

إن الله بقسطه وعلمه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط، ﴿ وَلَنَبْلُوَنَكُم بِثَىٰءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَنْفُسِ وَالشَّمَرِتِ فَي الشك والسخط، ﴿ وَلَنَبْلُونَكُم بِثَىٰءٍ مِنَ ٱلْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَنْفُسِ وَالشَّمَرِتِ وَكَبْرِي الصَّابِرِي ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَلُوتُ اللَّهُ وَلِيَا إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ الْجَارِي اللَّهُ مَلُوتُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتو نين.

وآخِرُ دَعْوَاناْ أَنِ الْخَمْلُ للله رَبِّ الْعَالَمِين

#### خواطر حول مقتل فنانت

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد..

أولًا: كثرة القتل علامة من علامات الساعة، والقتل قديم فقد قتل الأخ أخاه، وما من نفس تُقتل ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كِفْل من دمها لأنه أول من سن القَتل.

وقُرب قيام الساعة يكثر القتل -وهو الهرج بلغة الحبشة - حتى لا يدري القاتل فيمَ قتل؟، ولا المقتول فيمَ قُتِل؟ ونحن نترك الواقع يفسر لنا الأمارات والعلامات التي أخبر عنها الصادق المصدوق -صلوات الله وسلامه عليه -، وإليكم ما جاء في كتاب أشراط الساعة ليوسف بن عبد الله الوابل - مما يتعلق بذلك:

وعن أبي موسى على عن النبي الله قال: «إن بين يدي الساعة الهرج، قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل، قالوا: أكثر مما نقتل، إنا نقتل في العام الواحد أكثر من سبعين ألفًا، قال: إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضًا، قالوا: ومعنا عقولنا يومئذ قال: إنه لينزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان، ويخلف له هباء من الناس يحسب أكثرهم أنه على شيء وليسوا على شيء» [رواه أحمد وابن ماجه].

وعن أبي هريرة ويشخ قال: قال رسول الله الله الله عن أبي هريرة ويشخ قال: قال رسول الله الله الله المقتول فيم قُتل، الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قَتل، ولا المقتول فيم قُتل، فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج، القاتل والمقتول في النار» [رواه مسلم].

وما أخبر به في هذه الأحاديث قد وقع بعض منه فحدث القتال بين المسلمين من عهد الصحابة عشف بعد مقتل عثمان في ثم صارت الحروب تكثر في بعض الأماكن دون بعض، وذون أن تعرف أسباب أكثر تلك الحروب.

وإن ما حصل في القرون الأخيرة من الحروب المدمرة بين الأمم والتي ذهب ضحيتها الألوف وانتشرت الفتن بين الناس بسبب ذلك حتى صار الواحد يقتل الآخر ولا يعرف الباعث له على ذلك.

وكذلك فإن انتشار الأسلحة الفتاكة التي تدمر الشعوب والأمم له دور كبير في كثرة القتل، حتى صار الإنسان لا قيمة له يذبح كما تذبح الشاة، وذلك بسبب الانحلال وطيش العقول، فعند وقوع الفتن يقتل القاتل ولا يدري لماذا قتل؟ وفيم قتل؟ بل إننا نرى بعض الناس يقتل غيره لأسباب تافهة وذلك عند اضطراب الناس، ويصدق على ذلك قوله هذا: «إنه لينزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان»، نسأل الله العافية ونعوذ به من الفتن ما ظهر منها وما بطن.

وقد جاء أن هذه الأمة أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، وأن الله -تعالى جعل عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل، ففي الحديث عن صدقة بن المثنى حدثنا رياح بن الحارث عن أبي بردة قال: بينها أنا واقف في السوق في إمارة زياد إذ ضربت بإحدى يدي على الأخرى تعجبًا، فقال رجل من الأنصار قد كانت لوالده صحبة مع رسول الله في: مما تعجب يا أبا بردة؟ قلت: أعجب من قوم دينهم واحد، ونبيهم واحد، ودعوتهم واحدة، وحجهم واحد، وغزوهم واحد، يستحل بعضهم قتل بعض، قال: فلا تعجب، فإني سمعت والدي أخبرني أنه سمع رسول الله في يقول: «إن أمّتي أمّة مرحومة ليس عليها في الآخرة حساب ولا عذاب، إنما عذابها في القتل والزلازل والفتن» [رواه الحاكم وصححه الألباني].

وفي رواية عن أبي موسى: «إن أُمَّتي أُمَّة مرحومة ليس عليها في الآخرة عذاب، إنما عذابها في الدنيا القتل والبلابل والزلازل»[رواه أحد وصححه الألبان].

ثانيًا- رغم ما في القتل من بشاعة وإجرام ويكفي فيه أن يقال إنه إزهاق للنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق - لا نتكلم هنا عن القتل المشروع - إلا أن اللافت للنظر ازدياد جرائم القتل ببشاعة وحدة وقسوة في الآونة الأخيرة، فلم يعد الجاني يكتفي بإطلاق رصاصة أو تسديد طعنة سكين للضحية، بل لابد من كل مظاهر التشفي والانتقام وإتمام الجرائم بدماء باردة، لابد من تبضيع وتقطيع للضحية، قتل للزوجة والأولاد بالساطور، قتل للأولاد لخلاف مالي، إطلاق ٤٠ رصاصة أو تسديد ٤٠ طعنة للضحية، قتل لكافة الأسرة للخلع الذي تم.

ظاهرة وافدة مستجدة جعلت البعض يقول لي: ألا تلحظ هذا التغير في السلوك الإجرامي للمجتمع، قلت له: ما تحكيه واضح على مستوى الأفراد والدول، فالأمريكان والغرب يقتلون المسلمين في العراق وأفغانستان وفلسطين بدماء باردة، ومع رفعهم لشعارات حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية، لقد تسببوا في موت مليون طفل أثناء حصار العراق.

ثم كثرة السهاعات والمشاهدات لحوادث القتل في وسائل الإعلام وغيرها أورثت البعض الاستهانة تارة، والتلذذ تارة أخرى برؤية الدماء، وبالتالي لا يُستبعد ممارسة الجنس بعد القتل البشع ويظهر البعض بابتسامة عريضة ويده ملوثة بدماء البشر، لقد ترتب على إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، وعدم وقوع العقاب الرادع، وكون الدنيا أشبه بجهاز صغير تُطالع منه الحوادث والأحداث لحظة بلحظة، مع تدفق موجات الإلحاد والانحلال إلى وصول الأوضاع لحال غير مسبوق صار يستلفت الأنظار ويستثير الانتباه ليكم الجرائم وكيفيتها البشعة.

ثالثًا. لا يقتصر القصاص على الجاني وحده، بل يتعداه لمن ساعده وأعانه وتواطأ معه وحرضه على القتل حتى قال عمر ويشخ عن رجل قُتِلَ: «لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به».

ولما قتل قدار بن سالف الناقة وكان أشقى القوم قال سبحانه: ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّنْهَا ﴿ وَلَا يَخَافُ عُقْبَهَا ﴾ [الشَّفَيْنُ : ١٤- ١٥]، فاستخدمت الآيات وصف الجمع (فَعَقَرُوهَا) رغم أن القاتل رجل واحد، وذلك لأن القتل تم بتحريضهم.

وبالتالي فقد تكون المشاركة بتقديم السكين، والثاني: بتكتيف الضحية، والثالث: بفتح الباب وتهيئة الطريق، والرابع قال: اضربه هنا... والعاشر أجهز على الضحية، وكل هؤلاء شركاء في الإثم والقتل والإجرام والعقوبة أيضًا ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَكُولُكُ النَّهُونَ ﴾ [البَّهُونَ ﴾ [البَّهُونَ ﴾ [البَهُونَ ؛ ١٧٩].

وصور القتل تختلف، ففيه الخطأ والعمد وشبه العمد، وقد احتاطت الشريعة للأرواح فذكر ابن قدامة في المُغني أنه لو وقع رجل على آخر فقتله فهذا قتل خطأ لا إثم فيه، ولكن فيه الكفاّرة «شهرين متتابعين» وفيه الدية الرجل مائة من الإبل والمرأة على النصف، وتدفع في ثلاث سنوات، وقد يعفو أهل الدم عن الدية أو قد يتنازل أحد الورثة عن حقه فلا بأس، وتبقى حقوق بقية الورثة كما تبقى الكفارة.

وفي شبه العمد تكون الدية مغلظة -مائة من الإبل- في أربعين منها حمل.

أما في العمد ففيه القصاص فيقتل الرجل بقتل المرأة، وقد يعفو أحد أولياء الدم فننتقل إلى الدية، وقد يتم العفو أيضًا عن الدية.

رابعًا حكم الحاكم، وقضاء القاضي، وفتوى المفتي لا تجعل الحرام حلالًا، ولا الحلال حرامًا.

والقاضي يحكم على نحو ما يسمع ويبذل وسعه في أن يتوافق حكمه مع حكم الله، ويستند لشهادة الشهود أو للإقرار والاعتراف، وقد يجد من القرائن ما تطمئن به نفسه لإصدار الحكم والحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، والبينة على من ادعى، واليمين على من أنكر.

ولا يجوز الاستكراه في انتزاع الاعتراف، فالاستكراه يلغي الاختيار ويرفع الإثم والذنب، وفي الحديث «رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»، والمستكره في واقع الأمر ينفذ إرادة من استكرهه، فلا إرادة ولا اختيار له.

ولا محاباة للجناة حتى ولو كانوا من ذوي السلطان، فقد كان من منطق أهل الجاهلية أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، قال النبي في «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا» [رواه البخاري ومسلم]

والرأفة بالجناة ليست بأولى من الرأفة بالمجني عليه، وهذا لا يتعارض مع درء الحدود بالشبهات، وأن الخطأ في العفو أهون من الخطأ في القصاص، احذر أن تكون قاضيًا وجلادًا أو متهمًا.

خامسًا-قتل العمد ليس كفر، وباب التوبة مفتوح حتى من قال: (إِنَّ الله ثَالِثُ ثَلاثَةٍ)، قال سبحانه: ﴿ أَفَلا يَتُوبُونَ إِلَى اللّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ أَهُ وَاللّهُ عَنَفُرُ رَحِيهُ ﴾ [الْخَائِلَة : ٤٧]، وقال: ﴿ قُلْ يَعِبَادِى النَّينَ أَسْرَفُواْ عَلَى أَنفُسِهِم لا لَقَ نَطُواْ مِن رَحْمَةِ اللّه أَلَهُ يَغْفِرُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى عَلَى مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي عَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا رَسُولَ الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الل

تسعة وتسعين نفسًا، وكمَّل المائة بالراهب الذي حجَّر واسعًا كان من تمام توبته أن ينتقل من الأرض التي عصى الله فيها، وقال له: «انْطَلِقْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ بِهَا أَنَاسًا يَعْبُدُونَ الله فَاعْبُدِ الله مَعَهُمْ وَلاَ تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوْءٍ»، ولما جاءه ملك الموت نأى بصدره إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة. [رواه مسلم].

فالتائب من الذنب كم لا ذنب له، والحدود كفَّارة لأهلها، ففي الحديث «وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَسَتَرَهُ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَسَتَرَهُ الله عَلَيْهِ، إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ» [متفق عليه]، وهذا فيمن لم يتب وإلا فالتوبة النصوح تمحو كل ذنب كفرًا كان فها دونه.

أما قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ الْمُتَعَمِّدُا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَمُ خَلِدًا فِيهَا وَعَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النّيّاني: ٩٣] فلا تدل على كفر القاتل العمد، والخلود المذكور في الآية ينصرف إلى استحلال القتل، أو طول المكث، وتغليظ العقوبة.

وقد شاهدنا بعض المحكومين عليهم بالإعدام كيف صاروا يواظبون على الصلاة، ويحفظون القرآن، ويحرصون على السنن، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ولا حجر على سعة رحمة الله، ورُب معصية أورثت إنابة وانكسارًا وحرصًا على طاعة الله، ورب طاعة أورثت عزًا واستكبارًا، وإنها الأعمال بالخواتيم، وليس لنا أن نرجم بالغب.

وعلينا أن نُحسن الظن بالناس ونسيء الظن بأنفسنا، ونحمل الناس على أحسن محاملهم، ونتلمس للناس العذر ما وسعنا الأمر، تذكروا قضية الإفك، فلا داعي للشهاتة ولا للتشفي، وأن نأخذ الدرس، فمعظم النار من مستصغر الشرر، ومواربة الباب على شيء من الخطأ قد يجر لما لم يكن في الحسبان.

وليس للإنسان أن يغتر بصالح عمله فضلًا عن جاهه وسلطانه، وليس لأحد أن يخوض في أعراض الآخرين، فكل ابن آدم خطّاء، وأنت تقول: عصى الله وهو جاهل، وأنا عصيته على علم، ولا أدري بها يُختم له غدًا وبها يختم لي، ولعل عنده من الحسنات والصالحات ما يثقل ميزانه غدًا، وترد على ربك من المفاليس، وفي النهاية فالأمور كلها على ما عند ربك.

اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمارنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك.

وآخِرُ دَعْوَاناْ أَنِ الْخَمْدُ لللهُ رَبِّ الْعَالَمِين



### متًى المسكين ينتقد الكنيسة المعاصرة (خطاب يصلح للنصاري لا يصلح للمسلمين)

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد ..

فقد تركزت الأضواء على الأب متَّى المسكين في الوقت الذي نَقَم فيه الرئيس السادات على البابا شنودة وتم عزله في وادي النطرون، والفارق كبير بين متَّى المسكين والبابا شنودة رغم أنها ينتميان للكنيسة الأرثوذكسية، وكثيرًا ما احتدم الخلاف بين الرجلين وطفا على السطح.

فالأول يميل لحياة الرهبنة، ويمكث طيلة وقته في أديرة وادي النطرون، ويلتف حوله كثير من كبار السن من النصارى، ويطبق «دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، ومن ضربك على خدك الأيمن أدر له خدك الأيسر».

أما الثاني فيلتف حوله الشباب بصفة خاصة، ويميل للانخراط في الحياة العامة، ينتقل هنا وهناك ويتحدث في السياسة وغيرها، وينتقد القانون إذا خالف الإنجيل في الزواج أو الطلاق أو غير ذلك من المسائل، مما يثير أحيانًا ردود أفعال متباينة، وفي مقال بجريدة المصري اليوم الأربعاء ٢٠/٥، وبعنوان: (تطور الخطاب القبطي من المودة والخلاص إلى الخصومة والصراع)، نقل الكاتب نص حوار الأب متّى المسكين مع مكرم عمد أحمد نشر في ١٩/٤/ ١٩م، وعلق عليها الكاتب بقوله: هي آراء لم تجد المناسبة لإعلانها إلا بعد أن دخل الخطاب القبطي النفق المظلم، وإليكم ما نقله عن الأب متّى المسكن:

قال الأب متَّى المسكين: إن الكنيسة المسيحية لها مهمة واضحة يجب ألا تتجاوزها أبدًا، وهذه المهمة هي تخليص النفوس بالبشارة المفرحة وكلمات الرب.

وهو يرى أن تدخل الكنيسة حتى في الخدمات الاجتهاعية يخرجها عن مهمتها، ويوقعها في متاهات ويورطها في مواقف تتعارض مع دورها.

وعندما سأله المحرر: ماذا عن علاقة الكنيسة بالمجتمع؟ قال: إن مهمة الكنيسة ألا تخدم المجتمع، ولكن أن تخدم الإيهان، وأن تخدم المسيح في أشخاص الخطاة والعرايا والأذلاء والمشردين -وكلها خرجت الكنيسة عن اختصاصات مسيحها، وبدأت تنزع إلى السلطان الزمني وتجيش العواطف والمشاعر باسم الصليب، وزاغت وراء أموال الأغنياء، وارتمت في أحضان أصحاب النفوذ، وحاولت الجمع بين السلطان الديني والسلطان الزمني، ودأبت على المطالبة بحقوق طائفية وعنصرية فشلت المسيحية في تأدية رسالتها، ودب فيها الخصام والنزاع والوهن، وأقفل في وجهها ملكوت السهاء، وصارت في حاجة إلى من ينتشلها من ورطتها ويردها إلى حدود اختصاصاتها الأولى.

إن (متَّى المسكين) وهو يسعى إلى إنقاذ المسيح في إنقاذ كنيسته صارم في حدوده، إنه يرى حتى في ذلك الدور الذي تؤديه الكنيسة تحت عناوين من الخدمة الاجتهاعية وغيرها خروجًا عن دور الكنيسة.

لاذا؟ لأن الخدمة الاجتماعية -هكذا يقول متَّى المسكين- إذ تشمل رعاية الشباب اجتماعيًا وتوجيههم، وتثقيف العمال، وفحص أحوالهم ومطالبهم، والعناية بالطلبة، وإقامة النوادي والمعسكرات، وترتيب المؤتمرات لبحث المشاكل الداخلية والخارجية للشباب، بل وإقامة المستشفيات والملاجئ تدخل في اختصاص نظام الحكم.

فإذا علمنا أن أي نظام للحكم لابد أن يكون له اتجاهه الخاص وخططه في التوجيه والرعاية الاجتماعية لجميع ما عنده من الفئات، فإنه يتحتم في جميع الأحوال أن تكون الكنيسة دارسة لنظام الحكم حتى يكون مخطط الكنيسة الاجتماعي موافقًا ومطابقًا لمخطط الحكومة، وإلا فالصدام بين الكنيسة والدولة أمر لا مفر منه.

17

أين إذًا تقع الحدود بين سلطان الكنيسة وسلطان الدولة؟ وإن متَّى المسكين يجيبنا في وضوح وصفاء نادرين: لا تماس ولا حدود لأن ملكوت الكنيسة هو ملكوت الرب، وملكوت السلطان هو الدنيوية، هو عالمنا الأرضي، هو حياتنا ونظامنا الاجتماعي، وما لقيصر وما لله لله، هذه هي الحدود كما تجلت في قول المسيح:

# إن أردنا الإستفاضة يجيبنا متَّى المسكين قائلًا:

إذا عجزت الكنيسة عن أن تضبط الإيهان بالإقناع والمحبة، وهرعت إلى الملوك والرؤساء لتستصدر منشورًا بالإيهان تكون قد أخطأت الطريق، إن الإيهان لا يحميه السيف ولا يحميه القانون، وإنها تحميه البشارة المفرحة وكلهات الرب والإقناع بكلهاته.

وعندما احتمت الكنيسة في سيف قسطنطين الملك في القرن الرابع ليتولى حماية الإيهان بالسيف ماذا حدث؟ قاد قسطنطين حربًا صليبية في العالم رافعًا راية الصليب على ساري العداوة جاعلًا شعار الحياة هو نفسه شعار الموت، وربها لم يكن من العار أن يحارب أعداءه ولكن كان العار عليه -كل العار أن يحارب أعداءه باسم الصليب.

إنه سيان أن تطلب الكنيسة القوة من السلطان الزمني أو تحض على الاستهتار بقوة السلطان الزمني، لأن في الأولى خروجًا على اختصاص الكنيسة، وفي الثانية خروجًا على منطق المسيح ووقوعًا في دينونة الله.

إن الحض على الاستهتار بسلطة الدولة متمثلة في السلطان الزمني، هو تشجيع للشر، لأن الكنيسة لا ينبغي أبدًا أن تأخذ موقف العداء من الدولة والوطنية، ومصدر الخطر أن الذين يلقنون الدين للجميع يبنون الفرقة والتحيز والانقسام والتكتل.

إن يسوع المسيح يقول: ليس سلطان إلا من الله، كما أنه يقول أعطوا الجميع حقوقهم، الخوف لمن له الخوف، والسلطان لمن له السلطان، والإكرام لمن له الإكرام، وبالتالي فإن تصرفات المواطن المسيحي فيها يختص بأمور السلطان الزمني لا تقع تحت سلطان الكنيسة، فالكنيسة لا تستطيع ولا ينبغي لها أن تستطيع أن تلفت نظر وزير أو

171

مسئول مسيحي في تصرفاته الحكومية، لأنه ليس تحت سلطانها، الكنيسة فقط تسأل المواطن المسيحي فيها يختص بإيهانه وعقيدته وسلوكه الروحي.

إن ذلك يؤدي إلى أن تكون حرية المواطن المسيحي مكفولة في التصرف وإبداء الرأي والاشتراك في كل ما يخص وطنه في كل الأمور دون أن تكون الكنيسة مسؤولة عن تصرفه، ودون أن تكون الكنيسة مسؤولة عن تقصير أبنائها في أدائهم الواجب الوطني، ودون أن توحي الكنيسة لأبنائها بالتزام خطة معينة بسلوك تصرف معين تجاه الدولة حتى لا تكون الكنيسة مسؤولة أمام السلطان الزمني عن تصرف زمني، لأن مسؤولية الكنيسة فقط أمام المسيح وهي مسؤولة فقط عن تصرفها الروحي.

وباختصار يقول متَّى المسكين: إن وطنية المسيحي وكل ما يتعلق بها من تصرفات خاصة وعامة سواء في الاجتماع أو الاقتصاد أو السياسة إنها تنبع من كيان المواطن لا من كيان الكنيسة، لأن الدولة هي المسؤولة في النهاية عن وطنية المواطن المسيحي لا الكنيسة أو رجال الدين.

إذا لم تكن تلك هي مهمة الكنيسة فيا مهمتها على وجه التحديد؟

مرة أخرى يعيد متَّى المسكين على مسامعنا صوت بولس الرسول صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول إن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم: أنا!!!.

إن الأمر في رأيه وفي رأي بولس الرسول بالغ الخطورة، لأن الذين يحاولون أن يخرجوا الكنيسة عن مهمتها إنها يفعلون ذلك لعدم قدرتهم على الكرازة بالتوبة لتجديد الإنسان وخلاصه، لأن الخسارة التي سوف تجنيها الكنيسة من جراء ضم مواضيع جديدة للكرازة سوف تنتهي أخيرًا بانطفاء سراج المناداة بالتوبة لخلاص الخطاة.

إن القائمين على الكرازة فقدوا الطريق الموصل إلى قلب الإنسان، فأخذوا يدورون في متاهات جانبية بعيدة تمامًا عن مهمة الكنيسة، بل لقد ضيع هؤلاء بموقفهم ذلك



المفتاح المقدس الذي سلمه الرب يسوع إلى الكنيسة ليدخلوا به إلى قلوب الخطاة، لأن المفتاح الكبير الذي سلمه الرب إلى الكنيسة هو أن تفتح ملكوت السهاوات للخطاة، ولكنها ضيعت المفتاح عندما انشغلت بأموال الدنيا وتلاهت عن خلاص الخطاة بمهمة أخرتى.

إن هؤلاء ينسون أن المسيح لم يخلط أبدًا بين مملكة الله ومملكة الدهر، لأن محاولة الكنيسة الاهتمام بالأمور الزمنية باسم المسيح هو بمثابة تنصيب المسيح ملكًا على الأرض، كما أن تقوية سلطان الكنيسة بدعوى المطالبة بحقوق الجماعة هو رجعة لإقامة «ملك المسيا» كما يحلم به اليهود.

إنه فيما لو صُفِّي فكر الكنيسة من كل أطماع الدنيا، وفيما لو نفضت عنها كل الحقوق المطلوبة والحقوق المسلوبة، حينئذ ستذكر الكنيسة قول سيدها: «مملكتي ليست من هذا العالم»، ستتذكر أن التوبة ينبغي أن تكون شغل الكنيسة الشاغل لأنها رسالتها، فإذا رفعنا المناداة بالتوبة عن اختصاص الكنيسة لانشغالها بأمور زمنية أخرى لا يبقى للكنيسة من عمل آخر، لأنه ما من عمل يتم في الكنيسة إلا وأساسه في الأصل (تكميل التوبة لضهان الخلاص).

#### وإليكم بعض التعليقات:

أولًا. قد تقول الكنيسة في رجالها أو يقولون في كنيستهم وتبقى السهات العامة اللافتة للنظر، فأيام الأب متّى المسكين ومن قبل كان حكم البابا كيرلس للكنيسة حيث لم تحدث مشاكل تذكر مع الدولة، أما الآن فلا يكاد يمر إلا وتسمع عن الاحتقان الطائفي والفتنة الطائفية!!

ورغم المكاسب التي تَحَصَّل عليها النصارى مما لم يحدث مثله في ذي عهد سبق الا أنهم يطمحون في تحقيق المزيد في تحدٍ واضح للدولة التي يسكنونها، أو حتى تسكن فيهم -كما يعبر البابا شنودة-، وصار البعض يستعدي الأمريكان والغرب على هذا

البلد بزعم حقوق الإنسان، هذه الحقوق التي لا يتحصل المسلمون على شيء منها في العراق وأفغانستان وفلسطين، وهنا وهناك، ونسى هؤلاء أن من يلعب بالنار تحرقه، فلم ينصفهم إلا المسلمون حتى على ظلم بني دينهم وقصة عمرو بن العاص عيشي في فتح مصر شاهدة على ذلك، والنصارى هم أول من سيضيع حقه وأمنه إذا داهم الأمريكان الديار.

ثانيًا- نرفض ظلم النصارى، ولابد من إنصافهم وإعطائهم كافة الحقوق المشروعة، فالظلم ظلمات والعدل أساس الملك وبه قامت السموات والأرض ﴿وَلَا يَجْرِمَنَكُمُ شَنَانُ قَوْمٍ عَكَنَ أَلَا تَعْدِلُواْ أُواهُوا هُواَقُربُ لِلتَّقُوى ﴾ [الحَالِيَّا الله على الله الله الله العادلة وإن كانت مسلمة.

وقد تعلمنا من دين الله جواز البيع والشراء مع أهل الكتاب، والتزوج من نسائهم، والأكل من ذبائحهم، وعيادتهم في مرضهم، وهديتهم وضيافتهم، ورحمتهم بالرحمة العامة كإطعامهم من جوع، وسقياهم من عطش، ومداواتهم من مرض، ومجادلتهم بالتي هي أحسن.

هذا العدل وهذا الإنصاف لا يتحقق وفق أهواء وآراء العلمانيين أو الوطنيين أو النصارى، ولكن وفق ما جاء في كتاب الله وفي سُنَّة رسول الله ، وبتطبيق عقود وعهود الذمة.

فالأمة المسلمة ينبث دستورها من دين ربها لا من أهواء وزبالات أذهان البشر، وإذا تحاكم إلينا النصارى حكمنا فيهم بشرع الله تعالى: ﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا آنزَلَ ٱللهُ وَلَا تَتَبِعُ أَهْوَاءَهُمٌ وَاحْدَرَهُمْ أَن يَفْتِـنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللهُ إِلَيْكَ ﴾ [الحَالِمَانَا: ٤٩].

ولسنا بدعًا في ذلك، فالأمريكان الذين يستعدونهم علينا، يتحكمون في رعايا الدولة من المسلمين بدستورهم حتى في الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق، ولا يسمحون للمسلمين بالتحاكم بشريعة ربهم في أمريكا، وبعض البلدان الأوروبية

178

لا تسمح ببناء المساجد ورفع الآذان حتى يومنا هذا كإيطاليا وغيرها، رغم ادعاءات. الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان.

ثالثًا. خطاب الأب متَّى المسكين يصلح -إن صلح- للنصارى، ولا يصلح للمسلمين جملة وتفصيلًا، فالإسلام يعلو ولا يُعلى، ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلإِسْكَدُ ﴾ المسلمين جملة وتفصيلًا، فالإسلام دين ودولة، والخلافة موضوعة لإقامة الدين وسياسة الدنيا به، فليس دينًا كهنوتيًا، ورهبانية هذه الأمة في الجهاد في سبيل الله، وهذا الدين يشمل كل ناحية من نواحي الحياة سياسية واقتصادية واجتهاعية وأخلاقية، وسواء تعلقت بالمسجد أو السوق، بالحرب أو بالسلم، في العسر واليسر، والمنشط والمكره، ودين الإسلام هو الذي رضيه -سبحانه- للعالمين دينًا من لدن آدم حتى قيام الساعة.

وشريعة الإسلام حاكمة ومهيمنة على سائر الشرائع، وعندما ينزل عيسى -عليه السلام- في آخر الزمان يحكم بشريعة الإسلام ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، فهو بذلك حاكم من حكام المسلمين.

وعندما يقف بين يدي ربه -سبحانه وتعالى- يوم القيامة، ويقال له: ﴿ أَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ التَّخِذُونِ وَأُتِى إِلَهَ يَنِ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ [الحَائِدَةُ: ١١٦]، وتكون إجابته: ﴿ قَالَ سُبْحَنكَ مَا يَكُونُ لِيّ أَنَ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ, فَقَد عَلِمَتَهُ, تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنّكَ أَنتَ عَلَيْم اللّهِ عَلَيْهِ إِلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ أَلَهُ مَا فَي نَفْسِكَ إِنّكَ أَنتَ عَلَيْم اللّهُ عَلَيْهِ اللّهَ وَقِي وَرَبّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِم شَهِيدًا مَا دُمّتُ وَيَهِم أَنْ اللّهُ وَقِي وَرَبّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِم شَهِيدًا مَا دُمّتُ وَهِيمٌ فَلَم اللّهُ وَقِي وَرَبّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِم شَهِيدًا مَا دُمّتُ وَهِ مِنْ مِنْ وَاللّهُ وَقِي وَرَبّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِم شَهِيدًا مَا دُمّتُ وَهِم اللّهُ وَقِي كُنتَ أَنتَ الرّقِيبَ عَلَيْهِم وَأَنتَ عَلَى كُلِ شَيْءِ شَهِيدُ ﴾ [الحَالِق اللهُ عَلَيْهِم اللّه اللهُ وَقِي وَرَبّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِم اللّهُ عَلَيْهِم وَاللّهُ عَلَيْهِم اللّه اللّه وَقِي عَلَيْهِم اللّه اللّهُ وَقَلْمُ عَلَيْهُمْ اللّهُ وَقَلْتُ عَلَيْهِمْ اللّهُ وَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ وَاللّهَ عَلَيْهِمْ اللّهُ وَاللّهُ وَقَالَتُ عَلَيْهُمْ اللّهُ وَلَيْ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ وَلَيْكُولُ اللّهُ وَقَلْتُ عَلَيْهُمْ اللّهُ مَا إِنْ اللّهُ وَلَيْ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

فهو لم يقل لهم أنا الله، ولا ابن الله، ولا ثالث ثلاثة، ولكن قال لهم: «اعْبُدُوا الله رَبِّي وَرَبَّكُمْ» وشأنه في ذلك كشأن جميع الأنبياء والمرسلين.

 رابعًا- العلمانيون اللادينيون يطيب لهم الاستدلال بحديث متى المسكين وما شابهه، لأنه يكرس لدعوتهم المستوردة في فصل الدين عن الدولة، وحتى ينفر دوا هم بقيادة البلاد والعباد بالدين الذي ابتدعوه واخترعوه، ونحن بدورنا لا نقبل الاحتجاج علينا إلا بكتاب الله وسُنَّة بالدين الذي ابتدعوه واخترعوه، ونحن بدورنا لا نقبل الاحتجاج علينا إلا بكتاب الله وسُنَّة رسول الله في، قالعَ الله على، قالعَ الله على وَيَكُونُ لا يُؤمنُون حَتَى يُحَكِّمُوك فِيما شَجكر بَيْنَهُم ثُمَّ لا يَحِدُوا فِي النَّهُ مَنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

وقال النبي الله يوم حجة الوداع: «وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ بَعِبَابَ الله الرواه مسلم]، حتى لا نطلق على العلماء وصف رجال الدين ولا نفصل بين رجال الدولة وغيرهم ممن يسمونهم رجال الدين، ولا نساوي الأزهر بالكنيسة، ولا نضع شيخ الإسلام والبابا شنودة في سلة واحدة كما يفعل العلمانيون الذين لا خلاق لهم.

خامسًا: العلمانية والشيوعية والقومية أديان عند أصحابها، ومن عجيب الأمر أن تضيق صدور هؤلاء بشرع الله!! ويقيمون الدنيا ولا يقعدونها إذا سمعوا من يطالب بتطبيق الشريعة أو يُظهر شعائر إسلامه، ويستخدمون تعبيرات لا يفهمها معظم الناس كالليبرالية والدولة المدنية والثيوقراطية... في الوقت الذي لا يجد فيه العلماني مثلًا غضاضة في أن يحكمه شيوعي أو نصراني، وهذا وذاك صاحب عقيدة وقد يصبغ البلاد والعباد بهذه العقيدة كليًّا أو جزئيًا، والشواهد على ذلك كثيرة، وكل إناء بها فيه ينضح، والسلوك مرآة الفكر.

177

وأعجب من ذلك رفض النصارى لتطبيق الشريعة ومتابعتهم للعلمانيين وغيرهم، فالنصارى لا يملكون شريعة يطبقونها، ولا يعرفون تفاصيل يحكمونها في سياسة أو اقتصاد أو اجتماع، وهم لا يرفضون الأحكام الوضعية والنظم الشيوعية، فكيف يرفضون شريعة أرحم الراحمين؟!

والعلمانيون في رفضهم لتطبيق الشريعة يتعللون تارة بوجود أقليات غير إسلامية كالنصارى، وتارة أخرى بخطأ وقصور بعض المسلمين في التطبيق، وتارة ثالثة بازدهار حال الغرب وسوء حال المسلمين.

وكلها لا تصلح عذرًا لانصراف الدنيا عن دين ربها؛ فكل إنسان يُؤخذ من قوله ويُترك إلا رسول الله والكفر، وليس منهج الحق ومناهج الضلال والكفر، وليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأصابه، وما ساء حال المسلمين إلا بسبب البعد عن دين ربهم.

والغرب في تطوره وتقدمه يصدق عليه قول الله تعالى: ﴿ يَعْلَمُونَ ظَا هِرًا مِّنَ ٱلْمَيْوَ ٱلدُّنَيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُرِّعَ فِلُونَ ﴾ [ الرُّوْمِنُ : ٧]، لقد أنشأوا حضارة القلق وها هي أمارات ومقدمات الإفلاس والانهيار تلوح في الأفق، وتفاصيل ذلك تحتاج إلى مقالات مطولة.

سادسًا-أول من ابتدع اللاهوت والناسوت في شأن المسيح هو بولس وأول من ابتدع شارة الصليب هو قسطنطين، ويُقبل من متَّى رفضه للحروب الصليبية، وإن كان بوش والغرب يلوحون بها بين حين وآخر، وقد قام دين النصرانية على الصلب والفداء، وها هم اليهود قد استصدروا وثيقة من الفاتيكان تبرئهم من دم المسيح، ونحن نعتقد أن المسيح لم يُقتل بل هو في السهاء الثانية ﴿وَلَكِن شُيِّه لَهُمُّ وَإِنَّ النَّيْنَ اَخْنَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِ مِّنَهُ مَا لَمُم بِهِ، مِنْ عِلْمٍ إِلَّا النَّانَا فَي السّاء الثانية ﴿وَلَكِن شُيِّه لَهُمُّ وَإِنَّ اللَّيْنَ اَخْنَلُوهُ أَقِي شَكِ مِّنَهُ مَا لَهُم بِهِ، مِنْ عِلْمٍ إِلَّا النَّانَا في السّاء الثانية ﴿وَلَكِن شُيِّه لَمُم اللّهُ إِلَيْهُ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ [النَّسَافِ: ١٥٧ - ١٥٨]، والنصارى من أشد الأمم اختلافًا في معبودهًا ونبيها ودينها:

يقول الإمام ابن القيم: «فلو سألت الرجل وامرأته وابنته وأمه وأباه عن دينهم لأجابك كل منهم بغير جواب الآخر، ولو اجتمع عشرة منهم يتذاكرون الدين لتفرقوا عن أحد عشر مذهبًا مع اتفاق فرقهم المشهورة اليوم على القول بالتثليث، وعبادة الصليب، وأن المسيح ابن مريم ليس بعبد صالح ولا نبي ولا رسول، وأنه إله في الحقيقة، وأنه هو خالق السموات والأرض والملائكة والنبيين، وأنه هو الذي أرسل الرسل، وأظهر على أيديهم المعجزات والآيات، وأن للعالم إلهًا هو أب والد، لم يزل، وأن ابنه نزل من السهاء، وتجسم من روح القدس ومن مريم، وصار وهو ابنها الناسوتي إلهًا واحدًا، ومسيحًا واحدًا، وخالقًا واحدًا، ورازقًا واحدًا، وحبلت به مريم وولدته، وأخذ وصلب، وألم ومات، ودفن وقام بعد ثلاثة أيام، وصعد إلى السهاء، وجلس عن يمين أبيه. قالوا: والذي ولدته مريم وعاينه الناس وكان بينهم هو الله، وهو ابن الله، وهو كلمة الله، فالقديم الأزلي خالق السموات والأرض هو الذي حبلت به مريم، وأقام هناك تسعة أشهر، وهو الذي ولد ورضع، وفطم، وأكل وشرب، وتغوط، وأخذ، وصلب، وشد بالحبال، وسمرت يداه.

ثم اختلفوا: فقالت (اليعقوبية): إن المسيح طبيعة واحدة من طبيعتين: إحداهما: طبيعة الناسوت، والأخرى: طبيعة اللاهوت، وأن هاتين الطبيعتين تركبتا فصار إنسانًا واحدًا، وجوهرًا واحدًا، وشخصًا واحدًا، فهذه الطبيعة الواحدة، والشخص الواحد هو المسيح، وهو إله كله، وإنسان كله، وهو شخص واحد، وطبيعة واحدة من طبيعتين، وقالوا: إن مريم ولدت الله، وأن الله -سبحانه- قُبض، وصُلب، وسمر، ومات، ودُفن، ثم عاش بعد ذلك (وهذا مذهب النصارى الأرثوذكس، وهؤلاء عناهم -سبحانه- بقوله: ﴿ لَقَدْ كَفَ وَاللَّهُ عَنَاهُم النَّهُ اللَّهُ هُو المُسِيحُ آبَنُ مَرْبَهُم ﴾ [الحَالَةُ عناهم -سبحانه- بقوله: ﴿ لَقَدْ كَفَ وَاللَّهُ عَنَاهُم اللَّهُ هُو الْمَسِيحُ آبَنُ مَرْبَهُم ﴾ [الحَالَةُ عناهم -سبحانه- بقوله: ﴿ لَقَدْ حَكَفَر اللَّهُ يَنِ اللَّهُ هُو الْمَسِيحُ آبَنُ مَرْبَهُم ﴾ [الحَالَةُ عناهم -سبحانه- بقوله: ﴿ لَقَدْ حَكَفَر اللَّهُ يَعْ الْمَالِي اللَّهُ هُو الْمَسِيحُ آبَنُ مَرْبَهُم ﴾ [الحَالَةُ عناهم -سبحانه بقوله: ﴿ لَقَدْ حَكَفَر اللَّهُ عَنْ اللَّهُ هُو الْمَسِيحُ آبَنُ مَرْبَهُم ﴾ [الحَالَةُ عناهم -سبحانه بقوله: ﴿ لَقَدْ حَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ هُو الْمَسِيحُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

وقالت (الملكية) وهي الروم نسبة إلى دين الملك: إن الابن الأزلي الذي هو الكلمة تجسدت من مريم تجسدًا كاملًا كسائر أجساد الناس، وركبت في ذلك الجسد نفسًا كاملة

171

بالعقل، والمعرفة، والعلم كسائر أنفس الناس، وأنه صار إنسانًا بالجسد والنفس الذين هما من جوهر الناس، وإلهًا بجوهر اللاهوت كمثل أبيه لم يزل، وهو إنسان بجوهر الناس مثل إبراهيم وموسى وداود، وهو شخص واحد لم يزد عدده، وثبت له جوهر اللاهوت كما لم يزل، وصح له جوهر الناسوت الذي لبسه من مريم، وهو شخص واحد لم يزد عدده، وطبيعتان، ولكل واحدة من الطبيعتين مشيئة كاملة، فله بلاهوته مشيئة مثل الأب، وله بناسوته مشيئة إبراهيم وداود.

وقالوا: إن مريم ولدت (المسيح)، وهو اسم تجمع اللاهوت والناسوت وقالوا: إن الذي مات هو الذي ولدته مريم، وهو الذي وقع عليه الصلب والتسمير، والصفع والربط بالحبال، واللاهوت لم يمت، ولم يألم، ولم يدفن.

قالوا: وهو إله تام بجوهر لاهوته، وإنسان تام بجوهر ناسوته، وله المشيئتان: مشيئة اللاهوت، ومشيئة الناسوت...

فأتوابمثل ما أتى به اليعقوبية من أن مريم ولدت الإله، إلا أنهم بزعمهم نزهوا الإله عن الموت، وإذا تدبرت قولهم (وهذا قول النصارى الكاثوليك) وجدته في الحقيقة هو قول اليعقوبية أطرد لكفرهم: لفظًا، ومعنى.

وأما (النسطورية) فذهبوا إلى القول بأن المسيح شخصان وطبيعتان، لهما مشيئة واحدة، وأن طبيعة اللاهوت لما وجدت بالناسوت صار لهما إرادة واحدة، واللاهوت لا يقبل زيادة ولا نقصانًا، ولا يمتزج بشيء، والناسوت يقبل الزيادة والنقصان، فكان المسيح بذلك إلهًا وإنسانًا، فهو الإله بجوهر اللاهوت الذي لا يقبل الزيادة والنقصان، وهو إنسان بجوهر الناسوت الذي يقبل الزيادة والنقصان.

وقالوا: إن مريم ولدت المسيح بناسوته، وإن اللاهوت لم يفارقه قط.

وكل هذه الفرق استنكفت أن يكون المسيح عبد لله، وهو لم يستنكف من ذلك، ورغبت به عن عبودية الله، وهو لم يرغب عنها بل أعلى منازل العبودية عبودية الله، ومحمد

وإبراهيم خيرٌ منه، وأعلى منازلهما تكميل مراتب العبودية، فالله رضيه أن يكون له عبدًا، فلم ترض المثلثة بذلك!

وقالت (الآريوسية) منهم وهم أتباع آريوس: إن المسيح عبد الله كسائر الأنبياء والرسل، وهو مربوب مخلوق مصنوع. وكان النجاشي على هذا المذهب.

وإذا ظفرت المثلثة بواحد من هؤلاء قتلته شر قتلة، وفعلوا به ما يفعل بمن سب المسيح وشتمه أعظم سب.

سابعًا. بينها يتحقق المسلم بمفهوم الولاء والبراء فكيف الحب عنده في الله والبغض في الله، ولا يتقدم بين يدي الله ورسوله بقول أو فعل، فتوحيد الله عنده أهم قضية في الوجود، وهذه الدعوة هي دعوة جميع الأنبياء والمرسلين وهي دعوة التوراة والإنجيل، قَالَغَجَالِيُّ: ﴿ مَا كَانَ إِبَرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُسلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ والإنجيل، قَالَغَجَالِيُّ: ﴿ مَا كَانَ إِبَرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُسلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ المُشرِكِينَ ﴾ [العَبَلَيْ: ١٧]، وقال -سبحانه - لمن تعجب من ولادة المسيح: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَاللّهِ كَمَثُ لِ ءَادَمٌ خَلَقَكُهُ مِن ثُرَابٍ ﴾ [العَبَلَيْ: ٩٥]، وقال: ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَبِ لَسَتُمْ عَلَى شَيْءٍ عَلَى شَيْءٍ عَلَى اللّهُ وَلَا الْعَبَلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللللهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ ا

ومن الأصول الخمسة التي اتفقت عليها الشرائع عدم التقول على الله بغير علم، قال تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِي ٱلْفَوْحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغَى بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللّهِ قال تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِي ٱلْفَوْحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبِغَى بِغَيْرِ ٱلْحَقِ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللّهِ مَا لَمَ يُنْزِلُ بِهِ عَلَى اللّهُ مَا لَا لَهُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [الاَحْرَافِ: ٣٣]، ولذلك فلسان حال المسلم: «اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا»

وفي المقابل تجد العلماني وكثير من الحزبيين والسياسيين يغضون الطرف عن ذلك كله، فقضية القضايا عنده مثلًا محبة الوطن والاهتمام بالتنمية، حتى وإن كفر الخلق بالله -جَلَّ وَعَلَا-!، فهذا لا يشغله ولا يعنيه ولا يؤرقه، لا بأس عنده أن تكون لواطيًا أو



سحاقيًا أو مخمورًا أو راقصًا، المهم أن تتظاهر مثله بمحبة الوطن، وهذا مثال لا على سبيل الحصر، لتفاهة وسفاهة العلمانية وغيرها من المناهج الأرضية والمنحرفة.

يدمرون أنفسهم ويدمرون البلاد والعباد، ويظنون أنهم يُحسنون صنعًا، فكن من هذه المناهج ومن أهلها على حذر؛ فلدغة العقائد الفاسدة أشد من لدغة الحيات والعقارب؛ لأنها تخرب الحاضر، وتورث نيران الجحيم.

اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا مفتونين.

وآخِرُ دَعُوَاناْ أَنِ الْخَمْدُ للله رَبِّ الْعَالَمِين

#### الزمن الجميل

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد..

فالجمال ينشده الكبير والصغير، والرجل والمرأة، وقد تتفاوت الأنظار فيه، والعجب في انقلاب الموازين وانفلات المعايير بحيث يصبح القبيح الدميم جميلًا أو العكس؛ مما يدل على طمس العقول والفطرة.

ونفس الأمر بالنسبة للسعادة فهي مطلب المسلم والكافر، والبر والفاجر، ولكن يسلك البعض لتحقيقها مسالك التعاسة والشقاء.

والنفوس مجبولة على محبة الشخص الجميل، والمكان الجميل، وأيضًا الزمن الجميل، وأيضًا الزمن الجميل، وقد يكون لكل إنسان معياره ومقياسه الخاص به، فالزمن الجميل من البعض هو زمن الصبا، حيث الصفاء والبساطة، فلا مشاكل ولا تحمل للمسئولية، فمجرد تذكر مرحلة الطفولة البريئة يبعث على الارتياح، وعلى الاستغراق في الزمن الجميل الذي ولَّ وضَاع.

وأحيانًا يحكي البعض عن الأفلام والأغاني القديمة، ويحكي عن الفن والتمثيل والسينها التي تدهورت ويجِنُّ لعودتها لسابق مجدها وعهدها، حيث زمن الفن الجميل.

وقطاعٌ عريض عنده ميول رياضية والرياضة المحببة هي كرة القدم، وكثيرًا ما تجري المقارنات بين مباريات الماضي والحاضر، وإتقان اللاعبين الذين انحدر، ومستوى الكرة الذي صار في الحضيض، مما يُشعرك بالحنين الجارف تجاه الماضي، فلا وجه شبه بين الحاضر البائس وزمن اللعب الجميل.

فإذا انتقلت إلى عالم السياسة وجدت الأحاديث والحوارات لا تنتهي عن انتهاك الحريات والديكتاتورية، وأساليب القمع والبطش، والمخرج من ذلك، والعلاج لهذه



الأوضاع المتردية يكمن في تطبيق الديمقراطية وإلغاء قانون الطوارئ والساح بإقامة الأحزاب، ولابد من التذكير بالزمن الجميل الذي رفرفت فيه الحريات.

وهكذا أصبحت كلمة الزمن الجميل وَصْفة سحرية، ولبانة ترددها الألسنة بوعي وبغير وعي، وصارت أشبه شيء بحلم يحلو للإنسان أن يعيش في أجوائه.

وكنت قد قرأت مقال لإحدى الصحفيات تنعي الزمن الجميل، حيث كانت تعيش المرأة تشرب فيه الخمر، وتلعب القهار، وتصاحب الرجال إلى أن ظهر المتطرفون المتشددون الذين حرَّموا عليها الماء والهواء -على حد تعبيرها-.

ونحن بدورنا نحب الزمن الجميل، ولكنه يفترق عندنا عن غيرنا، فكل إناءٍ بها فيه ينضح، والمسلم له شأن وللناس شأن، والطيور على أشكالها تقع.

وليس شيء مما ذكرنا من نهاذج وصور يقترب من الزمن الجميل الذي نعتز به، وحتى نميز بين الجميل والقبيح، ويصطلح كل فريق على حقه فلابد من التحاكم للميزان الذي لا يخطئ، وهو ميزان الكتاب والسُنَّة، قال تعالى: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُوْمِنُونَ حَتَىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ مُنَّ بَيْنَهُمْ لَا يَجِدُواْفِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَا قَضَيْتَ وَيُسَلِمُواْ تَسَلِيمًا ﴾ [النَّنَاة: ١٥]، وقال: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُوْمِنِ وَلاَ مُوْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ وَأَوْلَ الزَّيْ مِنَ الْمَرِهِمْ ﴾ [النَّنَاة: ١٦]، وقال: ﴿ يَتَا يُهَا اللَّهُ وَالْمُولِ وَأُولِ الْأَمْ مِن مَنْ أُمْ فِي نَدَعُ فِي شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولُ وَأُولِي اللّهَ مِن مَنْ مُنْ فَإِن نَنزَعُهُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ وَالْوَلِي اللّهُ وَالنَّسُولُ وَالْمَالِ اللّهُ وَالنَّالَة وَالرَّسُولُ وَالْمَالَةُ وَالنَّالَة وَالرَّسُولُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيَعْمُ وَلَوْلُولُولُ الللللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

فإذا تنازعت الأهواء والآراء حول الزمن الجميل، فلابد من رد حكم ما تنازعنا فيه لكتاب الله ولسُنَّة رسول الله في فهذا الضابط هو الذي توزن به الأقوال والأفعال والمشاعر والأحاسيس، وهو الذي يميز به بين الجميل والقبيح والمقبول والمرفوض، وهذا مقتضى الإيهان بالله واليوم الآخر.

فلا يجوز لأحد أن يتقدم بين يدي الله ورسوله بقول أو فعل، كما لا يصح لأحد أن يُحسِّن ما قبحته الشريعة، ولا أن يُقبح ما حسنته الشريعة.

من أجمل الأزمنة الزمن الذي ولد فيه الإنسان من جديد، فأسلم بعد كُفر، وتاب وأناب بعد معصية وإعراض، الزمن الذي أحس فيه بقلبه ورُدت عليه روحه، فقد كان أشبه بالجسد بلا روح ﴿أَوْمَنَ كَانَ مَيْـتًا فَأَحْيَـيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ. نُورًا يَمْشِي بِـهِ- فِي ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثُلُهُ, فِ ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَيْفِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الانتجال : ١٢٢]، وقال: ﴿ وَكَنَاكِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَاْ مَاكُنتَ مَّذْرِي مَا ٱلْكِنْتُ وَلاَ ٱلْإِيمَانُ وَلَكِينَ جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِي بِهِۦمَن نَّشَآهُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِيٓ إِلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴾ [الشِّوْرَي : ٥٦].

ما أسعد اللحظات التي يصل فيها العبد بين الدنيا والآخرة، والأرض والسهاء يعفّر جبهته بالتراب، ويصلي فيها لخالق الأرض والسماء ويناجي فيها ربه ويتذلل بين يديه ويتضرع لجنابه -سبحانه-: ﴿أَلَا بِنِكَ ِ ٱللَّهِ تَطْمَعِنُّ ٱلْقُلُوبُ ﴾[النَّحَيْلا: ٢٨].

كان إبراهيم بن أدهم يقول: «لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدونا عليه بالسيوف»، أي من اللذة والنشوة بسبب ذكر الله، وكان ابن تيمية يقول: «المحبوس من حُبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه»، وكان بعض الصالحين يقول: «إنه لتمر عليّ لحظات وكأن القلب يرقص فيها طربًا وشوقًا إلى الله، وما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله تعالى».

الزمن الجميل عندنا هو الذي تعرفنا فيه على واجب العبودية، وتابَعْنا منهج الأنبياء والمرسلين، وعلمنا أن المرجع والمآب إلى الله، وأن النفس إلى موت والمال إلى فوات، وأبصرنا في ضوء ذلك الإجابة على الأسئلة الحائرة: من خلقنا؟ ولماذا خلقنا؟ وإلى أين المصير؟ فقام الموفقون يعمرون اللحظات بطاعة الله ﴿ كَانُواْ قَايِلًا مِنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَإِلْأَشْعَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿، وكان لسان حالهم ينطق:

> إن لله عبادًا فطينا نظروا فيها فلما علموا جعلــوها لُجّــــة واتخــذوا

طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا أنها ليست لحي وطنا صالح الأعمال فيها سفنا الزمن الجميل هو الذي علم العبدُ فيه أن الأنفاسَ رأسُ ماله؛ فهَجَرَ حياة الرقص والغناء واللعب، وترك الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، وعلم أن الموازنات لا تصح بين ضياع وضياع، ولا بين فساد وفساد، فالأفلام والأغاني القديمة والجديدة شر وبلاء.

سعدت النفوس يوم عمَّرت المساجد، وارتادت حِلَقَ العلم وتلاوة القرآن، واهتمت بأمر المسلمين في العراق وأفغانستان وفلسطين والشيشان، وإن في العبادة لشُغلًا.

الزمن الجميل الذي تركنا فيه العيش بمنطق أهل الجاهلية، فقد كانوا يقولون: اليوم خمر وغدًا أمر.

وقد صرنا اليوم نقول: ساعة لربك وساعة لنفسك، والساعة التي هي لله نصلي ونصوم فيها، والساعة التي هي للنفس نرقص ونغني، ونحيا مع كل شيطان مريد، حياة كلها تناقض أشبه بحياة أهل الجاهلية، وكيف تسعد النفوس بمعصية الله؟!

والله تعالى يقول: ﴿ فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ اللهُ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ, مَعِيشَةً ضَنكًا ﴾ [طَنْهَ: ١٢٣ - ١٢٤]

هذه النفس ربنا هو خالقها وهو العليم بها يسعدها ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ اَلْطِيفُ الْخَيْدُ ﴾ [الْمُؤْلَكُ : ١٤]، لا مانع من الترويح عن النفس بشيء مباح، كما قال أبو الدرداء ﴿ وَقَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا لَا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

قال عمر والله على ظهور السباحة والرماية ومروهم فليثبوا على ظهور الخيل وثبًا»، وكان على هو عدًّاءً، وكان سلمة بن الأكوع يسابق الخيل فيسبقها، وصارع النبي الله وكانة فصرعه ثلاث مرات، وكان ركانة من مشاهير العرب بالقوة، وكان النبي الله يمزح ولا يقول إلا حقًا، وكانت الحبشة تلعب بالحراب في المسجد، ويقول لهم النبي الذي المبين أرْفِدَةً» [رواه البخاري].

وأين كرة القدم -التي نقارن بها بين زمان وزمان- من هذه الألعاب المذكورة. لا نغالي لو قلنا: إن كرة القدم من أسوأ الألعاب والرياضات.

وكذلك لا مانع عندنا من أخذ الزراعة والصناعة والهندسة والطب والعلوم النافعة من كل من أفلح، ولا حرج في المفاضلة بين عصور التقدم والقوة وعصور التخلف والضعف، ولم يكن التخلف بسبب غياب الديمقراطية، ولا الضعف بسبب قلة العدد والعتاد وضحالة التكنولوجيا العصرية، وما تخلفت الأمة ولا ضعفت إلا يوم تباعدت عن دينها، وهجرت العمل بكتاب الله وسُنَّة رسول الله في، فالشريعة دعت المسلمين للأخذ بأسباب القوة في كل نواحي الحياة، ﴿ إِنَّ هَلَدَا ٱلْقُرُّ اَنَ يَهْدِى لِلَّتِي هِ السلمين للأخذ بأسباب القوة في كل نواحي الحياة، ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا السَّمَطَعْتُم مِن قُوَّ وَ وَمِن رِبَاطِ ٱلْخَيْلِ نُرِّهِ بُون بِهِ عَدُوَّ السَّهِ وَعَدُوَّ كُمْ ﴾ [الإنتان : ٦٠]، والمؤمن القوي خير وَمِن رِبَاطِ ٱلْخَيْلِ نُرِّهِ بُون لفعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وفي الحديث: «إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَبِيَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لاَ يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيُفْعَلُ» رواه أحمد، وصححه الألباني.

وعصور الرجعية والتخلف والظلام تُطلق على العصور الوسطى عند الغرب لا عند المسلمين؛ فالزمن الذي بُعث فيه رسول الله هي هو أجمل الأزمنة على الإطلاق، قال تعالى : ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتَلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَنتِهِ، وَيُزكِيمِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئنَ وَاللَّهُ هُو ٱلَذِى بَعَثَ فِي ٱلْأُمِيَّةِينَ رَسُولًا مِنْ أَنفُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّمُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللهُ اللهُ

لقد زيّف الغرب حقائق التاريخ والجغرافيا، وانطلى ذلك على العميان، صيّرونا شرقًا وواقع الحال أننا في وسط الدنيا ﴿ لِنُنذِرَأُمَ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلِمًا ﴾ [الشُّورَٰكِ : ٧]، وأشادوا بالعصر الحديث بينها أطلقوا وصف القرون الوسطى والمظلمة على الحقبة التي بُعث فيها رسول الله ها!!

إن الغرب اليوم يعاني إفلاسًا روحيًا، ولم تورثهم معاني التطور والتقدم المادي إيهانًا ويقينًا ﴿ يَعْلَمُونَ ظَلِهِرًا مِّنَ الْخَيْوَةِ الدُّنِيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُرِّ غَفِلُونَ ﴾ [الرَّوْمِنُ: ٧]، أنشأت الشورة الصناعية حضارة القلق؛ فكثرت المصحات النفسية، وامتلأت المستشفيات العقلية بالنزلاء، وزادت الجرائم ونسب الانتحار، وها هم يعانون من مقدمات الانهيار الاقتصادي، فهل يصح بعد ذلك وصف العصر الحديث بالزمن الجميل؟!

لقد انتقل الغرب من تسلط الكنيسة بخز عبلاتها على العلم التجريبي وعلماء المادة، ومن محاكم التفتيش في القرون الوسطى إلى العصر الحديث بنكده وتعاسته، وهذا كله من جرَّاء البعد عن منهج الله، والبعض يحلو له أن يقارن رداءه بردائه وتعاسته بتعاسته ﴿فَإِنَّهَ اللهُ عَمَى ٱلْفَلُوبُ اللَّهِ فَا الشَّدُودِ ﴾ [المَنتَ عَمَى الْفَلُوبُ اللَّهِ فِ الشَّهُ وَدِ ﴾ [المنتجة عنه الله عنه عنه الله عنه الله المنتقفي المنتقفي المنتقفية في الله المنتقفية في المنتقبة في المنتقفية في المنتقفية في المنتقفية في المنتقبة في المنت

الزمن الجميل هو الزمن الذي وُلِدَ فيه الهدى فالكائنات ضياء، بُعث سيدُ ولد آدم على حين فترة من الرسل بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسر اجًا منيرًا، ففتح به أعينًا عميًا، وآذانًا صُمَّا، وقلوبًا غُلفًا، وبصَّر به من العمى، وهدى به من الضلالة، بُعث بعد أن أظلمت الأرض، وانمحى أو كاد نورُ الإيمان من الوجود، وكانت بعثته في في خير وأجمل بقاع الأرض مكة المكرمة، ولخير أُمَّة أُخرجت للناس، ﴿ كُنتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ ﴾ [العَمَل على الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم.

تطيب الحياة إذا عمل فيها بطاعة الله تعالى، حتى وإن تقلب الإنسان بين عسر ويسر، ومنشط ومكره، ولا أصرح في الدلالة على ذلك من حياة الأنبياء والمرسلين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى العكس والنقيض فحياة اللاعبين واللاهين أشبه بسراب يحسبه الظمآن ماء، أو قل هي لذة ساعة وألم دهر.

ولما كانت الحياة ممتدة زمانًا ومكانًا أمامنا، ولا تقتصر على مجرد هذه اللحظات الفانيات، بل تمتد لأبد الآبدين، ومكانًا لجنة فيها ما لا عين رأت ولا أُذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، كان على العاقل اللبيب أن ينشد الانتقال من زمن جميل إلى زمن

أجمل، ولذلك تراه يحرص على حياة الإيمان ويصنع كما فعل نبي الله يوسف بعد أن تولى زمام المالية بمصر، قال: ﴿ وَوَفَي مُسْلِمًا وَ اللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عِلْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عِلْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عِلْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عِلْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عِلْمُ عَلَيْمِ عِلْمُ عَلَيْمُ عِلْمُ عَلَّمُ عِلْمُ عَلَيْمِ عِلْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عِلْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عِلْمُ عَلَيْمُ عِلْمُ عِلْمُ عَلَيْمِ عِلْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلْمُ عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عِلْمُ عَلَيْمِ عِلْمُ عَلَيْمِ عِلْمُ عَلَيْمِ عِلْمُ عَلَّمْ عَلَيْمِ عَلَّمْ عَلِمُ عَلَّا عِلْمُ عَلَّمُ عَلَيْمِ عِلْمُ عَلَيْمِ عِلْمُ عَلَيْمِ عِلْمُ عَلَى عَلَّمُ عَلَيْمِ عَلَى عَلَيْمِ عِلْمُ عَلَيْمِ عِلْمُ عَلَى عَلَيْمِ عِلْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَى عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَى عَلِمُ عَلِمُ عَلَّمْ عَلَّامِ عَلَى عَلَم

والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، ولا ندري كم من الزمن سنمكث في قبورنا؟ وشتان بين من يُقال له: «فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ. قَالَ: فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا»، وبين من يقال له: «فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ وَأَنْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ. قَالَ: فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا» [رواه أبو داود وأحمد، وصححه الألباني].

فارق كبير بين من يتناول كتابه بيمينه، ويمر من على الصراط بسرعة البرق أو الريح أو الفرس، وبين من يتناول كتابه بيساره، وتخطفه كلاليب جهنم فتهوى به في قعرها، هذا يقال له: سعدت سعادة لا شقاء بعدها أبدًا، والثاني يقال له: شقيت شقاءً لا سعادة بعده أبدًا ﴿ فَلَا تَعُزَّنَّكُمُ الْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكَ أَوْلَا يَعُرَّنَّكُمُ بِأَللَّهِ ٱلْغَرُودُ ﴾ [فَاظِنْ: ٥]

فالدنیا سجن المؤمن و جنة الکافر، و هي دار من لا دار له، کان الإمام أحمد رَحِم لَللهُ يقول: «يا دار تخربين و يموت سكانك، أشبه بعجوز شمطاء تزينت بكل زينة وسترت على قبح و حمامة»، أين قوم نوح و عادو ثمود؟ (وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا)، أين فرعون و هامان و قارون؟

فيا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، واعلموا أن الدنيا لو كانت من ذهب يفنى، والآخرة من خزف يبقى، لكان على العاقل اللبيب أن يؤثر الخزف الباقي على الذهب الفاني، فكيف والآخرة من ذهب يبقى، والدنيا من خزف يفنى ﴿يَقَوْمِ إِنَّمَا هَلَاهِ ٱلْحَيَوْةُ وَالدُّنِيَا مَن خزف يفنى ﴿يَقَوْمِ إِنَّمَا هَلَاهِ ٱلْحَيَوْةُ وَالدُّنِيَا مَن خزف يفنى ﴿يَلَقُومِ إِنَّمَا هَلَاهِ ٱلْحَيَوْةُ وَالدُّنْيَا مَتَكُ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِى دَارُ ٱلْقَكُرادِ ﴾ [ يَحَافِلُ : ٣٩].

اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل حير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.

وآخِرُ دَعْوَاناْ أَنِ الْحَمْدُ الله رَبِّ الْعَالَمِين



## ادعاء الرفق بالحيوان وأين الرفق بالإنسان؟١

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد..

فقد أثار قرار مصر بقتل كل قطعان الخنازير الموجودة على أراضيها جمعيات الرفق وحقوق الحيوان، ووصفت الممثلة الفرنسية «بريجيت باردو» المعتزلة هذا القرار بأنه عمل جبان إلى أقصى الحدود، واعتبرت قتل كل هذه الحيوانات للقيام لاحقًا بتربية مكثفة أمر غير مقبول.

وكان قد سبق أن ناشدت منذ سنوات وضع حد للأساليب الوحشية -على حد تعبيرها-، والمعاناة الكبيرة للكلاب الضالة التي تسمم أو تُقتل بالرصاص، وأكدت أن الحيوانات التي كانت بالأمس تُحترم وتُرفع إلى مصاف الآلهة تعامل اليوم بأسوأ طريقة من قِبل المصريين بعدم اكتراث.

وترى أن هناك دولًا أقل ثراء من مصر عرفت كيف تتغلب إنسانيًا على مشكلة الكلاب الضالة من خلال التعقيم، مؤكدة أن مؤسستها تشارك في برامج من هذا النوع، ويمكن أن تقدم لنا خبرتها في هذا المجال.

وتتبنى هذه الممثلة قضية الدفاع عن الحيوانات منذ أكثر من ربع قرن، ولها مؤسسة تخصصت في ملاحقة المسيئين لها حيثها كانوا في العالم، وهذه الجمعيات موجودة في أوروبا وفي بلدان كثيرة من العالم ويحرصون على نشر الوعي لرعاية الحيوان والرفق به، بل وحبه، كما وضعوا القوانين التي تعاقب من يقسو عليه أو يسىء معاملته.

وأول جمعية أنشئت في أوروبا للرفق بالحيوان في انجلترا ١٨٢١م، ولا يخلو هذا الرفق من نوع من الخلط والادعاء، ويقودنا في الوقت ذاته إلى السؤال عن حق الإنسان المسلم، بل ونضيف أين الرفق بالإنسان الكافر.

#### وهذا يتطلب منا عدة وقفات:

أولاً- ادعاء الرفق بالحيوان عند الغرب لا يستحق منا أن نعتبره مقياسًا وميزانًا، أو أن ننظر إليه بانبهار؛ فلا يخلو عمل الكافر في هذا وغيره من نقص وتقصير.

ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم):

والثاني أن نفس ما هم عليه من الهدى والخلق قد يكون مضرًا أو منقصًا، فينهى عنه ويؤمر بضده لما فيه من المنفعة والكمال، وليس شيء من أمورهم إلا الزيادة والنقص، فمخالفتهم فيه: بأن يشرع ما يجعله على وجه الكمال، ولا يتصور أن يكون شيء من أمورهم كاملًا قط، فإذًا المخالفة لهم فيها منفعة وصلاح لنا في كل أمورنا، حتى ما هم عليه من إتقان أمور دنياهم، قد يكون مضرًا بآخرتنا، أو بها هو أهم منه من أمر دنيانا، فالمخالفة فيه صلاح لنا».

إلى أن قال رَحَمْ لِللهُ: «وحقيقة الأمر أن جميع أعمال الكافر وأموره، لابد فيها من خلل يمنعها أن تتم له منفعة بها، ولو فرض صلاح شيء من أموره على التمام لاستحق بذلك ثواب الآخرة، ولكن كل أموره: إما فاسدة وإما ناقصة، فالحمد لله على نعمة الإسلام، التي هي أعظم النعم وأم كل خير كما يجب ربنا ويرضى». اهـ.

فلا صلاح حقيقي، ولا إصلاح إلا بالتمسك بدين الله، والرجوع لشرع الله، ولا تطور ولا تقدم يرضي الله -عَزَّ وَجَلَّ - إلا بأن نكون على مثل ما كان عليه رسول الله هو وصحابته الكرام، فهذا هو المنهج الذي يحقق لنا الحضارة بمفهومها الحقيقي، وليس بمعناها الزائف.

ثانيًا- لا معارضة بين الرفق بالحيوان والرفق بالإنسان، فلابد من سعة الأفق وشمولية النظرة، بل عند المعارضة فلابد من تقديم وتأخير وفق شرع الله، ولذلك نقدم الرفق بالإنسان.

وهذا الرفق الذي نحرص عليه لا ينبغي أن يقتصر على الصور المادية، بمعنى أن نهتم بالبدن في الوقت الذي ندمر فيه الروح كما هو صنيع العالم الغربي ﴿ يَعْلَمُونَ ظَلِهِرًا مِّنَ الْخَيْرَةِ مُو عَنِهُونَ ظَلِهِرًا مِنَ الْأَوْمِنُ : ٧ ].

فانتشار المعاصي والذنوب والشركيات والفلسفات الهدامة قد أورث الغرب ما يسمى بحضارة القلق، وهي حضارة آيلة للسقوط والانهيار شأنها في ذلك شأن قوم نوح وعاد وثمود.

إن الرفق بالإنسان الغربي يقتضي تعبيدَه بدين الله، ودعوتَه للاستقامة على كتاب الله وعلى سُنَّة رسول الله ﴿ عَلَى يَضِلُ وَلَا لَاللهُ وَعَلَى شَنَّة رسول الله ﴿ عَلَى يَضِلُ وَلَا خَرَة ﴿ فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْفَى ۞ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْ رِى فَإِنَّ لَهُ مُعِيشَةً ضَنكًا ﴾ [طَكَ : ١٢٣- ١٢٤]

لقد وجد الناسُ في الغرب في الكلاب والقطط عوضًا عن الأبناء العاقين، فالأجدر أن تقام الجمعيات في الغرب لأسلمة الحياة هناك، رفقًا بالبلاد والعباد، لا أن يقتصر الأمر على جمعيات الرفق بالحيوان، وإذا كان هذا هو حالهم على أنفسهم وبني جنسهم، فكيف نطلب منهم الرفق بالمسلمين، قَالْتَجَنَّالِيُّ: ﴿وَلاَ يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمْ حَتَى يَرُدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِن نظلب منهم الرفق بالمسلمين، قَالْتَجَنَّالِيُّ: ﴿وَلاَ يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمْ حَتَى يَرُدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِن السَّعَطَعُوا ﴾ [البَيَّةِ: ١١٧]، وقال تبارك وتعالى: ﴿ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمْ لِيصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللّهِ ﴾ [البَيَّةِ: ١٢٠]، وقال عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْبَهُودُ وَلَا النَّصَرَىٰ حَتَىٰ تَنَبِعَ مِلَتُهُمْ ﴾ [البَيَّةِ : ١٢٠]، وقال عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْبَهُودُ وَلَا النَّصَرَىٰ حَتَىٰ تَنَبِع مِلَتُهُمْ أَلُونَكُمْ خَبَالاُودُوا وَقال سبحانه وتعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنْخِذُوا بِطَانَةُ مِن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاُودُوا وَقال سبحانه وتعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنْخِفُونُ الْمَانَةُ مِن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاُودُوا مِنْ الْمَدْنِي اللهِ اللهُ اللهُ المُعْمَلِي اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

لقد بعثت أمريكا بقطع من الأسطول السادس لنجدة كلب في عرض المحيط، ولم يتورعوا عن قتل ملايين المسلمين في العراق وأفغانستان وفلسطين!!

قتلوا مليون طفل عراقي أثناء الحصار وبدماء باردة، ثم يتحدثون بعد ذلك عن حقوق الإنسان والرأفة بالحيوان!!

ثالثاً -الرفق بالحيوان يستدعي التفريق بين المؤذية وغيرها، فالضرر يُزال، والمحافظة على النفس من مقاصد الشريعة، وقد أباحت النصوص قتل المؤذي منها كالكلب العقور، والذئب، والحية، والعقرب، والفأر، وما إلى هذا؛ لقول النبي ﴿ خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ؛ الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الأَبْقَعُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحُدَيًا» [رواه مسلم].

أما بالنسبة للخنازير فقد كانت من أعظم أسباب انتشار أنفلونزا الطيور، واليوم يتخوف من تحور الفيروس، وأن تكون السبب في انتشار وباء أنفلونزا الخنازير، فالشفقة على الخنازير من قبل جمعيات الرفق بالحيوان لا تنسينا الشفقة ببني الإنسان.

رابعًا-الإسلام أسبق في الدعوة للرفق بالحيوان، ولا يمكن أن يتحقق الأمر على وجهه إلا بالرجوع للكتاب والسُنَّة، فالناس في هذا وغيره بين إفراط وتفريط وإسراف وتقصير.

المسلم يعتبر أغلب الحيوانات خلقًا محترمًا، فيرحمها برحمة الله -تعالى- لها، ويلتزم نحوها بالآداب التالية:

١- إطعامها وسقيها إذا جاعت وعطشت؛ لقول الرسول ﴿ «فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ» رواه البخاري، وقوله ﴿ «مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ» رواه البخاري ومسلم، وقوله ﴿ يُرْحَمُ لاَ يَرْحَمُ مُنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاء» [رواه الترمذي، وحسنه الألباني].

٧- رحمتها والإشفاق عليها لقول عبد الله بن عمر - وسن - لما رأى فتية قد اتخذوا حيوانًا - طيرًا - غرضًا (هدفًا) يرمونه بسهامهم: «إِنَّ رَسُولَ الله ﴿ لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا» رواه مسلم، ولنهيه ﴿ عن صَبْر البهائم أي حبسها للقتل، رواه مسلم، ولقوله ﴿ وَلَدَهَا إِلَيْهَا»، قال لما رأى الحُمَّرة - طائر - ولقوله ﴿ «مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا»، قال لما رأى الحُمَّرة - طائر - عوم تطلب أفرا نها التي أخذها الصحابة من عشها. [رواه أبو داود، وصححه الألباني].

٣- إراحتها عند ذبحها أو قتلها لقوله (إنَّ الله كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الدَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ (الدَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرحْ ذَبِيحَتَهُ (رواه مسلم).

٤- عدم تعذيبها بأي نوع من أنواع العذاب سواء كان بتجويعها، أو ضربها أو بتحميلها ما لا تطيق، أو بالمثلة بها، أو حرقها بالنار، وذلك لقول الرسول ، «عُذّبت امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ لاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلاَ هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ» [متفق عليه].

وقد مرَّ عَلَيْنَالْ اَلْهُ وَالِيَّلَا بقرية نمل -موضع نمل - وقد أُحرقت فقال: «إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِى أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلاَّ رَبُّ النَّارِ» - يعني الله عَزَّ وَجَلَّ - [رواه أبو داود، وصححه الألباني].

٥- إباحة قتل المؤذي منها كالكلب العقور، والذئب، والحية، والعقرب، والفأر، وما إلى هذا لقول الرسول ( «خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الْعَقُولُ وَالْحُدَيَّا» [رواه مسلم]، كما صح عنه كذلك قتل العقرب ولعنها.

٦- جواز وسم النَّعَم في آذانها للمصلحة، إذ رؤي ﴿ «يَسِمُ بيده الشريضة إِبِلَ
 الصَّدَقة» [رواه البخاري].

٧- معرفة حق الله فيها بأداء زكاتها إذا كانت مما يزكى.

٨- عدم التشاغل بها عن طاعة الله أو اللهو بها عن ذكره لقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّه

ذَلِكَ مِنَ الْمُرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ، وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوُ شَرَفَيْنِ كَانَتْ أَرْوَاتُهَا وَآثَارُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِيَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيهَا كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ، وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِئَاءً وَنِوَاءً لأَهْلِ الإِسْلاَمِ فَهْىَ وِزْرٌ عَلَى ذَلِكَ» [رواه البخاري ومسلم].

فهذه جملة من الآداب يراعيها المسلم إزاء الحيوان طاعة لله ولرسوله ، وعملًا بها تأمر به شريعة الإسلام، شريعة الرحمة، شريعة الخير العام لكل مخلوق من إنسان أو حيوان. خامسًا وردت النصوص تتحدث عن عالم الحيوان، وتبين عظيم قدرة الله في مات ما في المنابقة الله في المنابقة الله في المنابقة الله في المنابقة الله في المنابقة المنابقة الله في المنابقة المنابقة الله في المنابقة الله في المنابقة الله في المنابقة المنابقة الله في المنابقة الم

خلقه، وما في هذه النصوص من دلائل وإعجاز قد سيق مساق الهداية، قال الله -سبحانه و تعالى -: ﴿ وَمَامِن دَآبَةِ فِ ٱلْأَرْضِ وَلاَ طَآئِرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْدِ إِلَّا أُمُّمُ أَمَنَا لُكُمْ مَّا فَرَطْنَا فِ ٱلْكِتَكِ مِن شَيْءٍ ﴾

[الأنفيك: ٢٨]

وقد ذكر النبي ﴿ لأمته قيمة الرحمة بالحيوان، عن أبي هريرة ﴿ للله الله ﴿ قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِى بِطَرِيقِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِى كَانَ بَلَغَ مِنِّى. فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلاَ خُفَّهُ مَاءً ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِى فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ الله لَهُ فَغَفَرَ لَهُ. قَالُوا يَا رَسُولَ الله وَإِنَّ لَنَا فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ لأَجْرًا ؟ فَقَالَ: فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ » [رواه مسلم].



وقال على المُرْزَةُ النَّارَفِي هِرَّةٍ رَيَطَتْهَا، فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خِشَاشِ الأَرْضِ» [رواه البخاري] ومسلم، فكيف بمن فعل مثل ذلك بالإنسان؟

وعلى هذا النهج في الرفق بالحيوان سار الأفاضل، وقد رؤي عمر هيئينه يضرب رجلًا ويلاحقه بالزجر لأنه يحمّل جمله ما لا يطيق، وكان يقول: «لو ماتت شاة بوادي الفرات لسُئِل عنها عمر لم لم يمهد لها الطريق يوم القيامة»، وقال ربيعة: «لا تذبح ذبيحة وأخرى تنظر إليها»، وقيل: عندما رحل عمرو بن العاص بجيش المسلمين الذي كان معسكرًا بالقرب من حصن بابليون إلى الإسكندرية لفتحها أمر بالإبقاء على فسطاطه (خيمته) منصوبًا لأن تقويضه كان سيضر بيهم عشش في سقفه مع صغاره.

سادسًا قد يُلجأ الغرب إلى صعق الحيوان صعقًا كهربائيًا، وقد تعتبر جمعيات الرفق بالحيوان أن الخنق هو الطريقة المثلي للتزكية!!

وهذا وغيره مما يخالف الشريعة المطهرة لا نلتفت له ولا نعول عليه، فقد كفانا اسبحانه وأغنانا فقال: ﴿أَكُمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَّمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَمَ دِينَكُمْ وَأَمَّمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَمَ دِينَا ﴾[الحَالَةُ: ٣]، وقال على عوم حجة الوداع: «وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ الله» رواه مسلم.

لا يملك الغرب إلا مجرد الزعم والدعوى عندما يتكلمون عن حقوق الإنسان والرفق بالحيوان، مما يجعلنا نقول لهم: ﴿قُلُ هَاتُواْ بُرُهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ فالعُملة الزائفة لا تروج على الله، وبضاعة الغرب المزجاة لا تروج إلا على أعشى البصيرة.

وآخِرُ دَعْوَاناْ أَنِ الْحَمْدُ للله رَبِّ الْعَالَمِين

# خرق الاجماع بزعم الاجتهاد والتنوير والتطوير (د على الدكتور/ القرضاوي، والأستاذ/ جمال البنا)

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد..

فمع اشتداد موجات التحرر والمطالبة بحرية الرأي والفكر والتعبير ظهرت مصطلحات، مثل تطوير الخطاب الديني، وتحديث الفتاوى بها يلائم عصر التطور!!، ونطق لسان حال البعض أنه يملك الدين ليتصرف فيه وفق هواه، ويرقع به عوج الحياة.

وبالضبط كما فعلوا مع اللغة العربية تحت لافتة الكلمة الشهيرة التي قالها طه حسين يومًا: نحن نملك اللغة كما كان القدماء يملكونها، ولنا أن نضيف إليها ما تحتاج إليه من ألفاظ ومعان.

لقد صار الحبل على الغارب والتقلب على أشده، فلا ضابط ولا رابط، فالآيات يؤولونها إذا عارضت الأهواء، والسُنة يردونها حتى وإن كانت في الصحيحين ويزعم مخالفة العقل، لم يلتفتوا لإجماع ولا لغيره من أدوات الاستنباط.

ومن الحقائق الثابتة أن الغرب في مواجهته للإسلام الذي أسهاه بمواجهة التطرف والإرهاب لم يعدم وجود البعض ممن يتكلم بلساننا وممن هو من جلدتنا؛ ليروج له بضاعته بزعم الاجتهاد والتنوير والتطوير والتحديث، ومن خالف ذلك استحق نعتًا من نعوت التنفير فهو متطرف، جامد، ظلامي، وفي أحسن أحواله: أصولي، ومن قبل كانوا يطلقون على هذه الفئة رجعية، ومتخلفين، ومتزمتين، وأصحاب هوس ديني.

ولم تعد الهجمة قاصرة على الملاحدة والعلمانيين، والمطالبين بالعيش في أجواء الانفتاح والتحرر الديمقراطي، وإن شئت قلت: ينشدون دنيا بلا دين، وبعدما كانت الدنيا أشبه بقرية صغيرة ثم حجرة صغيرة، أصبحت الآن أشبه بجهاز صغير، وتم تركيز

٦٨٦

الأضواء على شخصيات بعينها، وخصوصًا فيها يبدر منها من زلات وسقطات تؤدي للتفلت والتحلل من كل خُلق ودين.

فجهاعات المثقفين والعلمانين والملحدين متربصة بالدين وأهله، فإذا رأوا سقطة توافق آراءهم فصاحبها مستنير ومعتدل، وإذا رأوا عكس ذلك فصاحب الفتوى منغلق ومتشدد لا يتواكب مع العصر، وربها ضربوا الطبل وسارت الركبان بمسائل مثل رُضاع الكبير، وبول النبي الله همزًا وغمزًا ولمزًا.

لقد خلعت ألقاب وجوائز عالمية من جهات مشبوهة وتصدر بعض هذه الشخصيات قوائم الشهرة على مستوى الدنيا، وقديمًا قالوا: ما خان أمين قط، ولكن أؤتمن غير أمين فخان.

وقد وردت الأخبار الكثيرة توضح ضياع الأمانة، ومن علامات الساعة أن يؤتمن الخائن ويُحَوَّن الأمين وينطق الرويبضة وهي السفيه يتكلم في أمر العامة، وأن يلتمس العلم عند الأصاغر، وهم أهل البدع، كما قال ابن المبارك.

نحن لا نتهم أحدًا بعينه بالعمالة للشرق أو الغرب، أو أنه دأب على تحليل الحرام وتحريم الحلال. لا نقول بأن فلانًا ممن باع دينه بدنيا لا بقاء لها ولا وفاء أو بدنيا غيره، أو أنه يتعمد خرق الإجماع.

ومع إحسان الظن وتلمس العذر تبقى النصيحة، ووضع النقاط على الحروف؛ حتى يصطلح كل فريق على حقه وخصوصًا في وقت كثرت فيه المسائل المثيرة للجدل، والمنسوبة لبعض مشاهير العصر مثل القرضاوي وجمال البنا.

ولا يسعنا هنا تتبع المسائل والرد التفصيلي عليها، ولكن نركز على فتاوى وصور معينة توضح ما نهدف إليه، وما نريد الاتفاق عليه:



## أولاً - مناسبت هذا الحديث:

ما جاء في جريدة الدستور الخميس ٢٧ من ربيع الآخر ١٤٣٠ هـ في الصفحة الأولى تحت عنوان: «القرضاوي يعترف... كتمتُ بعض الفتاوى تجنبًا لهياج العامة وتشويش الجامدين، الشيخ أبو زهرة أخفى ٢٠ عامًا بعدم جواز رجم الزاني المحصن؛ لأنه كان شريعة يهودية ونُسخت في سورة النور، كاشفًا أنه كان له رأي في مصافحة الرجل للمرأة، ووصل إليه ولم ينشره إلا بعد سنوات خشية أن يشوش الناس عليه، مشيرًا إلى أنه يرى جواز مصافحة الرجل للمرأة بشرطين، هما: أن تكون هناك ضرورة، وحال أمنت الفتنة، وضرب مثلًا لفتواه بها يحدث له عند زيارة قريته صفط تراب، وتستقبله قريباته بنات العم، والخال، والجارات، وهن يمددن أيديهن، فيضطر لمصافحتهن، واعتبر أن الفتنة مأمونة في تلك المصافحة بحكم القرابة وكبر السن، وليس من اللائق رد يد القريبة أو الجارة الممدودة يدها بالسلام، موضحًا أنه لم يجرؤ على نشر الفتوى لسنوات... وجاء ذلك في معرض حديثه عن الشجاعة الأدبية والعلمية».

وقال: «إن هناك علماء متحررين يسيرون وراء الدليل وليس وراء فلان أو علان» ثانيًا- يا ليته فعل وظلت الأهواء والآراء الساقطة حبيسة النفس، حتى ينتقل إلى ربه ولم ينشرها في كتابه فتاوى معاصرة، ويعتبرها شجاعة علمية وأدبية، وأن العلماء المتحررين يسيرون وراء الدليل، سامحه الله وغفر له على السيل المنهمر من المخالفات الشرعية.

فالنبي الله الم يصافح النساء وما مست يده امرأة، وما بايع النساء إلا كلامًا، كما قالت أم المؤمنين عائشة عنه وقال النبي الله «لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له» رواه البيهقي والطبراني، وصححه الألباني، فتواطأ القول مع الفعل على النهي عن مصافحة المرأة الأجنبية كالجارة وبنت العم وبنت الخالة.

ولكل ساقطة لاقطة، فالمرأة قد تُشتهى حتى وإن كانت كبيرة في السن، والرجل يتزوج ممن هي في عمر أحفاده، وملامسة الرجل تفترق عن ملامسة المرأة شرعًا وطبعًا. وهل الضرورة التي ذكرها كضرورة أكل الميتة للمضطر؟ أم أن الغربة والجهالة علاجها في النصيحة وتوضيح المفاهيم لا في إقرار المنكر والتلبيس على العامة، والتكريس للمخالفات؟

وما هي حدود أمن الفتنة فيها فعل وضوابط الضرورة الشرعية؟

هذا مثال لا على سبيل الحصر، وإلا فالسيل المنهمر من المخالفات لا يكاد يتوقف.

ولا ينبغي الرد التفصيلي هنا على هذه المسألة أو غيرها، بقدر ما نضع أيدينا على مناهج البعض ممن اشتهروا في عالمنا المعاصر.

والشيخ القرضاوي إن لم يجد واحدًا من الأولين يدلل به على المخالفة التي يسميها شجاعة أدبية وعلمية، قد لا يعدم واحدًا من المتأخرين أو المعاصرين كأبي زهرة الذي أخفى ٢٠عامًا بعدم جواز رجم الزاني المحصن، يقول: لأنه كان شريعة يهودية ونُسخت في سورة النور!!!

فالرد بكل بساطة: اتفق الفقهاء على وجود رجم المحصن الثيب، ورَجَمَ النبي هاعزًا والغامدية، وقد ثبت الرجم بالسنة المتواترة المجمع عليها، وأيضًا ثابت بنص القرآن. راجع في ذلك أي كتاب من كتب الفقه المعاصرة أو المطولة؛ لتدرك آخر صور التفلت والتحلل.

ثالثًا- بوابات هدم الدين كثيرة، منها الطعن في الصحابة الذين هم نقلة الشريعة، ومنها الطعن في السُنَّة، ومنها تجميد العقل ورد النصوص لتوهم مخالفتها لزبالات الأذهان، ومنها ما يسلكه القرضاوي وأمثال جمال البنا -بقصد أو بغير قصد، وبوعي أو بغير وعي- بأن يضع الإنسان من رأيه وهواه واستحسانه دينًا لنفسه ولغيره في عصر البريق والشهرة والأضواء الإعلامية فهذه طامة منهجية.

قد نحاور القرضاوي فيها ذكره مؤخرًا ونحاوره قبل ذلك في استحسانه تولية الكافر إمرة المسلمين مخالفًا بذلك إجماع العلهاء، قَالَعَجَّالِيُّ: ﴿ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ عَلَى اللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ [النَّسَاءُ: ١٤١]، والإسلام يعلُو ولا يُعلى.

ونحاور جمال البنا في إنكاره حد الردة وغير ذلك من القضايا التي لا تنتهي، فكل يوم نسمع جديدًا مما يخالف الكتاب والسُنَّة وإجماع علماء الأمة، فتاوى ومسائل لم يقل بها الأولون والآخرون تُحدِث صخبًا وضجيجًا في وقت لا يحتمل إشغال الأمة وإضاعة جهودها.

وبطريقة: «رمتني بدائها وانسلت» سيتهمون المخالف بالجمود والتحجر والتخلف، وعدم الاهتمام بأمر المسلمين، والانشغال بسفاسف الأمور، وهكذا تضيع المعالم والحقائق في زحمة الغبار الذي يثيرونه.

رابعًا- من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، وفي الحديث: «اتَّقُوا الْحَدِيثَ عَنِّى إِلاَّ مَا عَلِمْتُمْ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَمَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» [رواه الترمذي، وقال حسن صحيح].

وكان عمر هيشه يقول: «إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السُنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلت منهم أن يعوها واستحيوا حين شُئلوا أن يقولوا لا نعلم، فعارضوا السُنن برأيهم فإياكم وإياهم».

كما لا يجوز أيضًا تتبع رخص المذاهب، فمن تتبع رخص المذاهب تجمع فيه الشركله كما قال العلماء، وإذا اختلف العلماء على قولين في مسألة أو تفسير آية، فلا يجوز استحداث قول ثالث، لأن هذا بمثابة خرق للإجماع، قَالنَّجْ اللهِ : ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ ٱللهُ كَا وَيَتَبِعُ عَثْر سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ فُولِهِ عَمَا تَوَلَى وَنُصَّلِهِ عَبَهَ نَمَّ وَسَاءَتَ مَصِيرًا ﴾



وإجماع العلماء المعتبرين في عصر من العصور على حكم شرعي لا يجوز مخالفته ولا نقضه، فالأمة لا تجتمع على ضلالة.

إن أبواب الاجتهاد مفتوحة لمن تأهل وحصل على أدوات النظر في الكتاب والسُنَّة، ولا اجتهاد مع النص.

خامسًا- خطأ القرضاوي وأمثال جمال البنا خطأ منهجي لا يقتصر على المسائل التفصيلية التي يتكلمون بها كل يوم، وما المسائل المثيرة للجدل عندهم إلا بمثابة أعراض المرض، هذا المرض هو الانحراف عن فهم سلف الأمة للكتاب والسُنَّة، فكل خير في اتباع من سلف... وكل شر في ابتداع من خلف، وما لم يكن يومئذٍ دينًا فليس باليوم دينًا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بها صلح به أولها، كها قال إمام دار الهجرة الإمام مالك يَحْلَلْتُهُ.

إن التطوير والتحديث لا يتم بخرق الإجماع، ومصادمة النصوص، وابتداع أمور لم يأذن بها الله؛ فالعبادات توقيفية تؤخذ دون زيادة أو نقصان، أما المعاملات فالأصل فيها الإباحة إذا روعيت ضوابطها الكلية.

فلنتطور في صنع الطائرة والصاروخ، فالأخذ بأسباب القوة كائنة ما كانت حتى لو امتلكنا سلاحًا نوويًا، وهذا لا يعني أن نهجر إسلامنا، أو أن نقول بمصافحة المرأة الأجنبية وتولية المرأة الإمامة العظمى، وتولية الكافر إمرة المسلمين، وإلغاء حد الردة، وإبطال الحدود الشرعية ومنها رجم الزاني المحصن.

191

لا داعي للخلط بين المسائل، قال تعالى : ﴿ إِنَّ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِ اَقْوَمُ ﴾ [الإَيِّلَةَ: ٩]، وأخذ العلوم النافعة من كل من أفلح فيها لا بأس به، فتعلم الزراعة والصناعة والهندسة والطب تؤخذ من هنا أو هناك، أما علوم الهداية فلا تؤخذ إلا من الكتاب والسُنَّة.

إن القرضاوي وجمال البنا ليسا من أهل الاجتهاد والنظر، إنها من أهل الرأي والهوى، وعلى من أراد أن يتعلم دينه فليرجع لعلماء الأمة المعتبرين في فهم الكتاب والسُنَّة، ولا ينبهر بلافتات مثل رئيس اتحاد علماء المسلمين، فما أيسر أن يُطلق الإنسان مثلها على نفسه أو يطلقها عليه أحبابه وأتباعه، في وقت صارت الدكتوراة تؤخذ من جامعات تتساهل في منحها.

وقد لا يعنينا الأشخاص ويبقى الزود عن حمى الشريعة المطهرة، وقد قدم الإمام أحمد وعلي بن المديني مَن منهجه الكتاب والسُنَّة وإن أخطأ على من منهجه الكلام حتى وإن أصاب؛ فإن الثاني قد حاد عن طريقة من مضى بإحسان، وإن أصاب الحكم مرة أخطأه عشرات المرات، أما الأول فيصدق عليه قول النبي (إذا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَضْابَ فَلَهُ أَجْرًانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرًى [رواه البخاري ومسلم].

 امضِ على طريقة سلفك الصالح فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، واعلم أن طريقهم أسلم وأعلم وأحكم ممن جاء بعدهم، وهذا المنهج يكفيك في هذه المسائل وغيرها في جميع شئون الحياة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو أخلاقية.

سابعًا. خرق هؤلاء للإجماع وهجرانهم لمنهج أهل السُنَّة والجماعة في الاستنباط والاستدلال يذكر بتخطئه البعض لتغطية الوجه والكفين وتجريم الختان، فهذه المسائل دائرة بين الوجوب والاستحباب، يذكرنا كلامهم وطريقتهم بالصوفية الذين اعتمدوا الكشوفات والمنامات والفتوحات، والمعتزلة الذين قدموا العقل على النقل مخالفين بذلك منهج أهل السُنَّة والجماعة في تقديم الوحي، فما وافق الكتاب والسُنَّة قُبِلَ، وما خالف ذلك مردود على صاحبه كائنًا من كان، وشيخ الإسلام حبيب إلى أنفسنا والحق أحب إلينا منه.

يذكرنا كلامهم بها حدث يومًا من خلاف حول كتاب تيسير الوحيين بالاقتصار على الكتاب مع الصحيحين، فقد رفضنا الكتاب لقصوره المنهجي لا لمسائله التفصيلية، وذلك لأن استنباط الأحكام يتم بالرجوع لكل ما صح وثبت عن رسول الله شه سواء عند البخاري ومسلم أو عند غيرهما، فهناك حد للحديث الصحيح يُعول عليه، والحديث الحسن على مداره معظم الأحكام، وهناك أحاديث صحت على شرطي البخاري ومسلم ولم يخرجاه في الصحيحين، باعتباره أصح كتاب بعد كتاب الله، ولا تستبعد أن يأتي من يقول: أنا أقتصر على القرآن فقط كطائفة القرآنيين.

ولا نستبعد أيضًا أن يأتي أمثال جمال البنا ليفسر الآيات بهواه، ويكذب بالسُنن حتى وإن كانت في الصحيحين، ولا يلتفت لكتاب تفسير أو فقه أو إجماع، فكيف يؤخذ علم عن أمثال هؤلاء؟ وقد قال العلماء لا يحل للإنسان أن يتكلم في دين الله حتى يتعرف على ما أجمعوا عليه، وما اختلفوا فيه حتى لا يخرق الإجماع المعتبر.

ثامنًا. قد يرى القرضاوي وأمثال جمال البنا في خرقه الإجماع، والقول على الله بغير علم، ومصادمة الكتاب والسُنَّة، وما كان عليه سلف الأمة بآراء وأهواء ضالة مضلة يسمونها اجتهادات؛ لتحديث وتطوير الخطاب الديني، ولمواكبة تقدم العصر.

وقد يعتبرون ما ذهبوا إليه اكتشافات واختراعات جديرة بالفخر، وينظرون لأمثالنا نظرة احتقار وامتهان وجمود، وسنظل نردد بإذن الله أنه لا يسعنا ولا يسع غيرنا أن نغير ولا أن نبدل في دين الله ﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِي آنَ أُبَدِلَهُ مِن تِلْقَاتِي نَفْسِيَ ۚ إِنَّ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُكُونُ لِي إِلَى اللهِ ﴿ وَقُلْ مَا يَكُونُ لِي آنَ أُبَدِلَهُ مِن تِلْقَاتِي نَفْسِيَ ۚ إِنَّ أَتَبِعُ إِلَا مَا يُوكِنُ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

إن الرجوع للحق فضيلة وجحده رذيلة، والحق ما كان عليه النبي الله وصحابته الكرام، وإذا كان الثبات على ذلك جمود وتخلف فهي تهمة لا ننفيها وشرف لا ندعيه.

إن الخلافة التي بشرنا بها النبي الله ستكون خلافة على منهاج النبوة، وليست خلافة عقلانية ديمقراطية غربية، فاستقيموا يرحمكم الله، وراجعوا أنفسكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله.

ونسأل الله تعالى لنا ولكم ولجميع المسلمين الهداية والسداد والرشاد، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمارنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاه.

وآخِرُ دَعْوَاناْ أَنِ الْخَمْدُ للله رَبِّ الْعَالَمِين

#### الشادور

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد..

فقد كتبت صحفية تحذر من انتشار الشادور، وهو رداء عبارة عن قطعة واحدة يغطي الجسم من الرأس إلى القدمين عدا الوجه والكفين، وتقول: «يا نساء مصر أفقن من الغفلة؛ فأنتن تحملن رايات الغزو الثقافي الإيراني والشيعي داخل المجتمع المصري... ليس فكرًا فقط ولكن زيًّا أيضًا».

وذكرت أنها ليست ضد الحجاب -رغم أنها صحفية متبرجة-، ولكنها ضد الشادور الإيراني، وتعجبت الكاتبة مما حدث للشارع المصري، فقد تغير شكل الناس، وتبدلت ملامحهم فلم تعد تعرف هل أنت فر شارع مصري أم في شارع أفغاني أم في شارع خليجي أم في شارع إيراني؟

قالت: «إنه انسحاق الهوية المصرية لصالح ثقافات أخرى تسربت إلينا رويدًا رويدًا حتى تغلغلت متخذة شعار الدين الذي يخشى الكل الاقتراب منه ولو بالتفكير أو التحليل... فلو فعلت فأنت كافر».

وأوضحت أنها لا تتحدث عن الحجاب، فالحجاب له أشكال وألوان عدة، بل أصبحت له موضات جذابة وأنيقة، وكلامها عن ملبس دخيل لا علاقة لنا به، فقد كانت المرأة المصرية مشهورة في أوائل القرن الماضي بالبرقع الأبيض الذي حررها منه قاسم أمين، وفي السبعينيات والثمانينيات خرج المصريون إلى الخليج، وعادوا إلينا بتقاليد وأزياء جديدة غريبة علينا... بدأت بالعباية السوداء للمرأة والجلباب السعودي للرجل، ثم ومع نهاية التسعينات وبداية الألفية الجديدة ظهر الشادور الإيراني.

وحذرت الكاتبة من تجار الشيعة الذين بدأوا في شراء محال بأسماء مستعارة لترويج الشادور الإيراني باستثمارات تصل إلى • ٥ مليون جنيه، وأنه ساعد على انتشاره رخص

ثمنه، وظهوره على هذا النحو بمثابة انتصار للمد الشيعي في الشمال الإفريقي خاصة مصر، وأن الشيعة يدخلون إلينا تارة من بوابة حزب الله ومناصرة أهل غزة، وتارة من الكتب التي تطبع في مطابعنا وتوزع في المساجد، وتارة من الملبس، وتارة من مناصري السينها الإيرانية.

وتساءلت: «هل فقدنا هويتنا إلى هذا الحد؟ هل أصبحت ثقافتنا رخوة هشة تمتص كل ما يرسل إليها بدلًا من كوننا مركز إشعاع للحضارة والثقافة؟ نصدر فكرنا ولهجتنا وثقافتنا وفنوننا وحتى ملبسنا»!!

واعتبرت الشادور في النهاية بمثابة انتصار للتيار الإيراني الشيعي في غزو العقل المصري، والبيت المصري، والمذهب السُني المعتدل، وإنه سيف إيراني يغمده الآخرون في صدورنا وهويتنا.

### ولنا عدة تعليقات على هذا الكلام:

أولًا- نتمنى لنا وللكاتبة ولعموم الخلق أن نرجع للكتاب والسُنة في تقييم الشادور والحجاب المصري والأفغاني والخليجي، وأن نستصحب ما كان على النبي والصحابة الكرام في ضبط الفكر الشيعي والهوية المصرية، وأن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس في الحديث عن قاسم أمين والبرقع الأبيض الذي حرر المصرية منه، وضوابط القبول والرفض في كل ما ذكرته الكاتبة.

ولا تستبعد أن يبادر البعض باتهام الكاتبة بأنها تروج لفكر إباحي غربي، وتكرس لثقافة العُري بتبرجها، ويقول لها: أفيقي فأنت تحملين رايات الغزو الثقافي الغربي داخل المجتمع المصري.... ليس فكرًا فقط ولكن زيًا أيضًا.

ثانيًا الكلام عن الهوية المصرية كلام قديم يُصب في قوالب عصرية، فالهوية، والبيئة، والنشأة، والعُرف، والعادة بها فيها من رقص وغناء، وأزياء، وأعياد، وطباع، وموروثات تصبح هي الميزان والمقياس، وضابط القبول والرفض عند المصريين، ويُقال

197

مثل ذلك عند السوريين والعراقيين والسودانيين والبابلية والفينيقية، وترفع رايات الوطنية هنا وهناك، فدوافع هؤلاء جميعًا للمحافظة على التقاليد والعادات والهوية هي محبة الأوطان وحمايتها من الأفكار الدخيلة بزعمهم.

وهم في ذلك يخالفون العقول السليمة والفطرة المستقيمة، كما أنهم يصادمون الكتاب والسُنَّة، ولا يلتفتون لإسلامهم إلا بالقدر الذي يوافق أهوائهم وآرائهم، ويروجون للأفكار الدخيلة وسط المجتمع المسلم.

وإذا كان البعض يُشهر سلاح التكفير في وجوههم، فهم يشهرون سلاح الخيانة الوطنية لمخالفيهم، وكأن محبة الأوطان تكمن في الدفاع عن الرقص والاختلاط والغناء والعُري الموجود!!

ثالثًا. الحق أبلج والباطل لجلج، وعلى الحق نور، والحق ما وافق الكتاب والسُنَّة، ويؤخذ من كل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه كائنًا من كان، وما احتج صاحب بدعة على بدعته بدليل إلا وكان في الدليل ما يُرد عليه ويُدحض بدعته.

وهؤلاء العصرانيون يريدون قطع الأمة عن دين ربها ويدمرون وحدة الأمة بالوطنيات والقوميات، ويقدمون الهوية والأزياء والعادات على ما جاء في الكتاب والسُنَّة، ويظنون أن التطور والتحضر والتقدم في اللحاق بركاب الغرب، وقطع الصلة بالإسلام، والتهكم بمعانيه، فيصف بعضهم الحجاب بأنه حجاب للعقل، ويرمون دعاة الإسلام بأنهم أصحاب الفكر الظلامي الرجعي، أما المتحلل من كل خُلق ودين فهو المستنر المعتدل!!!

ولا ندري كيف تستنير العقول بالمعاصي والذنوب؟ وكيف تتطور البلاد بالرقص والغناء؟ وهل يليق بالعقلاء ومحبي الأوطان أن يأخذوا من الغرب العُري والخلاعة والاختلاط تاركين ومهملين الطب والهندسة والصناعة والزراعة وسائر أسباب القوة؟!

إن العفن الماضي المتمثل في الحضارات الهالكة كالفرعونية والبابلية، والعفن الحاضر المتمثل في الحريات والديمقراطيات ينبغي العمل على إزالته وطمس معالمه، لا الحنين إليه والترويج له.

ينبغي أن يغضب الإنسان إذا انتُهكت محارم الله، وأن يكون آمرًا بالمعروف وناهيًا عن المنكر لا العكس، وأن يوالي أولياء الله ويعادي في الله، ويُحب في الله ويبغض في الله، لابد من إحكام مفهوم الولاء والبراء، فالأنبياء والمؤمنون الخُلص نتقرب إلى الله بمحبتهم من كل وجه، كما نتقرب إلى الله ببغض الكافرين من كل وجه، حتى وإن كانوا مصريين، أما المسلم العاصي فإنه يُحب لإسلامه ويُبْغَض لمعصيته.

إن الحضارة الحقة هي التي تقوم على تعبيد الدنيا بدين الله، ولا طاقة لأحد بحرب الله، وعلينا أن نأخذ الدرس مما حدث لقوم نوح وعاد وثمود، وما حدث للفراعنة، وما يحدث الآن في أمريكا وأوروبا، وأن ننأى بأنفسنا عن التشبه بأبي جهل وأبي لهب، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها.

يجب أن نعتز بإسلامنا، ونطالب بإظهار شعائر ديننا، ونفرح بظهور الحق وأهله، ونعلم «أن الله لا يصلح عمل المفسدين»، ولا يضيع أجر المحسنين، وأن العاقبة للمتقين، ﴿ فَأَمَّا الزَّبِدُ فَيَذْهَبُ جُفَآاً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمَكُ فِ ٱلأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ ﴾ [الرَّغِيْلا: ١٧]

قد يَرُوجُ قَلْبُ الموازين على البعض وفي بعض الأوقات، ولكن لا يمكن أن يروج الباطلُ على الكل وفي كل الأوقات، وكان عمر عيشُك يشكو إلى الله جلد الفاجر وعجز الثقة.

كان أجدر بالكاتبة أن تحافظ على الدين وشعائره بديلًا عن الحماسة الفارغة للمحافظة على ثقافة وهوية الضياع والعُري والاختلاط.

رابعًا- الشادور الإيراني، والنقاب الخليجي، والحجاب الأفغاني، والزي المصري، لابد من ضبطه بكتاب الله وبسُنَّة رسول الله .

وقد وردت النصوص الشرعية تدل على أن الحجاب يضرب من الرأس حتى القدم، ولا يصف حجم العظام، ولا يشف عما تحته من البدن، ولا يكون ثوب شهرة، ولا زينة، ولا يشابه زى الرجال، ولا زى الكافرات.

ويشرع تغطية الوجه والكفين بين قائل بالوجوب وقائل بالاستحباب، ففي حديث أبي هريرة ويشخه قال: قال رسول الله و الله الله الله الله الله المنار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر، يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا» [رواه مسلم].

وهذا الحديث من دلائل النبوة، فقد قيل في وقت كانت تخرج فيه المرأة للسؤال عن صغيرها وهي منتقبة، وحكى الحافظ ابن حجر قال: لم يزل الأمر منذ عهد رسول الله على خروج النساء في الأسفار وإلى الأسواق منتقبات.

ثم وصل الحال بالكاسيات العاريات إلى ارتداء ما يسمى بملابس البحر في زماننا، ولعل البعض يرى هذا الانحلال هو قمة التطور والرقي وانتزاع الحريات التي سلبها الجمود والتخلف!!

وقد لعن النبي ﴿ «المرأة تلبس لبسة الرجل والرجل يلبس لبسة المرأة» [رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني]، وورد في الخبر «لَعَنَ رَسُولُ الله ﴿ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ» [رواه البخاري].

تشابه الظواهر يجر لتشابه البواطن، وفي تشبه المرأة بالرجل تارة، وبالكافر تارة أخرى، وبالفاجرات تارة ثالثة، خروج عن الفطرة المستقيمة وتباعد عن مقتضى العقول السليمة وتعد للشريعة المطهرة، قال تعالى: ﴿وَلِيْسَ ٱلذَّكُرُ كَالْأُنثَى ﴾ [العَبَانَ : ٣٦]، والواقع يُؤيِّدُ... فلِمَ اللهاث وراء الدعوات الغربية المنحلة؟

وقولنا في الأزياء هو قولنا في الفكر، واللهجة، والثقافة، وسائر صور الإشعاع الحضاري التي تريد الكاتبة تصديرها للآخرين، وتعتبر من مظاهر الانسحاق أن نقبلها من الخليج أو من هنا أو هناك، فالمفترض أن ندور مع إسلامنا حيث دار، وأن نقبل الحق من كل من جاء به، فلسنا معصومين، ونظرات الاستعلاء التي يتكلم بها البعض تعبر عن مراهقة ينبغي أن ننأى بأنفسنا عنها، وقد كان الإمام الشافعي يقول: «معي صواب يحتمل الخطأ، ومع خصمي خطأ يحتمل الصواب»، وقال: «ما ناظرت أحدًا إلا وأحببت أن يجرى الحق على لسانه».

قال رسول الله هه: «لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أبيض على عربي، ولا أبيض على أبيض إلا بالتقوى. الناس من آدم وآدم من تراب» [الجرب الناس من أدم وآدم من تراب» [الجرب الناب الناب الله المرب المرب

نريد أن نتفق على كلمة سواء، وهي ﴿ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَسَيْنَا وَلَا يَتَخِذَ بَعَضُنَا بَعْضًا وَلَا يُتَرِكُ وِهِ عَلَى اللَّهِ وَالصحابة الكرام في اللَّه النبي الله والصحابة الكرام في العلم والعمل، في العقيدة والشريعة، في الأزياء والأعياد والصلاة والصيام.

﴿ فَإِن نَنَزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُننُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ ۗ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾[النَتَا: ٥٩].

خامسًا - الحرية الحقة عند المسلمين تُصاغ في قالب العبودية لله تعالى، وبعيدًا عن ذلك نقع أسرى العبودية المقيتة، قال تعالى عن نبيه إبراهيم عَلَيْتُ لِلرِّ أَنه قال لأبيه: ﴿ يَتَأْبَتِ لاَ نَعْبُدِ الشَّيْطَنَ أَنِهُ قَالَ لأَبِيهِ: ﴿ يَتَأْبَتِ لاَ نَعْبُدِ الشَّيْطَنَ أَنِهُ قَالَ لأَبِيهِ: ﴿ يَتَأْبَتِ لاَ نَعْبُدِ الشَّيْطَنَ أَنِهُ قَالَ لأَبِيهِ: ﴿ يَتَابُتُ اللَّهُ مُن عَصِيًا ﴾ [ بَرَيْتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُن عَصِيًا ﴾ [ بَرَيْتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ ا

وقال سبحانه عن متبعي الهوى والآراء الضالة المضلة: ﴿ أَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَ أَهُ مَوَدُهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ الْمَ تَحْسَبُ أَنَّ أَكَثَرُهُمْ يَسْمَعُوبَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّاكَا لَأَنْعُلَمْ بَلْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وقال رسول الله ﴿ «تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالْقَطِيفَةِ وَالْخَمِيصَةِ، إِنْ أَعْطِى رضي، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ» [رواه البخاري].

وقال ربعي بن عامر لرستم قائد الفرس: «ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام».

نحن نرفض الثقافات والآراء والمعتقدات والأزياء التي تخالف الكتاب والسُنَّة حتى وإن كانت مصرية، نرفض دعوة قاسم أمين، كما نرفض الإشعاع المصري الحضاري، بل وما عليه كل البشر إذا خالف الكتاب والسُنَّة.

فثقافة العُري والخلاعة والاختلاط مرفوضة ومردودة على أصحابها من المصريين وغيرهم.

لا قيمة لفرد أو دولة إلا بمقدار القرب من الحق، لا التفات لرأي أو لفكرة أو لزي إلا بمقدار الموافقة لكتاب الله ولسُنَّة رسول الله .

وفق اللهُ الجميع لما يحب ويرضى، وآخِرُ دَعْوَاناْ أَنِ الْخَمْدُ للله رَبِّ الْعَالَمِين

الشرعية.

## الاغتصاب والإجهاض وترقيع غشاء البكارة

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه، أما بعد..

فقد ذكر الدكتور/ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر أنه يجوز إجهاض جنين الاغتصاب، بشرط أن تكون المغتصبة حسنة السمعة ومش مرتاحة لما حدث، وأضاف أن كل امرأة تعرف بحدوث الحمل في الأسابيع أو الشهور الأولى، وأنه لا حرج شرعًا أن تذهب للطبيب في بداية الحمل لتزيل آثار هذا العدوان حماية لعرضها وكرامتها، وذكر أنه قد توجد فتاة أخرى حدث لها حمل نتيجة الاغتصاب، لكنها تشعر بارتياح لما حدث فنقول هنا -أي شيخ الأزهر - لا يجوز إجهاض جنينها، وكل حالة ولها ظروفها ونتائجها.

وكان هذا خلال ختام فعاليات ما يسمى بالموسم الثقافي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمسجد النور بالعباسية. ولكثرة حالات الاغتصاب وما يتعلق بذلك من هتك البكارة وحمل واللجوء للإجهاض ولعمليات ترقيع البكارة.

فقد رأيت أن أنقل بعض الأحكام المتعلقة بذلك من كتابي (الزواج العرفي) تتميمًا للفائدة، أحكام ومسائل تتعلق بالبكارة:

١- البكارة إذا فُضت بوثبة أو حركة عنيفة أو أصبع، فالمرأة لها حكم البكر.
 ٢- القول قولها في ذلك، ولا يصح اتهامها دون إقرار أو شهادة صحيحة بضوابطها

٣- قد يدخل الرجل بزوجته ولا يتهتك الغشاء «البكارة» لصلابته، أو لكونه من النوع المطاط، أو لكونها أو لغير ذلك من الأمور التي يعرفها الأطباء، وبالتالي لا تنزف المرأة حال البناء أو الدخول.

ومن هنا نعلم مدي جناية العرف والجهل ونشر الفضائح دون وجه حق، بل والاتهام الباطل بالزنا وارتكاب الفواحش من الزوج لزوجته يوم البناء، ومسارعة البعض إلي تطليق الزوجات بسبب هذا الأمر.

٤- يحدث فض البكارة في مثل هذه الحالات عند الولادة، وقد يذهب البعض إلى طبيبة لفضها إذا لزم الأمر.

٥- عادات قبيحة ومخالفات لسُّنن، ومضار تحدث بسبب تعجل فض البكارة يوم البناء، دون مقدمات، ومحاولة البعض فضها بالأصبع، وفي بعض القرى تقوم النساء بذلك على سبيل العادة. والمرأة لا يحل لها أن تنظر إلي عورة المرأة دون ضرورة أو حاجة مقتضية لذلك، وليس فض البكارة منها، كها هي عادات بعض الناس، مما يترتب عليه أسوأ الأثر.

7- هذه الجريمة وعلى هذا النحوير تكبها البعض - في الريف والصعيد-؛ ليحصلوا من وراء هذه العملية على دم البكارة، فيظهرون بهذا الشرف المزعوم أمام الناس، وما درى هؤلاء أنها فضيحة يقدمون عليها.

٧- المرأة إذا استُكرهت على الزنا لا يُطلق عليها زانية؛ لقول الله تعالى: ﴿ فَإِنَّ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِ هِنَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [النَّخُانِ : ٣٣]، ونزلت الآية بشأن إماء عبد الله بن أبي ابن سلول، وكان يُكره فتياته وإماءَه على البغاء مع كراهتهن لذلك.

٨- روي ابن أبي حاتم أن رجلًا سأل ابن عباس هي فقال: «إني كنت أُلمُ بامرأة آتي منها ما حرم الله على فرزق الله -عَزَّ وَجَلَّ- من ذلك توبة، فأردت أن أتزوجها، فقال أناس: إن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، قال ابن عباس هي ني ليس هذا في هذا، انكحها فها كان من إثم فعلى».

٩- زنت امرأة فتابت حتى كانت من أنسك نسائهم، فخطبت إلى عمها، وكان يكره أن يدلسها، ويكره أن يفشي على ابنة أخيه، فها كان من عمر إلا أن قال: لو أفشيت عليها لعاقبتك، إذا أتاك رجل صالح ترضاه فزوجها إياه.

وفي رواية قال عمر ولين : تعمد إلى ما ستره الله فتبديه، والله لأن أخبرت بشأنها أحدًا من الناس لأجعلنك نكالًا لأهل الأمصار، بل أنكحها بنكاح العفيفة المسلمة.

• ١ - الكل مأمور بتقوى الله -عَزَّ وَجَلَّ - في السر والعلن، واجتناب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والمؤمن صادق مصدق، والظلم ظلمات، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وعليك أن تأتي للناس ما تحب أن يعاملوك به، وليس من المعاشرة بالمعروف هتك الستر، أو الطعن في العرض، دون بينة أوضح من شمس النهار، وليس منها الاعتراف تحت وطأة التهديد، فهذا نوع من الإكراه.

روي مسلم عن أبي هريرة والنبي النبي الله عن مؤمن كربة من نَفَس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نَفَس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يَسَّرَ على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه».

١١ – مَنْ قَبِلَ الله عُذرَه كالمكره، فلا يسعك إلا قبول عذره، عن ابن عباس ويستنه أن رسول الله هي قال: «عُفِيَ الممتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» [رواه النسائي، وصححه الألباني].

## حكم وجود الحمل كدليل على وقوع الزنا:

ذهب جمهور العلماء، خلافًا لعمر وللنه والمالكية، إلى أن مجرد الحمل ليس قرينة كافية لإقامة حد الزناعلى المرأة التي لا زوج لها معروف، وذلك لأنه من الممكن أن يدخل في رحم المرأة جزء من نطفة رجل بغير جماع، فتحمل منه، كما يحدث أحيانًا إذا ارتدت المرأة ملابس أخيها مثلًا، وهذا الاحتمال وإن كان ضعيفًا، ووجود الحمل بلا زوج يعتبر أساسًا قويًا للشبهة، إلا أنه من المعلوم أن الحدود تُدرأ بالشبهات، لما رواه الترمذي أن رسول الله في قال: «ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ المُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَحْرَجٌ فَخَلُوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفُو خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ» رواه الترمذي، وضعفه الألباني، ولما رواه ابن ماجه: «ادْفَعُوا الْحُدُودَ مَا وَجَدْتُمْ لَهُ مَدْفَعًا».



وعندما نثبت هذا المعنى، فليس ذلك ترويجًا لفاحشة، أو محبة لوقوعها، ثم تبريرها بعد ذلك بمثل هذه التبريرات، ولكنه العدل الذي أُمرنا به وإحقاق الحق وإبطال الباطل، وإذا كان الأمركما ذكرنا فهل يصح الاتهام بالزنا لعدم وجود غشاء البكارة؟! سبحانك هذا بهتان عظيم.

وقد كان البعض ممن اقترف جرمًا كالزنا يذهب لرسول الله الإقامة الحد عليه، لمعرفتهم أن الحدود كفارة لأهلها، ولعلمهم أن فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة، وأن الله مطلع عليهم ورقيب لا تخفى عليه خافية، ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته فعاشوا حياة الإيمان واليقين، وألزموا أنفسهم أمر الله وحده.

بيان من فضيلة المفتى: (إجهاض المغتصبة وإعادتها عذراء جائز شرعًا).

أكد الدكتور نصر فريد واصل مفتي جمهورية مصر العربية أن إجهاض المغتصبة وإعادتها عذراء جائز شرعًا.

وقال في بيان بعث به إلى باب «مع القانون» أنه لا مانع شرعًا من إصدار تشريع ينظم ذلك، مع وضع الضوابط التي تحكم ذلك، لأن إعادة بكارة المغتصبة إليها، هو إحياء لها، ولعرضها ولشرفها بعد قتلها بدنيًا ونفسيًا، وفيها يلى نص البيان:

«الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، اطلعنا على ما كتبه المستشار عبد المنعم إسحاق محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة في بابكم القيم «مع القانون» بعدد الأهرام الصادر في ٩ أكتوبر لسنة (١٩٩٨م) لإلغاء المادة (٢٩١) عقوبات والإبقاء على المادة (٢٩١)، وإسقاط جنين المغتصبة من الذئب البشري، وإعادتها عذراء بعد تفريغ ما في أحشائها من نطفةٍ ملوثةٍ نفيد الآتي:

- نوافق على اقتراح المستشار عبد المنعم إسحاق محمد لضرورة إلغاء المادة (٢٩٠عقوبات) المعدلة، والتي تقرر عقوبة الإعدام للذئاب البشرية التي تخطف الإناث وتغتصبهن، وذلك لأن الإبقاء على المادة

(١٩١ عقوبات) يقوض قصد المشرع من الهدف المنشود، وهو حماية الأنثى من الذئاب البشرية التي تسلبها عرضها وشرفها وأعز ما تملك بطريقة الإكراه بعد اختطافها، ويكون وسيلة للتحايل على إبطال المادة (٢٩٠) والقصد التشريعي منها من الناحية العملية، وذلك مما يقوي مركز الجاني على حساب المجني عليها الضحية، ورضا الأنثى بالزواج بعد الخطف والموافقة لا يُعدُ زواجًا شرعًا؛ لأنه لابد في عقد الزواج المعتبر شرعًا وجود الولي والإشهار والإعلان والإيجاب والقبول والرضائية الكاملة، والكفاءة بين الزوجين، والزواج بعد الخطف قد خلا من هذه المعاني؛ لأن المغتصب يقصد من وراء هذا الزواج الإفلات من العقوبة، كها أن الإيجاب والقبول مشوبان بالإجبار، حيث إنها وقعا تحت ضغط الإفلات من العقوبة.

أما فيها يتعلق بمدى مشروعية العمليات الجراحية التي تُجرى للأنثى التي تم اختطافها وأُكرهت على مواقعتها جنسيًا، وإزالة بكارتها من الذئاب البشرية بعد تفريغ ما في أحشائها من نطفة ملوثة، فإننا نرى أنه لا مانع شرعًا من إصدار تشريع ينظم ذلك مع وضع الضوابط التي تحكم ذلك، لأن إعادة بكارة المغتصبة إليها هو إحياء لها، ولعرضها، ولشرفها بعد قتلها بدنيًا ونفسيًا، والقاعدة الشرعية أن من أفسد شيئًا فعليه إصلاحه.

وإذا كان المجتمع قد قصر في حقها، ولم يؤمنها في نفسها وعرضها، فقد وجب عليه جبر خواطرها وشفاؤها من كل أحزانها وآلامها بإصدار تشريع يُلزم ذوي الاختصاص والشأن بإعادة عذريتها إليها بعملية جراحية.

أما تفريغ ما في أحشائها من نطفة ملوثة للذئب البشري، فنرى أنه لا مانع من ذلك شرعًا بناء على ما أجازه بعض الفقهاء، وأقره مجمع البحوث الإسلامية قبل أن يمضي على الحمل مائة وعشرون يومًا، وإذا أجاز ذلك في الحمل الحلال فهو في الحرام أولي.

أما إذا مضى على الحمل مائة وعشرون يومًا فإنه لا يحل إسقاط الجنين بحال، لأنه في هذه الحالة يكون نفسًا ذات روح يجب المحافظة عليها بالإجماع، والاعتداء عليها لا يجوز بأي



حال من الأحوال، إلا إذا كان في استمرار وجوده خطرٌ حقيقي على حياة الأم، حيث تُقدَّمُ حياة ألأم على حياة الأم متيقنة، واليقين حياة ألأم على حياة الجنين، لأن حياة الجنين قبل ولادته محتملة، وحياة الأم متيقنة، واليقين يقدم على الاحتمال والشك، طبقًا للقواعد الشرعية، والله -سبحانه وتعالى- أعلم».

## التعليق على فتوى المفتي:

يتضح من كلام المفتي موافقته للنصوص الشرعية، وكلام قول جمهور العلماء عندما ذكر أنه «لابد في عقد الزواج المعتبر شرعًا، وجود الولى والإشهار والإعلان والإيجاب والقبول الرضائية الكاملة، والكفاءة بين الزوجين»، وهو ما وضحناه وبيناه في هذه الرسالة.

أما قوله في إعادة بكارة المغتصبة إليها، فهو اجتهاد نتيجة ما يحدث في الواقع من ظلم وجهل، وإلا فهي لا يزول عنها وصف البكر، وتنكح بنكاح الحرة العفيفة، ولا إثم عليها شرعًا، والبكارة قد تتَهتك بوثبة عالية أو حركة عنيفة، فليست عنوانًا للعفة في كل حال، وقد يحدث الدخول دون تهتك لها، لكونها من الأغشية المطاطة، كها سبق أن بيّنا.

أما إجازته تفريغ ما في أحشائها من نطفة ملوثة، قبل أن يمضي على الحمل مائة وعشرون يومًا، فهو يستند في ذلك لما ثبت في الصحيح من حديث ابن مسعود عليشنه قال: قال رسول الله على: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ فِي آرْبَعِينَ يَوْمًا نطفةً ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسِلُ الله إلَيْهِ الْمُلكَ نطفةً ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسِلُ الله إلَيْهِ الْمُلكَ فَيَنْفُخُ فِيهِ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ يَكْتُبُ رِزْقَهُ وَآجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٌ» [متفق عليه]، فهو في فينفُخُ فِيهِ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ يَكْتُبُ رِزْقَهُ وَآجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٌ» [متفق عليه]، فهو في الأربعين يومًا الثانية، ثم الأربعين يومًا الثانية، ثم باتفاق العلماء يُحُرُّمُ الإجهاض بعد المائة والعشرين يومًا، إذ يصبح الجنين روحًا محترمة.

وقوله: «وأقره -أي الإجهاض- مجمع البحوث الإسلامية قبل أن يمضي على الحمل مائة وعشرون، وإذا أجاز ذلك في الحمل الحلال فهو في الحرام أولي».

هذا الإقرار ليس على عواهنه، إذ لابد من إذن الزوج، فله حق في الولد وإذنها وبشرط ألا يستتبع ذلك مضرة بجسد الزوجة، فلا ضرر ولا ضرار، وعدم قطع النسل بالكلية، وألا يكون ذلك خشية الفقر، فهذا من سوء الظن بالله تعالى، وأن تكون حالات فردية تدعو إليها الحاجة أو الضرورة، إذ الأمة مأمورة بتكثير نسلها.

والمقصود بقول المفتي: «وإذا أجاز ذلك في الحمل الحلال -أي المتولد من الزواج الصحيح- فهو في الحرام أولى»

لعل المفتي يقصد بالحرام أي الاغتصاب، فحديثه يتعلق بذلك، وإلا فقد فرّق البعض بين المتزوجة والزانية، فإذا رُخصِّ للمتزوجة في الإجهاض -وفق الضوابط الشرعية - فالزانية لا يباح لها ذلك، إذ الرخص لا تناط بالمعاصي، ولأن النبي لله لم يدل الغامدية التي زنت على ذلك، بل تركها حتى تضع وتفطم ثم أقام الحد عليها، ويبقى الكلام، إذا كانت ستقتل أو تهلك بسبب حملها، فهو موطن اضطرار، إذ الضرورات تبيح المحظورات، وتُقدّر بقَدرها. والله أعلم.

وآخِرُ دَعْوَانا أَنِ الْخَمْدُ للله رَبِّ الْعَالَمِين



#### تتبع الحياة الخاصة للساسة والزعماء

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد..

فمن الموضوعات المثيرة للجدل ما يتعلق بالحياة الخاصة للساسة والزعماء، ففي كثير من الأحيان تسلط الأنظار على قصة زواج أو طلاق أو تعدد، وتنطلق الألسنة والأحكام بالبحث والتحليل والتخطئة والتصويب، وقد تعصف قصة حب غرامية بين الرئيس الأمريكي ومستخدمته في مكتبه بمستقبله السياسي، وقد يثبت تجسس رئيس على خصومه فيُقال... وتتناول وسائل الإعلام الفضائح المالية والجنسية للساسة والزعماء بشيء من التركيز، ويعتبرون ذلك حقًا للعامة، وضريبة للنجومية ولتقليد المناصب العامة، ويتتبعون دقائق التفاصيل في حياة هؤلاء قبل تقلد المنصب وأثناءه وبعده، فهذا تهرب من التجنيد، والثاني تقبل هدايا لا يسمح بها القانون، والثالث استخدم ميزانية الدولة لحسابه الخاص، والرابع عقد صفقات تجارية مستخدمًا وجاهة المنصب.

يفعلون ذلك في مسائل تراها شفافيةً وتقدمًا ورُقيًّا في الوقت الذي لا يبالون ولا يأبهون فيه بإفصاح الرجل عن علاقة صداقة بهذه وتلك، وتراه يرتحل معها في مهاته الرسمية!!! وتباهت المرشحة لرئاسة وزراء فرنسا بأن لديها أربعة أو لادهم ثمرة العلاقة قبل الزواج!!

والساسة والزعماء ووسائل الإعلام مع هذا التدقيق يعتبرون عبادة البقر والغنم والحجر والبشر والكواكب من الخصوصيات التي لا تحتمل التدخل، ومن جملة الحريات التي لا يُنازع فيها صاحبها حتى لو قاد الدنيا بأسرها!!

وهكذا شأن البشر إذا انحرفوا عن منهج ربهم، لابدوأن تمتلئ حياتهم بالمتناقضات ويحسبون أنهم يُحسنون صُنعًا، وكان من آخر ما قرأت في هذا الصدد مقالة في المصري اليوم عن حق الناس في أن تتبع عن كثب تقلبات الحياة الشخصية للساسة، وأن

المجتمعات الديمقراطية المتقدمة قد حسموا أمرهم، واتفقوا على أنه أمر مهم للغاية أن نعرف كيف يعيش الساسة، وهل يطبقون المبادئ التي يتبنونها في عالم السياسة على أنفسهم في الحياة الخاصة أم لا؟ فلا يمكن التسامح مع شخص يتسم بالنفاق والكذب في مجتمعات اعتمدت الصدق مبدأ!!

وذكرت الكاتبة أننا في مصر لا نكاد نعرف شيئًا عن الحياة الشخصية للشخصيات المنتمية للسلطة؛ وذلك لأن الصحف الحكومية تتبنى مبدأ (لا للاقتراب أو التصوير)، بينها من حق الصحف نفسها أن تعرض حياة المعارضين كنوع من التشكيك في مصداقيتهم، كأن موقف هذه الصحف يعبر عن الرأي الحكومي القائل: (كل معارض خائن حتى يثبت العكس).

تقول الكاتبة: إن الاطلاع على حياة الساسة ليس ترفًا ولا نميمة لأكل الوقت، وإنها هو ضرورة تعود بالخير على الشعوب التي لا ترضى لنفسها أن تبقي في مقاعد السلطة منافقين أو كاذبين أو أشخاصًا لا يتمتعون باتساق القول والفعل، ومن هنا فالسياسي الصادق والمتسق مع نفسه لا يجب أن يخشى عيون الناس وهي تتابع أدق تفاصيل حياته.

ولنا عدة ملاحظات وتعليقات على هذا الموضوع:

أولاً- النبرة والمصطلحات والمفردات المستخدمة في وسائل الإعلام وعلى ألسنة الصحفيين والمثقفين نبرة أوروبية وأجنبية وافدة مستوردة، فالمقياس والميزان عند هؤلاء ما يحدث في الغرب وحال المجتمعات الديمقراطية المتقدمة، وتقسيم الناس إلى مؤيدين ومعارضين.

يفعلون ذلك مع شعب مسلم وهم أول من يعرف تدينَ هذا الشعب وحرصَه على الرجوع للكتاب والسُنَّة، وإن الديمقراطية دينٌ عند أهلها كما أن الإسلام دين عند أهله، ويتضح لك الإصرار الشديد على النمط الغربي والحياة الديمقراطية على رغم أنف

۲۱.

الشعوب المسلمة، وكأن هذه الشعوب لا يمكن أن تتقدم وتتطور إلا بالاشتراكية تارة وبالديمقراطية تارة أخرى، أو قل: حتى يأخذ النجاسات الموجودة في أمعاء الغرب!!.

ثانيًا- لابد من تحكيم شرع الله في هذه القضية وغيرها؛ حتى نميز بين ما يحل وما يحرم، وبين ما يستوجب العزل وغيره، وما يحل فيه التجسس والغيبة والنميمة وما لا يجوز فيه ذلك.

وهل يفترق شأن الحاكم عن المحكوم في تتبع الحياة الخاصة؟ وما هو الحد الفاصل بين السياسي وغيره؟ وهل كل من اشتهر وسطع نجمه سنخضعه للفحص الميكروسكوبي، أم سنكيل بمكيالين؟! وهل خطورة العلاقات الغرامية والزنى والرشوة والسرقة على السياسة والصحة تزيد على خطورة الكفر وإباحة الشذوذ والرذيلة في البلاد والعباد؟!!

﴿ يَنَقُومَنَا آجِيبُوا دَاعِي اللَّهِ وَءَامِنُوا بِهِ عَهِ [ الْآخِقَافُ : ٣١]، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له حتى ترتفع الغشاوة عن بصير تكم وإلا فمن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلًا، لقد انبهرتم بزيف، ولو رجعتم لإسلامكم ودينكم لاصطلح كل فريق على حقه، قال تعالى: ﴿ الْيَوْمُ أَكُمْلُتُ لَكُمُ الْإِسْلَمَ دِينًا ﴾ [ الحَالَيُّةَ : ٣]، وقال تعالى: ﴿ الْمَاكُمُ مَا يُعْمَلُهُ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكُما لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ [ الحَالَةَ ق م وقال تعالى: ﴿ إِن الصُّكُمُ الْإِللَّهِ مَا اللَّهِ عَكُما لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ [ الحَالَةَ ق م وقال تعالى: ﴿ إِن الصُّكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ثالثًا علم العلماء في الشروط الواجب توافرها في الحاكم كالقرشية، وأن يكون قاضيًا من قضاة المسلمين مجتهدًا لا يحتاج إلى غيره في الاستفتاء في الحوادث، وأن يكون ذا خبرة ورأي حصيف بأمر الحرب، وتدبير الجيوش، وسد الثغور، وحماية البيضة، والانتقام من الظالم والأخذ للمظلوم، وأن يكون ممن لا تلحقه رقة في إقامة الحدود ولا فزع من ضرب الرقاب ولا قطع الأبشار، وأن يكون مسلمًا حرًا ذكرًا سليم الأعضاء، وأجمعوا على أن المرأة لا يجوز أن تكون حاكمة، وإن اختلفوا في جواز كونها قاضية فيها

يجوز شهادتها فيه، وأن يكون الحاكم بالغًا عاقلًا عدلًا؛ لأنه لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز أن تعقد الإمامة لفاسق.

فهل نظر المتكلمون في هذه القضية في مسألة إسلام الحاكم وعدالته واجتهاده أم هو الاحتكام للمناهج الوضعية؟ والتهويل من أمور والتهوين من أخرى، وإشغال الخلق بمسائل مستوردة مع إبعاد البلاد والعباد عن دين الله؟

من المعلوم أن الجهل مصيبة، وما عُصِي الله بمعصية أعظم من الجهل بالدين، وكان الواجب على هؤلاء أن يتعلموا ما جاء في الكتاب والسُنّة قبل أن ينشر وا قضاياهم، ولأنهم بذلك يدافعون عن مصالح البشر، ولو حسنت النوايا فلا يُقبل سوء الصنيع، فالكلمة أمانة وتوجيه عقول البشر يتطلب تصدر العلماء والصالحين، قال تعالى: ﴿ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ أَلْكَنْبٍ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَآة من يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنصَكُمْ إِلَّا خِزْيُ فِي الْحَيَوْةِ اللّهُ يَعْفِلُ عَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [البَّهَ عَن الْحَيوة المسائل المطروحة على الساحة تحتاج إلى الرد الأصولها وجذورها بعيدًا عن الترقيع والحماسات والديمقراطية الفارغة، وحتى نتعرف على الداء والدواء والمقدمات والنتائج.

رابعًا-النظام الديمقراطي يفترق عن الإسلام في النشأة والطريق، وتولية الحاكم وعزله، قال القرطبي في تفسيره:

الثانية عشرة- يجوز نصب المفضول مع وجود الفاضل خوف الفتنة وألا يستقيم أمر الأمة، وذلك أن الإمام إنها نصب لدفع العدو وحماية البيضة وسد الخلل واستخراج الحقوق وإقامة الحدود وجباية الأموال لبيت المال وقسمتها على أهلها. فإذا خيف بإقامة الأفضل الهرج والفساد وتعطيل الأمور التي لأجلها ينصب الإمام كان ذلك عذرًا ظاهرًا في العدول عن الفاضل إلى المفضول، ويدل على ذلك أيضا علم عمر وسائر الأمة وقت الشورى بأن الستة فيهم فاضل ومفضول، وقد أجاز العقد لكل واحد منهم إذا أدى المصلحة إلى ذلك واجتمعت كلمتهم عليه من غير إنكار أحد عليهم، والله أعلم.

717

الثالثة عشرة- الإمام إذا نصب ثم فسق بعد انبرام العقد فقال الجمهور: إنه تنفسخ إمامته ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم، لأنه قد ثبت أن الإمام إنها يقام لإقامة الحدود واستيفاء الحقوق، وحفظ أموال الأيتام والمجانين والنظر في أمورهم إلى غير ذلك مما تقدم ذكره، وما فيه من الفسق يقعده عن القيام بهذه الأمور والنهوض بها. فلو جوزنا أن يكون فاسقا أدى إلى إبطال ما أقيم لأجله، ألا ترى في الابتداء إنها لم يجز أن يعقد للفاسق لأجل أنه يؤدي إلى إبطال ما أقيم له، وكذلك هذا مثله. وقال آخرون: لا ينخلع إلا بالكفر أو بترك إقامة الصلاة أو الترك إلى دعائها أو شيء من الشريعة، لقوله في عديث عبادة: «وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ اَهْلَهُ، إلا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ الله فِيهِ بُرُهَانٌ». وفي حديث عوف بن مالك: «لاَ مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَة» الحديث. أخرجها مسلم. وعن أم سلمة عن النبي في قال: «إنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أَمْرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ كَرهَ فَقَدْ مَنْ رَضِى وَتَابَعَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ الله ألاَ ثُقَاتُهُمْ قَالَ: لاَ مَنْ حَرِهَ بِقَلْبِهِ وَأَنْكَرَ بِقَلْبِهِ وَأَنْكَرَ بِقَلْبِهِ وَأَنْكَرَ بِقَلْبِهِ وَأَنْكَرَ بِقَلْبِهِ أَنْعَامِهُ مَنْ كَرةً بِقَامِهُ الْمَاءُ المُعامِ الله ألاَ نُقَامِهُمْ قَالَ: لاَ مَنْ مَنْ كَرة بِقَامِهُ وَانْكَرَ بِقَلْبِهِ وَأَنْكَرَ بِقَلْبِهِ وَانْكَرَ بِقَلْبِهِ أَنْعَامِهُ المُعامِ الله ألا أَلَا الله ألاَ نُقَامُوا». أَى مَنْ كَرة بِقَلْبِهِ وَأَنْكَرَ بِقَلْبِهِ إِلَا أَنْهَا مسلما.

الرابعة عشرة ويجب عليه أن يخلع نفسه إذا وجد في نفسه نقصًا يؤثر في الإمامة. فأما إذا لم يجد نقصا فهل له أن يعزل نفسه ويعقد لغيره؟ اختلف الناس فيه، فمنهم من قال: ليس له أن يفعل ذلك، وإن فعل لم تنخلع إمامته. ومنهم من قال: له أن يفعل ذلك. والدليل على أن الإمام إذا عزل نفسه انعزل قول أبي بكر الصديق عيشف : أقيلوني أقيلوني. وقول الصحابة: لا نقيلك ولا نستقيلك، قدمك رسول الله الديننا فمن ذا يؤخرك! رضيك رسول الله الديننا فلا نرضاك! فلو لم يكن له أن يفعل ذلك لأنكرت الصحابة ذلك عليه ولقالت له: ليس لك أن تقول هذا، وليس لك أن تفعله. فلما أقرته الصحابة على ذلك علم أن للإمام أن يفعل ذلك، ولأن الإمام هو وكيل الأمة ونائب يكون حكمه حكم الحاكم، والوكيل إذا عزل نفسه. فإن الإمام هو وكيل الأمة ونائب عنها، ولما اتفق على أن الوكيل والحاكم وجميع من ناب عن غيره في شيء له أن يعزل نفسه، وكذلك الإمام بجب أن يكون مثله. والله أعلم.

الخامسة عشرة- إذا انعقدت الإمامة باتفاق أهل الحل والعقد أو بواحد على ما تقدم وجب على الناس كافة مبايعته على السمع والطاعة، وإقامة كتاب الله وسنة رسول الله ومن تأبي عن البيعة لعذر عذر، ومن تأبي لغير عذر جبر وقهر، لئلا تفترق كلمة المسلمين.

وإذا بُويع لخليفتين فالخليفة الأول وقتل الآخر، واختلف في قتله هل هو محسوس أو معنوي فيكون عزله قتله وموته. والأول أظهر، قال رسول الله الله الإنجاب بُويعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الآخَرَمِنْهُمَا» [رواه أبو سعيد الخدري، أخرجه مسلم].

وفي حديث عبد الله بن عمرو عن النبي الله الله بن عمرو عن النبي الله أنه سمعه يقول: «وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخِرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنْقَ الْآخَرِ» [رواه مسلم أيضًا]، ومن حديث عرفجة: «فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ». وهذا أدل دليل على منع إقامة إمامين.

خامسًا. حكم الأفراد هو حكم الدول والجماعات، ولا فرق بين السياسي وغيره، ولا بين الحاكم والمحكوم، فالخطاب يعم، والشرع لا يفرق بين المتساويين ولا يساوي بين المختلفين، فالكل يجب عليه أن ينصبغ بصبغة الإسلام في حياته الخاصة والعامة وفي سره وعلانيته.

وكل مسلم سواء كان رجلًا أو امرأة يجب أن يصدر عن الكتاب والسُنَّة في سياسته واقتصاده واجتهاعه وأخلاقه وحربه وسلمه ومسجده وسوقه، وأن يرتفع لمستوى الدين الذي يتشرف بالانتساب له سواء كان مشهورًا أو مغمورًا.

نعم الحاكم مسئوليته أعظم من غيره، وهو يُختار من خلال أدق الشروط ومراجعته ومحاسبته تكتسب أهمية خاصة لعظم الأمانة التي تقلدها، ولكن هذا لا ينفي مسئولية الجميع «كُلُّكُمْ رَاع، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» [متفق عليه]، كما لا يجيز في الوقت ذاته التجسس وتتبع العورات.

وقد نقل ابن رجب عن الإمام أحمد أن التجسس يجوز في حالتين وهما: إذا علمنا أن رجلًا يهم بالزنا بامرأة، أو أن رجلًا سيقدم على قتل آخر، فحينئذ يجوز التجسس لمنع ارتكاب الفاحشة والجرم.

ولا ننسى في هذا المقام أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وأنه لا يجوز هتك أستار البشر وإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، كما لابد من التفريق بين المستتر بالفاحشة والمتجاهر بها، مع مراعاة ضوابط الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

ومن المهم أيضًا الانتباه إلى إحسان الظن، وتلمس العذر، وحمل الناس على أحسن محاملهم، فهذا دين يُدان به لله تعالى، وهذه المعاني المجملة المختصرة قد دلت عليها نصوص الكتاب والسُنَّة.

سادسًا- الغيبة محرمة وهي كبيرة من الكبائر، وقد وردت نصوص الكتاب والسُنَّة بِذُمها، قَالْتَجَالُنُ : ﴿ أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْنَا فَكَرِهْتُمُوهُ وَانَقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَابُ بَذَمها، قَالْتَجَالُنُ : ﴿ أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنَ يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْنَا فَكَرِهْ تُمُوهُ وَانَقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَابُ بَرَمها، وَالْجَنَانُ : ١٢] وحد الغيبة التكلم خلف إنسان مستور بها هو فيه بها يكرهه.

ويستثنى من ذلك أمور تدعو لها الضرورة والحاجة:

كالشهادة، فقد قال النبي ﷺ: «أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ تَرِبٌ لاَ مَالَ لَهُ وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ» [رواه مسلم].

وفي العرض على القاضي وأخذ الفتوى من المفتي، فقد اشتكت هند بنت عتبة لرسول الله في فقالت: «إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلِّ شَجِيحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ فَقَالَ النبي فَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ وَوَلَدِي، إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ فَقَالَ النبي في: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ» [رواه البخاري ومسلم]، وقال في عن رجلين من المنافقين: «مَا أَظُنُّ فُلاَنًا وَفُلاَنًا يَعْرِفَانِ مِنْ دِينِنَا شَيْئًا» [رواه البخاري]. وفي علم الحديث: اعتبر العلماء أن جرح الضعفاء من النصيحة صيانة وتمييزًا لحديث النبي في عن غيره، فقالوا: «فلان كذَّاب أو وضَعيف أو سيئ الحفظ...» وهناك كتب مصنفة في ذلك، وذكروا من جملة ذلك جواز ذكر الراوي بلقبه (كالأعمش والأسود والأعرج) الذي يكرهه للتعريف، وأنه ليس بغيبة له، وقالوا: ما كل من روى المناكير ضعيف، وإنَّ تَرْكُ رواية البخاري لحديث لا يوهنه، وأن من لم يذكر في الصحيحين أو أحدهما لا يلزم منه جرحه، وأن تجريح بعض

710

رجال الصحيح لا يعبأ به، وأن الصحابة كلهم عدول، وجهل أحدهم لا يضره... إلى غير ذلك من المعانى الهامة.

سابعًا- قال الذهبي: كلام الأقران بعضهم في بعض لا يُعبأ به لا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد، وما ينجو منه إلا من عصمه الله، وما علمت أن عصرًا من الأعصار سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء والصدِّيقين، ولو شئت لسردت من ذلك كراريس. اهـ.

إن الأصل في الناس البراءة لا الاتهام، والتهمة تحتاج لبينة أوضح من شمس النهار، وقد قال سبحانه: ﴿ يَمَا يُجَهَلُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمُ فَاسِقُ بِنَبًا فَتَبَيَّنُواْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِحَهَا لَمَ فَنُصِّيحُواْ عَلَى مَا فَعَلَتُم نَدِمِينَ ﴾ [الجُزَائِيَّ: ٦]، ولأن أخطئ في العفو خير من أخطئ في القصاص.

ولابد من صيانة أعراض العباد، ولا يجوز الظلم حتى في التعامل مع الكافر، وما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون وهلك فيه هالكون، فيا بالك بالساسة والزعاء في وقت الغربة والجهالة؟! قال البعض: «ما من راوٍ من الرواة المحدثين والمجتهدين كلهم إلا وهو يقبل الجرح كما يقبل التعديل لو أضيف إليه، ما عدا الصحابة وكذا التابعون عند بعضهم لعدم العصمة أو الحفظ في بعضهم».

فليتق الله الجارح وليستبرئ لدينه ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [قَن : ١٨] ثامنًا - ذِكْرُ الناس داءٌ وذِكْرُ الله شفاءٌ، وما تتبع أحد عورات الخلق وزلات العباد إلا من غفلة غفلها عن نفسه، وإن في العبادة لشُغلًا، ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل والقيل والقال والغيبة والنميمة.

وتتبع الحياة الخاصة لفلان وعلان مما يفسد ولا يصلح، ولا يليق أن تصبح الأحاديث والمجالس للنميمة وأكل لحوم البشر، والنميمة من الكبائر وهي حرام بإجماع المسلمين، وفي الحديث «لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ» رواه مسلم، وهو الذي يتحدث مع القوم فينتُم عليهم فيكشف ما يُكره كشفه سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو الثالث -أي النهام-، وسواء كان الكشف بالعبارة أو بالإشارة أو بغيرهما.



#### ويبعث على النميمة أمور، منها:

- إرادة السوء بالمحكي عنه.
- الحب للمحكي له -وهذا في ظاهر الأمر وإلا فإن من يحب إنسانًا على الحقيقة فإنه لا يبلغه ما يسوءه-.

كما يدعو للنميمة أيضًا الفرح بالخوض في الفضول.

وكل من مُملت إليه نميمة يلزمه أمور، منها:

ألا يصدّق النهام، لأنه فاسق مردود الخبر، وأن ينهاه عن ذلك، وينصحه ويقبح فعله، وأن يبغضه في الله -عز وجل-، وألا يظن في المنقول عنه السوء لقوله تعالى: ﴿أَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ اللّهَ وَأَن يبغضه في الله -عز وجل-، وألا يظن في المنقول عنه السوء لقوله تعالى: ﴿أَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ اللّهِ عَلَى التجسس والبحث عن الظّنَ إِنْهُ ﴾ [الجُخُلُتُ : ١٢]، وألا يحمله ما حُكِي له على التجسس والبحث عن تحقق ذلك مصداقًا لقوله تعالى: ﴿وَلا تَجَسَسُوا ﴾ [الجُخُلُتُ : ١٢]، وألا يرضى لنفسه ما نهى النهام عنه فلا يحكي نميمته.

تاسعًا - كل إناء بها فيه ينضح، والسلوك مرآة الفكر، والفارق بين الإسلام وبين النظم الوضعية كالديمقراطية كالفارق بين السهاء والأرض، والواجب على وسائل الإعلام والثقافة والتعليم والتربية والفكر أن يتقوا الله في هذه الأمة، وأن يأخذوا الدرس من قصة الإفك ولا يتشبهوا بالنسوة مع امرأة العزيز، وأن ينهضوا بمهمة تعبيد الدنيا بدين الله، فهذا هو منهج الأنبياء والمرسلين، وعلى كل من يدعي علو الهمة والاهتمام بمصالح الأمة أن يعلم أن الله يحب معالى الأمور ويكره سفاسفها، لابد من ضبط الدنيا بدين الله وتأدية الحتوق لأصحابها فإن لربك عليك حقًا ولنفسك عليك حقًا ولأهلك عليك حقًا، والكف عن تتبع العورات وتلمس الزلات وتفقد العثرات، فالظلم ظلمات، وعند الله تجتمع الخصوم، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.

وآخِرُ دَعْوَاناً أَنِ الْحُمْدُ لللهِ رَبِّ الْعَالَمِين

# يوم ذبح الخنازير في مصر أنفلونزا الخنازير.... الطاعون

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد..

فقد وجه فيروس أنفلونزا الخنازير ضربة قوية لأسواق المال بسبب المخاوف من تفشيه وتحوله إلى وباء عالمي، وسجلت شركات الطيران والسياحة خسائر، وانخفضت أسعار النفط العالمية أكثر من ٤٪، وأعلنت أمريكا رسميًا أول وفاة بأنفلونزا الخنازير، وبلغ عدد المصابين بالفيروس ٦٥ في ٦ ولايات (الأربعاء ٢٩ أبريل)، وارتفع عدد الوفيات بالمرض في المكسيك إلى ١٥٩، وأعلنت ١٩ دولة أن الفيروس دخلها بينها ٧ دول كشفت عن إصابات مؤكدة.

وفي مصر بدأت جميع مجازر مصر تنفيذ القرار بذبح الخنازير تحسبًا لانتشار الوباء في البلاد، وصرح وزير الصحة أن الدولة ستغلق المطارات والموانئ وجميع منافذ الدخول إذا أعلن رسميًا عن وصول المرض إلى المرحلة السادسة باعتباره وباءً عالميًا، وفضلت الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات احتياطية واحترازية لمنع وصول الفيروس إلى مصر. وهذا الخبر يستدعى عدة وقفات:

أولاً- روى بريدة عن النبي هذه «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ» ارواه مسلم وأحمد وأبو داود]، فإذا كان مجرد صبغ اليد في لحم الخنزير ودمه قد زاد التنفير منه، فكيف بأكله، قال تعالى: ﴿حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَمْمُ ٱلْخِنزِيرِ ﴾ قد زاد التنفير منه، فكيف بأكله، قال تعالى: ﴿حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَمْمُ ٱلْخِنزِيرِ ﴾ [المَانَّةُ وَالدَّمُ وَلَمْمُ اللَّهُ وَلَمْمُ اللَّهُ عَلَى وَذَبِح أو لم يعلم الله تعالى ذكر اللحم من الخنزير ليدل على تحريم بيعه ذُكى وذبح أو لم يذبح، وليعم الشحم وما هناك من الغضاريف وغيرها، وأجمعت الأمة على تحريم شحم الخنزير (أي دهنه).



ولا خلاف أن جملة الخنزير محرمة إلا الشعر فإنه يجوز الخرازة به، ولأن الخرازة كانت موجودة على عهد رسول الله على ولم ينكرها ولا أحد من الأئمة بعده.

ولا خلاف في تحريم خنزير البر، وفي خنزير البحر خلاف، ورفض الإمام مالك أن يجيب فيه بشيء، وحكى البعض أن الخنزير مشتق من خزر العين، والخزر ضيق العين وصغرها، وأحيانًا يسمونه حلوفًا.

ثانيًا. قال تعالى: ﴿فَمَنِ أَضَطُرَّ عَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البَّقَةِ : ١٧٣] الاضطرار لا يخلو أن يكون بإكراه من ظالم أو بجوع في مخمصة، وقيل: معناه أكره وغلب على أكل هذه المحرمات، قال مجاهد: يعني أكره عليه، كالرجل يأخذه العدو فيكرهونه على لحم الخنزير وغيره من معصية الله -تعالى-.

إلا أن الإكراه يبيح ذلك إلى آخر الإكراه، وأما المخمصة فلا يخلو أن تكون دائمة أو لا، فإن كانت دائمة فلا خلاف في جواز الشبع من الميتة، إلا أنه لا يحل له أكلها وهو يجد مال مسلم لا يخاف فيه قطع اليد كالتمر المعلق، وحريسة الجبل (ليس فيها يحرس بالجبل قطع لأنه ليس بحرز)، ونحو ذلك مما لا قطع فيه ولا أذى.

فتناول القدر الذي يستدفع الإنسان به الهلكة عن نفسه من ميتة وخنزير لا حرج فيه، والضرورات تبيح المحظورات وتقدر بقدرها، كما أن الاستكراه يلقي الاختيار ويرتفع به الإثم والذنب، وفي الحديث: قال رسول الله عليه: «إِنَّ الله تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِى الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرهُوا عَلَيْهِ» [رواه ابن ماجه، وصححه الألباني].

ثالثًا. يكثر السؤال عن المعاجين والمراهم والحلويات وبعض أنواع الجيلاتي المصنعة من شحم الخنزير، ونشير هنا إلى بعض المسائل الهامة ومنها:

- أن التثبت والحيطة لابد منها؛ فقد تفترق الأشياء المحلية عن المستوردة.
- ومنها أن النجاسة لها أوصاف ظاهرة لون وطعم ورائحة، وعلى ذلك يتم التعويل والحكم بالتحليل والتحريم، ولا يلتفت للورع الكاذب ولا للتحاليل المعملية

والفحوصات المجهرية، فقد يكتشف بهذه الوسائل أثرًا للخمر في الطعام أو فاكهة أو شراب فلا يحرم، وقد تستحيل الخمر بنفسها أو بصنع الله فيها إلى خل فيجوز تعاطيه، وقد تشتمل الأدوية على نسبة من الخمر لا تغير لونًا ولا طعبًا ولا رائحة؛ فلا تحكم بحرمة تعاطي الدواء، وللعلماء تعبيرات في ذلك مثل تكثير النجاسة يطهرها، ويُعفى عن يسير النجاسات التي يشق التحرز منها، قال تعالى: ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ ٱلسِنَكُ مُ ٱلْكَذِبَ النجاسات التي يشق التحرز منها، قال تعالى: ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ ٱلسِنَكُ مُ ٱلْكَذِبَ النَّالِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ﴾ [الجَنَالُ : ١١٦].

وقد يمتنع الإنسان عن طعام أو شراب لشبهة دون تحريم لذلك، فالورع من الدين، ففي حديث النعمان بن بشير: قال رسول الله في: «الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتِ السُتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ» [رواه البخاري ومسلم].

وتحريم الحلال لا يقل عن تحليل الحرام، وفي الحديث «وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا» [رواه مسلم]، وتحريم الحلال قرين الشرك فالواجب الحذر، وقد يذكر البعض أن الأنسولين يصنع من الخنزير فطالما لا بديل له ويعطى في حالات الاضطرار فلا حرج.

رابعًا- يعيش الخنزير على القاذورات والنجاسات ووسط المزابل، ولذلك فالطباع السليمة تستنجسه، وتعاف شكله، وترغب عنه وعن رائحته، وأكله ضار في جميع الأقاليم لا سيها الحارة، كما أن لحمه يحتوي على الدودة الشريطية القاتلة وغيرها من الديدان، والمداومة على أكل لحمه تورث ضعف الغيرة على الحرمات، وفي الحديث: «لا ضَررَ وَلا ضِرارَ» [رواه ابن ماجه وأحمد، وصححه الألباني]، والضرر يزال ولا يجوز للإنسان أن يأذن في استلحاق المضرة ببدنه، فالمشرع لم يعطه الحق في ذلك، ومن صفات النبي المذكورة في الكتب السابقة ﴿وَيُحِلُ لَهُمُ الطَّيِبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْتِ ﴾ [الآغَافِي: ١٥٧].



فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على هذه الشريعة الغرَّاء المتينة، والتي تزداد مع توالي الأحداث وتطور العلوم وتطاول الزمان رسوخًا.

خامسًا أنفلونزا الطيور والخنازير من الأمراض الوبائية كالكوليرا، وقد يُطلق عليها وصف الطاعون، وغلق المطارات والموانئ إذا وصل الوباء إلى (مرحلة ٦) أي اعتباره وباءً عالميًا هو إجراء احترازي صحيح، فالحجر الصحي في مثل هذه الحالات من المعاني الشرعية، وفي الحديث: «إذا كانَ الطّاعُونَ بِأَرْض وَأَنْتُمْ لَيْسَ بِهَا فَلاَ تَدْخُلُوهَا وَإِذَا كَانَ الطّاعُونَ بِأَرْض وَأَنْتُمْ لَيْسَ بِهَا فَلاَ تَدْخُلُوها وَإِذَا كَانَ بِأَرْض وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَدْخُرُجُوا مِنْهَا» [رواه أحد، وصححه الألباني]، ولذلك لما قدم عمر هِنِنْ على الشام وسمع بنزول الطاعون فيها فلم يدخلها واعترضه أبو عبيدة هيئف يقول له: «أفراريا عمر من قدر الله، قال له عمر: نعم، نَفِر من قدر الله إلى قدر الله»، وأصاب عمر ووافق السُنَة في ذلك هِيشُفه .

فعدم الأخذ بالأسباب قدح في التشريع، والاعتقاد في الأسباب قدح في التوحيد، وقد أذن لنا الشرع في الخروج من الواقع السيئ، ونحن نستدفع قضاءً بقضاء، وقدرًا بقدر كما نستدفع قدر الجوع بقدر الأكل، وقدر البلاء بقدر الدعاء، فكلاهما من قدر الله، فكذلك نفعل مع الطاعون.

سادسًا. تصرف مصر تجاه انفلونزا الخنازير لا يضر النصارى، وحزنهم على الخنازير لا يجوز أن يتقدم على مصلحة البلاد والعباد، فضلًا عن أن يلوح البعض منهم باستعداء أوباما وأمريكا فهذه جلافة وانحطاط يتنافى مع كل المعايير، وتأتي في وقت تتلاحق فيه الأخبار بسرعة شديدة، فقد سمعت أثناء كتابة هذه السطور أن مصر قد دخلت في المرحلة الخامسة من انتشار الوباء، وأن بلدانًا كثيرة قد داهمها الوباء كأمريكا وسويسرا وإسرائيل (فلسطين).

فالوباء لا يفرق بين بلد وآخر، والبلدان المختلفة تحتاط لشعوبها وتأخذ بأسباب الوقاية المستطاعة لها، والخنازير هي الوعاء الناقل لأنفلونزا الخنازير القاتل، وشبهتها كبيرة أيضًا في نقل أنفلونزا الطيور.

وإذا كانت منظمة الفاو تعترض على قتل الخنازير، وترى أن الوباء ينتقل من الإنسان إلى الإنسان إلى الإنسان، فهذه نظرتها ولا يعتب على مصر إذا تصرفت على النحو المذكور لمصلحة شعبها الصحية.

وقد وردت الأخبار المتواترة بنزول المسيح عَلِيَكِ في آخر الزمان حكمًا عدلًا مقسطًا يحكم بشريعة الإسلام، ويكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية.

سابعًا- نزل طاعون عمواس بالشام، وحصد قرابة عشرين ألف نفس، وقد أخبر الصادق المصدوق -صلوات الله وسلامه عليه- على طاعون عمواس ضمن علامات الساعة، فقال: «ثُمَّ مُوتَانٌ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ» [رواه البخاري]، قال ابن حجر: يقال إن هذه الآية يظهر في طاعون عمواس في خلافة عمر، وكان ذلك بعد فتح بيت المقدس.

ومن المعلوم أن الطاعون شهادة لهذه الأمة، أي أن المسلم إذا مات في الطاعون كان له ثواب الشهيد في الآخرة، ويجري عليه أحكام الموتى في الدنيا، فيغسل ويكفن ويُصلى عليه، وهذا شأن من مات في الحرق والغرق والهدم، والمرأة حال وضعها ونفاسها، أما من مات في قتال الكفار فلا يُغسل ويدرج في ملابسه، وقد نترك الصلاة عليه، والله أعلم بمن مات في سبيله.

ثامنًا مات معاذ بن جبل عين في طاعون عمواس، فعن طارق بن عبد الرحمن قال: وقع الطاعون بالشام فاستغرقها فقال الناس: ما هذا إلا الطوفان إلا أنه ليس بهاء فبلغ معاذ بن جبل فقام خطيبًا فقال: إنه قد بلغني ما تقولون، وإنها هذه رحمة ربكم ودعوة نبيكم وكموت الصالحين قبلكم، ولكن خافوا ما هو أشد من ذلك، أن يغدو الرجل منكم من منزله لا يدري أمؤمن هو أو منافق وخافوا إمارة الصبيان.

وعن شهر بن حوشب، عن رابه -رجل من قومه، كان شهد طاعون عمواس - قال: لما اشتعل الوجع قام أبو عبيدة بن الجراح في الناس خطيبا فقال: أيها الناس إن



هذا الوجع رحمة ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم وإن أبا عبيدة يسأل الله أن يقسم له منه حظه.

قال: وطعن فهات رَخِلُللهُ واستخلف على الناس معاذ بن جبل فقام خطيبًا بعده فقال: أيها الناس إن هذا الوجع رحمة ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم، وإن معاذا يسأل الله أن أن يقسم لآل معاذ منه حظه.

قال: فطعن ابنه عبد الرحمن. قال ثم قام فدعا ربه لنفسه فطعن في راحته فلقد رأيته ينظر إليها ثم يقبل ظهر كفه ثم يقول: ما أحب أن لي بها فيك شيئًا من الدنيا. فلها مات استخلف على الناس عمرو بن العاص.

وعن عبد الله بن رافع قال: لما أصيب أبو عبيدة في طاعون عمواس استخلف على الناس معاذ بن جبل. واشتد الوجع فقال الناس لمعاذ: ادع الله أن يرفع عنا هذا الرجز. فقال: إنه ليس برجز ولكنه دعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم، وشهادة يختص الله من يشاء من عباده منكم، أيها الناس، أربع خلال من استطاع منكم أن لا يدركه شيء منها قالوا: وما هن؟ قال: يأتي زمان يظهر فيه الباطل ويصبح الرجل على دين ويمسي على آخر، ويقول الرجل: والله لا أدري على ما أنا؟ لا يعيش على بصيرة ولا يموت على بصيرة، ويعطي الرجل من المال مال الله على أن يتكلم بكلام الزور الذي يسخط الله، اللهم آت آل معاذ نصيبهم الأوفى من هذه الرحمة.

فطعن ابناه فقال: كيف تجدانكما؟ قالا: يا أبانا، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، قال: وأنا ستجداني إن شاء الله من الصابرين.

ثم طعنت امرأتاه فهلكتا، وطعن هو في إبهامه فجعل يمسها بفيه، ويقول: اللهم إنها صغيرة فبارك فيها فإنك تبارك في الصغيرة حتى هلك.

وعن الحارث بن عمير قال: طعن معاذ، وأبو عبيدة، وشرحبيل ابن حسنة، وأبو مالك الأشعري في يوم واحد. فقال معاذ: إنه رحمة ربكم، ودعوة نبيكم، وقبض الصالحين 774

من قبلكم، اللهم آت آل معاذ النصيب الأوفر من هذه الرحمة. فها أمسى حتى طعن ابنه عبد الرحمن بكره الذي كان يكنى به وأحب الخلق إليه. فرجع من المسجد فوجده مكروبًا فقال يا عبد الرحمن كيف أنت? فقال: يا أبة الحق من ربك فلا تكن من الممترين فقال معاذ: وأنا إن شاء الله ستجدني من الصابرين. فأمسكه ليلته ثم دفنه من الغد.

فطعن معاذ، فقال حين اشتد به نزع الموت، فنزع نزعا لم ينزعه أحد، وكان كلما أفاق من غمرة فتح عينيه ثم قال: رب اخنقني خنقك، فوعزتك إنك لتعلم أن قلبي يحبك.

وعن عمر بن قيس عمن حدثه عن معاذ قال: لما حضره الموت قال: انظروا أصبحنا؟ قال: فأتي فقيل: لم نصبح حتى أتى في بعض ذلك فقيل له: قد أصبحت. فقال: أعوذ بالله من ليلة صباحها النار، مرحبًا بالموت مرحبًا، زائر مغب، حبيب جاء على فاقة، اللهم إني قد كنت أخافك وأن اليوم أرجوك، إنك لتعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكري الأنهار، ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر، ومكابدة الساعات، ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر.

اتفق أهل التاريخ أن معاذًا وهي الشخة مات في طاعون عمواس بناحية الأردن من الشام سنة ثماني عشرة، واختلفوا في عمره على قولين أحدهما ثمان وثلاثون سنة، والثاني ثلاث وثلاثون.

وعن سعيد بن المسيب قال: رفع عيسى بن مريم وهو ابن ثلاث وثلاثين، ومات معاذ وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة.

وآخِرُ دَعْوَانا أَنِ الْخَمْدُ للله رَبِّ الْعَالَمِين



## كاتبت سعوديت ترص*د* غياب الليبراليت في مصر

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد..

فقد ورد في جريدة المصري اليوم الأحد ٢٦/ ٤/ ٢٩ م وتحت عنوان: «كاتبة سعودية ترصد غياب الليبرالية في مصر وسيادة الانغلاق في المجتمع المصري» ما نصه: «هكذا ليتنعم الحب ببركة النيل يجلس العشاق وعلى ضفافه بأوضاع اقترب بعضها من العناق.

على ضفاف النهر متسع كبير للرومانسية ولأبدية الأحلام المستحيلة.

الكل يحب، الكل يتزوج، والكل يريد أن ينجب، وكلم زاد الفقر زاد النسل، يريدون أن يملأوا كل جحر بإنسان، لا أحد يفكر كيف سيعيش؟ المهم متعة لحظات الجماع التي يمكنها أن تغني عن مطاعم الخمس نجوم، والفنادق المحرمة على كثيرين.

عرائس كلهن محجبات لم أر شعر واحدة تقف هناك.

جئت لتغطية خطة نضالية قديمة انتهت بشكل تقريبي، وتحل محلها اليوم نضالات جديدة خرجت أو تفرعت من كل حركات دينية مسيسة.

في مصر نزعت هدى شعراوي الغطاء الذي يخفي المرأة ويخيفها، عائشة التمورية كانت هنا، نبوية موسى، وصفية زغلول، ودرية شفيق، وملك ناصف، وعائشة راتب، وبنت الشاطئ، وسكينة فؤاد، وأمينة شفيق، بقي جيل فريدة النقاش.

أين ذهب الأوائل؟ ولا حتى بقايا فكرة، كله ذهب سدى، صورهن ليست معلقة على الجدران، وليس لهن تماثيل منحوتة في الشوارع والحدائق، حسروا أفكارهن في الكتب بإحكام.

أرادت المرأة سابقًا إصلاح المجتمع نسائيًا، وتأبي خليفتها الفقيهة تريد إصلاحات من داخل الدين لا ليست خليفتها لم تولد واحدة بعد.

القنوات التليفزيونية الدينية بها عدد من المصريات منهن متراجعات عن دنيا الفن السينهائي، غطاء شعر ومكياج وابتسامة، الأمر كله يتعلق بالشعر فقط، ما حدث كان انقلابًا على الحريات، وتحولت الحضارة من سابق نحو الرقي إلى صراع حول ما يظهر من خصلات.

من سلام وطمأنينة إلى أصولية مستشرية بشكل عجيب تنظر إلى أتباع الديانات الأخرى وإلى السيدات كمواطنات من درجة ثانية.

نكسة ضمن النكسات العربية، لكن مصر (رمز الليبرالية) قديمًا باقية بمكانتها وتاريخها وماضي رجالها ونسائها الحر الثوري الذي لابد أن تستعيده مصر يومًا» أ.هـ باختصار.

تلقف رئيس تحرير المصري اليوم هذا المقال للكاتبة السعودية -عارية الفكر قبل أن تكون عارية الرأس - عن الرأي الكويتية وأشاد به فقال:

«والمفارقة أنها في هذا الرصد الرائع والعميق لأحوالنا الراهنة ترى أن أهم ما خسرناه خلال السنوات الأخيرة هو الليبرالية القديمة التي تآكلت تحت ضغط التعصب والتطرف. والمفارقات في هذا المقال عديدة ومدهشة، فالكاتبة سعودية أصابها انغلاق المصريين بالذهول والوجع، والمشاهد من القاهرة التي صدرت الانفتاح والحرية والليبرالية إلى دول -منها السعودية - نَصِفَها بالأصولية والانغلاق الفكري... فهل انقلبت الأوضاع؟ اقرأوه لتدركوا إلى أي حد تراجعت الليبرالية المصرية وفي أي طريق نسر» اه.

وأنا بإذن الله أوضح المشهد للكاتبة السعودية ولرئيس التحرير الذي يبكي على تراجع الليبرالية المصرية، ويتساءل: في أي طريق نسير؟

أولاً- دأب البعض على استخدام تعبيرات ومصطلحات أجنبية لها مدلول من أهلها، كمصطلح الليبرالية والإمبريالية والبروليتاريا.

يفعلون ذلك مع شعب يعاني الأمية، ونصف أبنائه أو أكثر يعيشون تحت خط الفقر -كما يقولون-، وأكثريته عبارة عن عمال وفلاحين، ونوضح هنا معنى الليبرالية كما جاءت في الموسوعة الميسرة:

الليبرالية: مذهب رأسهالي ينادي بالحرية المطلقة في الميدانين الاقتصادي والسياسي، ففي الميدان السياسي وعلى النطاق الفردي: يؤكد هذا المذهب على القبول بأفكار الآخرين وأفعالهم، ولو كانت متعارضة مع المذهب بشرط المعاملة بالمثل، وفي إطارها الفلسفي تعتمد الفلسفة النفعية والعقلانية لتحقيق أهدافها.

وعلى النطاق الجماعي: فالنظام السياسي المبني على أساس فصل الدين عن الدولة، وعلى أساس التعددية الأيديولوجية والتنظيمية الحزبية والنقابية من خلال النظام البرلماني الديمقراطي -راجع البرلمان والديمقراطية النيابية - بسلطاته الثلاث: التشريعة والتنفيذية والقضائية للحفاظ عليها.

وقد كفلت حرية الأفراد بها في ذلك حرية المعتقد، إلا أن الليبراليين في الغالب يتصرفون ضد الحرية لارتباط الليبرالية بالاستعمار، وما يتضمن ذلك من استغلال واستعباد للشعوب المستعمرة.

والليبرالية الاقتصادية: تأخذ منبعها من المدرسة الطبيعية التي تؤكد على أنه يوجد نظام طبيعي يتحقق بواسطة مبادرات الإنسان الاقتصادي، والذي ينمو بشكل طبيعي نحو تلبية أقصى احتياجاته بأقل ما يمكن من النفقات، على أن تحقيق الحرية الاقتصادية يحقق النظام الطبيعي، وفي ذلك تدعو الليبرالية الاقتصادية إلى عدم تدخل الدولة في النظام الاقتصادي إلى أدنى حد ممكن، ومن أشهر من نادى بالليبرالية آدم سميث، ومالتوس، وريكاردو، وجون ستيوارت مل.

ثانيًا لا أدري هل تركت الكاتبة المملكة السعودية وارتحلت إلى الكويت؟ حيث تجد متنفسًا لكشف شعرها وللكتابة العارية الفاضحة، فهي لا تستحي من وصف العشاق على ضفاف النيل بأوضاع اقترب بعضها من العناق!!

يا ليتها ذكرت ذلك على جهة إنكاره، ولكن للبكاء على غياب الليبرالية وسيادة الانغلاق في المجتمع المصري تقول: «كيف يجد الفقير وقتًا للحب وللضحك وللجنس، المهم متعة لحظات الجماع»

لقد وجد رئيس تحرير المصري اليوم ضالته المنشودة، والطيور على أشكالها تقع، «وإنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ، إِذَا لَمْ تَسْتَحِى فَافْعَلْ مَا شِئْتَ» [رواه البخاري]، والحياء والإيمان قرنا جميعًا فإذا رُفع أحدهما رُفع الآخر، الحياء خير كله، و لا يأتي إلا بخير.

نحن نفرح بغياب مظاهر التحلل والفجور، حتى وإن حزنت لذلك نفوس؛ فكل إناء بما فيه ينضح، والسلوك مرآة الفكر، وإلا فهاذا يكون شأن وحال من منهجه الحريات الليرالية الغربية ؟!!

ثالثًا - هل تتطور الشعوب وتتقدم الأمم بجلسات العشاق، وكشف شعور النساء، وترجلهن؟ وهل النضال يكون على درب سيزا نبرواي، ودرية شفيق، ونوال السعداوي في المناداة بحرية هي أقرب للتحلل؟!!

يبدو أن البعض ما زال يعشق الحياة الغربية، ويرى أنها النموذج الأمثل لتحضر البلاد والعباد، حتى لو أخذ النجاسات الموجودة في أمعائهم، وهجر إسلامه ودينه.

كنا نفهم أن نأخذ من الغرب العلوم النافعة كالصناعة والزراعة والهندسة والطب مع التزامنا بشرع الله في الحجاب، وترك الاختلاط، وسائر شئون الحياة السياسية والاقتصادية والاجتهاعية والأخلاقية، وفي المسجد، والسوق، وعلى ضفاف النيل، وبحيث يصبح الإسلام هو الحكم على الليبرالية القديمة والجديدة، ويكون منا الحنين الجارف للعهود التي طبقت فيها شريعة الإسلام، وأرضى فيها العباد ربَّم، واتصلت فيها الأرض بالسهاء لا عهود التدنى والانحطاط.

قرأت مقالة عن مسلسل (أسمهان) في نفس الجريدة الليبرالية تقول فيها الكاتبة: «لقد كانت المرأة منذ سبعين سنة تشرب الخمر وتلعب القهار حتى أتى المتطرفون فحرموا علينا حتى الهواء»، يحق لهذا النمط من البشر أن يضيق صدره بالحجاب وهو يرى حريته في لعب القهار وشرب الخمر.

رابعًا- إذا انطمست الفطر، وأظلمت العقول بالمعاصي والذنوب والمناهج الأرضية كالليبرالية لابد وأن تتبدل الموازين، بحيث يصبح الإيمان كفرًا، والكفر إيمانًا، والحق باطلًا والباطل حقًا، ويحب المرء أعداء الله ويُبغض أولياءه.

والأدهى أن يمسك هؤلاء الميزان بأيديهم، والمتطرف والمتعصب الأصولي المنغلق هو الذي يتمسك بالإسلام منهجًا للحياة، أما المعتدل والمستنير فهو الذي يساير حياة العصر، وينفتح على الغرب!!

لا بأس عند هؤلاء أن تكون فرعونيًا أو وطنيًا أو قوميًا أو اشتراكيًا أو ديمقراطيًا، اللهم ألا تكون مسلمًا عاملًا بها جاء في كتاب الله وفي سُنَّة رسول الله عليه.

خامسًا - السعوديون ليسوا عالمًا من الملائكة الأبرار، ففيهم البر والفاجر، والمسلم والكافر، والمحسن والمسيء، والمصريون يصدرون الخير والشركما يعبرون.

ونحن نحب الخير للكاتبة، وكنا نود لو دعتنا للالتزام بالكتاب والسُنَّة، وترك مظاهر التحلل والفجور، وحذرتنا من التعصب على الباطل، وانغلاق العقول بالإثم، والمناهج الطاغوتية الكفرية.

كنا نتمنى أن تكون من دعاة الهدى والرشاد والاستمساك بمعاني العدل والاعتدال، بعيدًا عن الإفراط والتفريط والغلو والجفو، ولا يتحقق ذلك إلا بأن نكون على مثل ما كان عليه النبي الله والصحابة الكرام.

يا ليتها ناضلت فثبتت على الحق وعلى ما تعلمته في السعودية إن كانت قد تعلمت شيئًا نافعًا، وهجرت الأباطيل، ولم تروج لأضاليل هدى شعراوي، ونبوية موسى، مطالبة بتعليق صورهن وعمل التهاثيل المنحوتة لهن في الشوارع والحدائق.

كنا نتمنى أن تتعلم حكم الله فيما طالبت ونادت به، وأن تحفظ ما جاء في الكتاب والسُنَّة، فهذا أنفع لها وأصلح للبلاد والعباد.

من الخير للإنسان أن تموت أباطيله إذا مات، أين نصيحة الكاتبة لله ولرسوله هي؟ وأين أمانة رئيس التحرير وهو يبحث عن زبالات الآراء فينشرها على الملأ؟ فالكلمة أمانة، وهي إن لم تبن هدمت، وإن لم تُصلِح أفسدت.

إن الدعوة لليبرالية والهجوم على معاني الإسلام هي دعوة الهدم والتخريب والرجوع بالبلاد والعباد إلى وراء، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ اللّهُ فَسِدِينَ ﴾ [ يُؤَنِّنُ : ١٨]، وقال: ﴿ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَالَةً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيمَكُ فِي الْأَرْضُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الْأَمْنَالَ ﴾ وقال: ﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن تُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِهَا فَفَسَقُواْ فِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرُنَهَا وَلَا الْمَوْلُ فَدَمَّرُنَهَا مَدْمِيرًا ﴾ [الإنظِ : ١٧]، وقال: ﴿ وَإِذَا آرَدُنَا أَن تُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتَرْفِهَا فَفَسَقُواْ فِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرُنِهَا مَدْمِيرًا ﴾ [الإنظِ : ١٦].

سادسًا- رئيس التحرير شغوف بمعرفة في أي طريق نسير، وأنا أوضح له الصورة ابإذن الله وأجيبه على سؤاله، ففي الساحة الآن طوفان تدين جارف شواهده كثيرة في الحل والحرم، فانتشار الحجاب وكثرة رواد المساجد والحجاج والمعتمرين وإطلاق اللحى وتقصير الثياب، وكثرة السؤال عن الحلال والحرام والحرص على التفقه في الدين، ونجاح المتدينين في كل موقع، وكسبهم ثقة الناس... ظواهر كثيرة لا تخطئها العين، ويتخوف منها الأعداء والملحدون والعلمانيون والزنادقة، وكثيرًا ما يلمزون ويغمزون ويموزون، ويلتمسون الزلات والعيوب لجماهير المتدينين.

وفي مقابل طوفان التدين يقف طوفان آخر أسفر عن وجهه الكالح، وعَزَّ عليه أن يُسحب البساط من تحت قدمه، وتوهم أن الدنيا قد دانت له وخصوصًا مع امتلاكه لكل وسائل التوجيه والإعلام، والتعليم والثقافة، طوفان لم يقرأ طبيعة السُنن وتهكم بحديث الفُسطاطَيْن وهو أحد طرفي المعادلة.

هذا الطوفان مآله إلى مزبلة التاريخ، وعاقبته هي عاقبة قوم نوح وعاد وثمود وفرعون وهامان وقارون، طوفان دأب على محاربة الله ورسوله، يضيق صدره بالإسلام وشرائعه، ويبتهج بالعفن الليبرالي وبالديمقراطية والنظم الوضعية ويسمي الأشياء بغير اسمها، فالحجاب وترك الاختلاط وهجران التحلل يسمونه انغلاقًا.

وقد رموا الخلق بداء تطرفهم وتعصبهم المقيت للباطل، يتركون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام، وبين هذا الفريق وذاك ستجد مجموعات من البشر تقترب من التدين يومًا بعد آخر كالراقصة التي تحج وتعتمر، والممثلة التي تحفظ القرآن وتصوم الاثنين والخميس، وكلاعب الكرة الذي يسجد سجدة شكر إذا أحرز هدفًا، ويؤدي الصلاة في جماعة لأول وقتها... هذا هو المشهد اليوم باختصار شديد.

سابعًا- تغيب الليبرالية ويضعف الأمريكان وتنزوي الحضارة الغربية، ويستيقظ المارد بعد طول سبات، وما أكثر المبشرات بعودة الإسلام، ومن جملتها ما ذكرته الكاتبة السعودية ورئيس التحرير، ولو كانت لي نصيحة مقبولة لقلت لهما: سيروا في طريق الله، فهذا أنفع لكما في العاجل والآجل، لا تصادما السنن الشرعية والكونية، ولا تقفا في طريق الطوفان الهادر؛ فالشعوب تريد العودة لدين ربها، فلِمَ معاندة الشريعة والعقول السليمة والفطرة القويمة؟ قال تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللّهِ بِأَفْرَهِمٍ وَاللّهُ مُتِمٌ نُورِهِ وَلَوَ كُورَ وَالْكَفِرُونَ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّه مُورِهِ وَلَوْ كُورَ اللّهُ الله مَا اللّه الله مَا اللّه الله وَبّ الْعَالَمِينَ فَرَاهِ وَلَوْ كُورَانَا أَنْ الْمُمْ لَلُه وَبّ الْعَالَمِينَ اللّه وَبّ الْعَالَمِينَ فَرَاهُ الْعَالِمُ اللّه وَبّ الْعَالَمِينَ وَآخِرُ كَعُوانا أَنْ الْمَمْ لَاه وَبّ الْعَالَمِينَ الله وَبّ الْعَالَمِينَ وَاللّهُ وَاللّهُ الله وَبّ الْعَالَمِينَ وَاللّهُ مَا اللّهُ الله وَبّ الْعَالَمِينَ الله وَبّ الْعَالَمِينَ الله وَبّ الْعَالَمِينَ الله وَبّ الْعَالَمِينَ اللّه وَبّ الْعَالَمِينَ اللّه وَبّ الْعَالَمِينَ الله وَبّ الْعَالَمِينَ اللّه وَبّ الْعَالَمِينَ الله وَبّ الْعَالَمِينَ الله وَبّ الْعَالَمِينَ الْعَالَمُ الله وَبّ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الله وَبّ الْعَالَمُ الله وَالْعَالَمُ الله واللّه الله والله الله والله والله الله والمؤلّم الله والمؤلّم الله والمؤلّم الله والمؤلّم المؤلّم الله والمؤلّم المؤلّم الله والمؤلّم المؤلّم المؤلّم

## انظروا إلى أفكاري قبل أن تنظروا إلى شكلي

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد..

ففي ردها على سؤال بشأن إمكانية ارتدائها الحجاب إذا نجحت في دخولها البرلمان الكويتي قالت المرشحة: إنها تتمنى أن ينظر أعضاء المجلس إلى أفكارها وطروحاتها وليس إلى شكلها، وأضافت أنه في حال اعتراض النواب على دخولي المجلس دون حجاب سيكون عليهم جميعًا أن يطيلوا اللحى ويحفوا الشوارب ويقصر وا الدشاديش، والدستور قال: إن التشريع الإسلامي أحد مصادر التشريع، وليس المصدر الوحيد، ولكل شخص الحرية في الظهور بالشكل الذي يناسبه، ولن ينظر إلى حجابي فقط، بل إلى طرحي وبرنامجي الانتخابي، ومدى احتوائه على احتياجات الوطن والشعب، وذكرت طرفًا من برنامجها الانتخابي واهتهامها بقضايا هي من صلب دراستها وتخصصها، ولنا عدة تعليقات على مرشحة البرلمان الكويتي:

أولاً. كنت أظن أن المرأة تتبرج لاستثارة الرجل، ولنيل إعجابه، حتى سمعت البعض يقول: إنها تفعل ذلك لإرضاء طموحها، وإشباع رغبتها الشخصية، وسواء كان هذا أو ذاك فلا يجوز أن تكون فتنة لنفسها، فتنة لغيرها، ولا يكتفي بالنوايا الطيبة بل لابد من صحة العمل ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَّا الشَّرُ مِثْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِدَّ أَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَمِدَّ أَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَمِدَّ أَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَمِدَّ أَلَى اللَّهُ وَمِدَّ اللَّهُ اللَّهُ وَمِدَّ اللَّهُ وَمِدَّ اللَّهُ وَمِدَّ اللَّهُ وَمِدَّ اللَّهُ وَمِدَا اللَّهُ وَمِدَا اللَّهُ وَمِدَا اللَّهُ وَمِدَا اللَّهُ وَمِدَا اللَّهُ وَمِدِهُ اللَّهُ وَمِدِهُ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللهُ اللهُ الله

[الخِزَاتِ: ٥٣]



وقد حذر الصادق المصدوق -صلوات الله وسلامه عليه من فتنة النساء، فقال: «إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ الله مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءِ» [رواه مسلم]، وما ترك بعده -صلوات الله وسلامه عليه - فتنة أضر على الرجال من النساء.

وحجاب المرأة يجب أن يكون فضفاضًا غير ضيق، لا يصف حجم عظامها، ولا يشف عها تحته من البدن، ولا يكون ثوب شهرة، ولا زينة، ولا يشابه زي الرجال، ولا زي الكافرات، ويضرب من الرأس حتى القدم، وتغطية الوجه والكفين مشر وع باتفاق العلماء بين قائل بالوجوب وقائل بالاستحباب، وقد دلت على هذه الضوابط الشرعية نصوص الكتاب والسُنَّة، قال تعالى: ﴿يَكَأَيُّهُا ٱلنَّيِّ قُلُ لِآرُونِكِ وَبِنَانِكَ وَنِسَاءَ ٱلمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْمِنَّ مِن جَلَيْبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفَن فَلا يُؤذَينُ وكان اللهُ عَمُورًا رَجِيمًا ﴾[الإجراب: ٥٩]، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَ مَنَعًا فَسَعُلُوهُنَ مِن وَرَآءِ جَابٌ ذَلِكُمُ أَلْهُرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَ ﴾

ثانيًا. أمتعضُ لرؤية المتبرجات بمصر، وامتعاضي أشد لرؤيتهن في الكويت ودول الخليج، فالأجواء والظروف لا تسمح بمثل هذا التبرج هنا وهناك أشد، ونفس القضية عندي في تبرج الريفيات عندنا، فالبيئة والنشأة لا تسمح بمثله فضلًا عن الشريعة المطهرة.

وأتعجب للمناداة بحرية أو تحلل المرأة عندنا وللسير قدمًا في تطبيق الديمقراطية وإعطاء المرأة حقوقها (أي في العُري والخلاعة والاختلاط)، يقولون ذلك على جهة الانبهار، فيا ليت كان سباقًا لتطبيق شرع الله!! والعمل بدين الله، وإلزام الجميع ما جاء في الكتاب والسُنَّة، ولكنها سباقات التمرد على دين الله، والأسوأ فيها من سبق.

وقد يزداد الطمس والعمى فيذكر البعض أن إسرائيل هي أول دولة ديمقراطية في المنطقة لنحذو حذوها ونتبع طريقها، فهل فقدنا الوعي لمثل هذا الحد، والتبست علينا

الأمور بهذه الكيفية، ومن الذي يهتف بعودة الأمة عودًا حميدًا لدين ربها حتى يعود لها مجدها وعزها ونصرها المفقود؟

ثالثًا. ما زلت أسترسل مع شعوري وأطرح تعجبي من إطالة الرجل الكويتي للعباءة والقميص وتقصير الكويتية لثيابها، الرجل هناك يرتدي الغطرة والعقال، والمرأة تكشف عن شعرها، وتتابع أحدث خطوط الموضة!!

لا أُعمِّم هنا - ولا تعميم قبل حصول الاستقراء -، ولكنه مشهد لافت للنظر رأيته كثيرًا في وسائل الإعلام، لماذا انقلبت الموازين على مثل هذا النحو؟ وهل هو الجهل بدين الله؟ ففي الحديث، قال رسول الله في: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلاء لَمْ يَنْظُرِ الله إلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ؟ قَالَ: يُرْخِينَ شِبْرًا. فَقَالَتْ إِذًا تَنْكَشِفَ أَقْدَامُهُنَّ. قَالَ «فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لاَ يَرِدْنَ عَلَيْهِ» [رواه الترمذي، وصحعه فَقَالَتْ إِذًا تَنْكَشِفَ أَقْدَامُهُنَّ. قَالَ «فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لاَ يَرِدْنَ عَلَيْهِ» [رواه الترمذي، وصحعه الألباني]، فالمرأة مأمورة بتغطية القدم، إذًا تغطية الوجه من باب أولى وأحرى، أما بالنسبة للرجل من جملة للرجل فها دون الكعبين فهو في النار، فإطالة الثوب تحت الكعب بالنسبة للرجل من جملة المحرمات، أما المرأة فهي مأمورة بالصيانة والتحفظ والتحجب والتستر، ويجب التباعد عن مواطن التهم والريب والشكوك.

رابعًا- يستثير حديث المرشحة الكويتية أمرًا آخر يتعلق بتقليد المرأة منصب الحكم والرياسة، والوزارة والقضاء، وأن تكون عضوًا في البرلمان، ومن تتبع تاريخ هذا الأمر وجد أن اليهود لهم قدم السبق في ذلك إبان الثورة الصناعية في أوربا؛ فقد كانوا يدفعون لها نصف أجر الرجل مع عملها لنفس الساعات التي يعملها الرجل ثم أوعزوا لها أن تظاهري وأضربي، فلم تأخذ حقها، فانتقلوا مرة ثانية وأوعزوا لها أن تدخل الجامعة والبرلمان لنيل حقوقها المسلوبة!!

هل نقول عليكم بقراءة التاريخ؟ بل اقرأوا الشريعة قبل ذلك، وباتفاق العلماء لا يجوز للمرأة أن تتولى منصب الخلافة والرياسة، وفي توليها القضاء خلاف، ولن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة.

وبعيدًا عن الكلام عن جواز تولي المرأة نيابة البرلمان نتساءل بعض التساؤلات المشروعة: ماذا تصنع المرأة حال الحمل والرضاع والحيض والنفاس، وهي أحوال لا تنفك عنها المرأة، وتكون فيها أقرب إلى الأحوال المرضية، وهل نعطل أصحاب المصالح وأبناء الدوائر والعشائر حتى تنفك المرأة عن مثل هذه الظروف؟ وماذا تفعل إذا اقتضت اللوائح عرض الطلبات والعقود في جلسات المباحثات المغلقة ومد اليد للمصافحة ومعانقة الوفود القادمة؟ هل يتقبل المجتمع الكويتي منها ذلك؟ وإذا هي امتنعت معللة إنها امرأة والشرع لا يجيز لها ذلك، فكيف تؤدي واجبها البرلماني في مثل هذه الظروف التي تعيشها؟

أقول هذا الكلام لأن البعض يهرف بها لا يعرف، ويتكلم بأحكام مبتسرة تدل على عدم إدراك للشرع والواقع، قال تعالى : ﴿وَلَيْسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلْأُنثَى ﴾ [أَلَّهُمَرُكَ : ٣٦]، فالنساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما استثناه النص والدليل.

وقد وجدوا أن المرأة عندما تتعرض لمسألة فإن مركز العاطفة هو الذي يعمل في مخها بعكس الرجل، فإن مركز القرار يسبق مركز العاطفة وهذا في الطبقات التشريحية، والواقع يصدق افتراق الرجل عن المرأة في بعض الأمور.

خامسًا. مرشحة البرلمان الكويتية لها الحق في مطالبة الجميع -ليس فقط نواب البرلمان بل جميع الرجال- بأن يطيلوا اللحى ويحفوا الشوارب ويقصروا الدشاديش، بل لها الحق في مطالبة الدنيا بأسرها بإسلام الوجه لله، وتحكيم شرع الله في السياسة والاقتصاد والاجتماع والأخلاق.

وعليها أن تلتزم بالحجاب الشرعي، فهذا واجب عليها سواء التزموا أو لم يلتزموا، وتفريطهم لا يعني تفريطها، ﴿كُلُّ امْرِيمٍ عِمَاكُسَبَ رَهِينٌ ﴾ [الطُّولِ : ٢١]، وقال تعالى : ﴿ فَإِن يَكُفُرْ بِهَا هَوُلاَ إِ فَقَدْ وَكُلْنَا بِهَا فَوَمَا لَيْسُوا بِهَا بِكَيفِرِينَ ﴾ [الأنجَلُ : ٨٩]، وقال سبحانه وتعالى -: ﴿ مَّنْ عَمِلَ صَلِيحًا فَلِنَا مَهَا فَعَلَيْهَا ﴾ [ فُصَّلَتْ : ٤٦]، وفي الحديث القدسي : «إِنَّمَا هِيَ

أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ الله وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ وَلَيْ فَعْرَا فَلْيَحْمَدِ الله وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ وَلِكَ فَلاَ يَلُومَنَ إِلاَّ نَفْسَهُ الرواه مسلم]، وليس للمرشحة ولا لغيرها اختيار مع الله، ﴿ وَمَا كَانَ لِمُوْمِنَ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهَ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَمُثُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولُهُ مَا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولُهُ مَا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولُهُ مَا أَن يَكُونَ لَمُثُمّ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ أَوْمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولُهُ مَا أَن يَكُونَ لَكُمُ اللهَ مَنْ اللهَ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ إِلَيْ اللهُ عَلَيْهُ إِلَيْ اللهُ عَلَيْهِ إِلَيْ اللهُ عَلَيْهُ إِلَا الْعَمْ لَا لَهُ إِلَيْ اللهُ عَلَيْهُ إِلَا الْعَمْ لِللهُ وَلِيْ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

سادسًا-آن لنا أن نكف عن الحكم بغير ما أنزل الله، كما آن لنا أيضًا أن ننهى عن عرض حكم الخالق على المخلوق: أنطبق أحكام الشريعة أم لا؟

فعلى كل من ابتلى بالدخول في البرلمان أن يكثر الخير والصلاح ويقلل الشر والفساد، ويصبغ القوانين بصبغة الإسلام ويلزم نفسه وغيره -ما وسعه الأمر- بكتاب الله وسُنَّة رسول الله ...

سابعًا-العلاقة وثيقة بين الظاهر والباطن، فالقلب ملك مؤمَّر، والأعضاء جنوده، فصلاح الأعضاء بصلاح القلب، وفي حديث النعمان بن بشير قال رسول الله في: «ألا وَانَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُهُ. وَإِنَّ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُهُ. وَإِنَّ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُهُ وَإِنَّ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُهُ. وَإِنَّ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُهُ وَإِنَّ فِي الْجَسَدُ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرْبَنَكُهُمْ فَلَمَرَفَنَهُم وَانِي وَقَالُ سبحانه عن المنافقين: ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرْبَنَكُهُمْ فَلَمَرَفَنَهُم وَلَمَ اللّهُ وَهِي النَّقَلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى صفحات وجهه وفلتات لسانه، ولا معارضة أبدًا بين الأفكار الجميلة وأظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه، ولا معارضة أبدًا بين الأفكار الجميلة التي لا تتصادم مع شرع الله ومع الشكل الملتزم بالحجاب الشرعي ﴿ إِنَّ هَذَا ٱلْقُرِّ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى أَلْدُو اللّهُ عَلَى أَلْدُو اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ومع الشكل الملتزم بالحجاب الشرعي ﴿ إِنَّ هَذَا ٱلْقُرِّ الْوَلَاقِ اللّهُ عَلَى اللّهُ ومع الشكل الملتزم بالحجاب الشرعي ﴿ إِنَّ هَذَا ٱلْقُرِّ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى أَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ومع الشكل الملتزم بالحجاب الشرعي ﴿ إِنَّ هَذَا ٱلْقُرِّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ومع الشكل الملتزم وأعدل في كل ناحية من نواحي الحياة.

نحن لا نقبل شُغل المنافقين الذين يُظهرون ما لا يُبطنون، ويُبدون الحسن للناس ويسترون القبيح، فالظاهر والباطن عنده سواء، والسر والعلانية لديه سواء، والذي دعانا إلى العمل وإتقانه هو الذي أمر المرأة بالحجاب والصلاة وترك الاختلاط.

ثامنًا -أنصح المرشحة بترك دخول البرلمان للأسباب التي ذكرت، ونصيحتها للوطن والشعب مقبولة بإذن الله، ومن الممكن توصيلها للمسئولين وفق الضوابط الشرعية، ورعايتها للزوج والبيت والأولاد مهمة كبيرة لا يمكن تحقيرها.

وتعبيدها البلاد والعباد بدين الله هي وظيفة جميع الأنبياء والمرسلين، وينبغي على العبد أن يشفق على نفسه في الوقت الذي يشفق فيه على الآخرين، ولا يكون كالشمعة التي تحرق نفسها وهي تنير الطريق للآخرين.

والسعي في صلاح النفس، وسلوك طريق المتقين، وترك التبرج والاختلاط، وتأدية حق الزوج والولد جهاد بالنسبة للمرأة، لا يتعارض مع الاهتمام بأمر المسلمين والسعي في مصالحهم مع التأدب بالآداب الشرعية وبلا ابتذال. وفق اللهُ الجميع لما يجب ويرضى.

وَآخِرُ دَعْوَانا أَنِ الْخَمْدُ الله رَبِّ الْعَالَمِينَ



### انحراف الألسن عن اللغمّ العربيمّ

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد..

فها زال بعض الغيورين يدقون ناقوس الخطر، ويتخوفون على اللغة العربية (لغة القرآن)، فقد جاء في المصري اليوم الأحد ٢٣٠ ربيع الآخر ١٤٣٠ هـ تحت عنوان: قنوات النايل وخصخصة اللغة العربية ما نصه: «اللغة العربية في خطر، المجمع اللغوي حذر مؤخرًا من ظواهر سلبية تهدد لغتنا الجميلة، وعلى أرض الواقع نشهد بأعيننا لغتنا تتمرغ في التراب، ولا نمد أيدينا لإنقاذها، يشارك في الجريمة كل الأطراف بدءًا من البيت، المدرسة، الشارع، وسائل الإعلام، الهيئات الرسمية، وحتى كبار المسئولين.

فرغم وجود قانون صدر عام ١٩٥٨م لحماية اللغة العربية يمنع كتابة أسماء الشركات بلغات غير العربية، فإن الواقع يؤكد العكس، أيضًا عندما أراد المسئولون عن التليفزيون المصري تطوير بعض قنواته غيروا الأسماء إلى لغات أخرى فأصبح نايل دراما، نايل سينها... إلخ، وهذه سذاجة مستغرقة في السذاجة.

لا يقتصر الأمر عند هذا الحد، فهناك كوارث تجرى في مدارس اللغات التي تقدم تعليمًا أجنبيًا، فأبناؤنا لا يتعلمون لغتهم الأم لأن بعض هذه المدارس يلغي اللغة العربية فعليًا.

من الأخطار الثقافية أيضًا تعدد الجامعات الأجنبية على أرضنا.

لقد تعودنا منذ قرون طويلة على الانبهار بالأجنبي في كل مجال لذلك فالهرولة ناحية التعليم الأجنبي أمر طبيعي حسب سيكولوجية المصريين، لذلك سيكون من البديهي في المستقبل القريب أن يغير هؤلاء المجتمع حسب رؤيتهم، وهم لهم اليد العُليا لأنهم أصحاب الثروة والسلطة؛ لذلك يجب أن يُدق الناقوس عاليًا.

علينا أن ننقذ اللغة العربية، أن ننقذ الثقافة العربية، أن نواجه الغزو الثقافي والإعلامي، وأن نحمى تاريخنا ومستقبلنا». اهـ

ونضيف لهذه الكلمات مسائل أخرى على جهة التوضيح والبيان، ولإبراء الذمة، وتخليص الرقبة بين يدي من لا تخفى عليه خافية:

أولًا- كره الإمام أحمد رَحَمُلَتْهُ أشد الكراهة تسمية الشهور بالفارسية وبأسماء لا تعرف، خشية كونه محرمًا فلا ينطق المسلم بها لا يعرف، وكراهة أن يتعود الرجل النطق بغير العربية، فاللسان العربي شعار الإسلام وأهله.

وكره الفقهاء الأدعية التي في الصلاة والذكر بغير العربية، ويمنع أن يترجم سورة أو ما يقوم به الإعجاز، وأما الخطاب بالأجنبية من غير حاجة في أسهاء الناس والشهور كالتواريخ ونحو ذلك فهو منهي عنه مع الجهل بالمعنى بلا ريب، وأما مع العلم به فكلام أحمد بيّن في كراهته أيضًا، فإنه كره «أذرماه» ومعنا ليس محرمًا، والدعاء في الصلاة بالفارسية كرهه وقال: لسان سوء، واستدل بنهي عمر عن الرطانة (التكلم بالأجنبية) مطلقًا.

ومنع الشافعي من التكلم بغير العربية قال عمر: «ما تعلم رجل الفارسية إلا خبّ، ولا خبّ رجل إلا نقصت مروءته».

وسمع محمد بن سعد بن أبي وقاص قومًا يتكلمون بالفارسية فقال: ما بال المجوسية بعد الحنيفية؟ فمن يُحسن أن يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالعجمية فإنه يورث النفاق.

ثانيًا- وردت بعض الآثار تدل على أنهم كانوا يتكلمون بالكلمة بعد الكلمة من العجمية، ولعل يكون المخاطب أعجميًا، وقد اعتاد العجمية يريدون تقريب الأفهام عليه، ومن ذلك قول النبي الأم خالد وكانت صغيرة وولدت بأرض الحبشة، فكساها قميصًا وقال: «يَا أُمَّ خَالِدٍ هَذَا سَنَا» وَالسَّنَا بِلِسَانِ الْحَبَشِيَّةِ الْحَسَنُ. [رواه البخاري].

أما اعتياد النطق بالأجنبية فمكروه؛ لأنه من التشبه، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وقد عود المسلمون المتقدمون أهل مصر العربية، وكانت لغة أهلها -رومية- ثم هُجرت العربية بخراسان حتى غلبت الفارسية، وهذا مكروه.

وينبغي على الإنسان أن يلقيها للصغار فيظهر شعار الإسلام وأهله، ويكون أسهل على أهل الإسلام في فقه معاني الكتاب والسُنة؛ فاللغة من الدين ومعرفتها فرض واجب، وفهم الكتاب فرض ولا يتم إلا بفهم العربية وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

كتب عمر لأبي موسى: «أما بعد فتفقهوا في السُنة وتفقهوا في العربية وأعربوا القرآن فإنه عربي»، وقال: «تعلموا العربية فإنها من دينكم وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم ».

ثالثًا- اللغات أعظم شعائر الأمم، والتكلم بغير العربية لغير ضرورة نفاق، ويكره اتخاذ لغة العجم شعارًا، واعتياد اللغة يؤثر في العقل والدين والأخلاق، ويحرم ترجمة القرآن، ولا بأس بترجمة التفسير بأسلوب مبسط وسهل، وينص على أنها ترجمة لفهم شخص للعقيدة ومبادئ الشريعة، وهذه ضرورة بقدر الحاجة إلى إبلاغ الدعوة للناس كافة، فمخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم ليس بمكروه إذا احتيج إلى ذلك، وكانت المعاني صحيحة، كمخاطبة العجم من الروم بلغتهم فإن هذا أحسن للحاجة، وإنها كرهه الأئمة إذا لم يحتج إليه.

فيقرأ كتب الأمم وكلامهم بلغتهم ويترجم بالعربية كما أمر النبي الله ويلا بن ثابت أن يتعلم كتاب اليهود ليقرأ له ويكتب له ذلك حيث لم يأتمن اليهود عليه، ولا معارضة بين هذا وبين وجوب تعلم اللغة العربية لفهم الدين والنهي عن رطانة العجم.

رابعًا- لابد من التعرف على السنن الشرعية والسنن الكونية لإدراك قيمة اللغة في حياة الشعوب ونشر العقائد، وما تعرضت له اللغة العربية من هجمات شرسة هنا وهناك، وكذلك حرص الأعداء على إحلال لغتهم محل لغة القرآن، فمثلًا تمخضت

حرب الجزائر خلال مائة عام عن القضاء على اللغة العربية هناك، وفي أفريقيا حرص التبشير على توجيه أكبر قدر من الحرب من أجل معارضة نمو الإسلام، وكانت السيادة هناك للغة العربية، وذلك قبل إحلال لغاته الغربية ولهجات أفريقيا، فحضر الأفارقة الصلوات في الكنيسة وغيروا الأسهاء ودرسوا التاريخ الاستعهاري، وصارت بعوث أفريقيا ترسل إلى الغرب بعد أن كانت ترسل إلى مكة والأزهر، وأثاروا التعصب القبلي في مواجهة انتشار العربية مع نشر الثقافة الإنجليزية والفرنسية، ونفس الأمر فعلوه في جنوب شرق آسيا، وقد تراجعت اللغة في تركيا وأندونيسيا وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية.

خامسًا. قال حذيفة عليه كانت الناس تسأل رسول الله عن الخير، وكنتُ أسأله عن الشب عن الخير، وكنتُ أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وقال عمر عليه السب بالخب ولا الخب (الماكر المخادع) يخدعني.

اعرف عدوك من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه، يقول البعض: إن الاستعمار قد أخذ عصاه على كتفه ورحل، وواقع الأمر أنه ما رحل حتى ترك فكره وأذنابه يحكمون؛ فالاستعمار الفكري بعد رحيل الاستعمار أغرى إندونيسيا بمدارس أجنبية ومدارس اللغات ومعاهد الألسن، وتم توزيع الإنجيل ودراسات الغرب التي تقوم على أساس دقيق من الفكر النصراني، ووضع من يتعلم اللغات الأجنبية في مناصب وأوضاع متميزة يخدمون فيها خصوم أمتهم، وصار من يُسلم لا يتيسر له من أسباب اللغة العربية ما يعينه على فهم الكتاب والسُنة، مما آل بالمسلمين في إندونيسيا إلى الانعزال لغويًا عن الدول الإسلامية، وقد صارت اللهجات واللغات حائلًا دون تحقيق منافع الحج فلا تستطيع الحديث مع الإفريقي ولا التركي ولا الجزائري.

سادسًا العامية دعوة تغريبية تهدف لقطع الصلات بين المسلمين ومقاومة لغة القرآن والقضاء عليها، يقولون تليين اللغة العربية المستعصية، أو خلق لغة وسطى بين العامية والفصحى، ونظرة سريعة على ما محدث اليوم في الصحف والمجلات والإذاعة والتليفزيون والقنوات الفضائية يوضح لك ما نقول.

وقد جرت محاولات لإعلاء العامية ووصفها بالقدرة على الأداء، وما هي إلا محاولات استعمارية تهاجم الإسلام، واللغة العربية التي هي أشرف اللغات.

سابعًا- دعوتنا للعودة إلى اللغة العربية لا تنطلق من وطنية أو قومية وإنها من منطلق الحرص على الإسلام ووحدة المسلمين، وتفويت مخططات الأعداء لضرب هذه الأمة.

لقد قبلت اليابان بتنفيذ شروط المحتل الأمريكي بعد الهزيمة ما عدا شرطًا واحدًا وهو قبول إدخال بعض التعديلات على اللغة اليابانية، وفي فرنسا يقولون اللغة هي الجنسية، وفي ألمانيا اللغة مادة المواد والمادة العُليا.

وقد بدأ الاحتلال البريطاني بوضع خطة لتعليم اللغة، وكان راتب مدرس اللغة الإنجليزية يزيد بأضعاف كثيرة على راتب مدرس اللغة العربية؛ وذلك حتى يشعر الأخير بالانحطاط والتدني ويشعر الأول بالعلو والتفوق!! كما وضعوا حصة الدين في نهاية اليوم الدراسي وحصة الإنجليزي في بداية اليوم!!

وانطلق أبناء المسلمين في بعثات إلى الغرب لدراسة لغاته، وعادوا بولاء واضح للنفوذ الغربي، ومنبهرين بالثقافة الغربية، يتهكمون باللغة العربية وأهلها، ومطالبين المسلمين بأخذ ما عليه الغرب حتى النجاسات الموجودة في أمعائهم بزعم اللحاق بركب التطور والحضم.

وقد انتشرت في بلادنا مراكز تعليم اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية وبالمجان في كثير من الأحيان، في الوقت الذي قامت فيه مراكز تعليم اللغة العربية في جامعات فرنسا وبريطانيا وبرلين تنفر أبناء المسلمين غير العرب من تعلم العربية،



وتردد قول المستشرقين بأنها لغة لا تصلح للحياة إلا لمجتمع بدوي، وأنها لا تساير الحياة الحضارية!!.

ثامنًا. استمر التعليم في القصر العيني سبعين سنة باللغة العربية حتى احتلت مصر، وأمامنا تجربة كلية الطب في دمشق.

فلابد من السعي في تعريب التعليم، وحماية اللغة العربية من اقتحام ألفاظ اللغات الأجنبية، كما لابد من الحذر من خطر الدعوة إلى إسقاط حركات الإعراب، وإطلاق الأسماء الأجنبية على الأولاد والمحلات والشركات.

ويجب رفض تطبيق مناهج اللغات الأوروبية التي تنهار كل ثلاثة قرون، فستموت لغات حية منتشرة في العالم الآن كما مات كثير منها في سالف العصور، وستبقى اللغة العربية -بإذن الله-، إن الإنجليزي اليوم لا يستطيع أن يفهم لغة شكسبير الذي مات في القرن السابع عشر.

إن اللغة العربية تتوافق مع العقول السليمة والفطر المستقيمة وقبل ذلك هي لغة القرآن، وعلى أهل الغيرة أن يسعوا في إنشاء المدارس الإسلامية لحماية النشء من أخطار مناهج التبشير والتغريب.

تاسعًا-لا علاقة للغة العربية بها حدث ويحدث في الغرب من كهنوت ارتبط بالكنيسة والدين هناك، وقد بذلوا المحاولات لصرف الأفكار عن علاقة اللغة بالدين في سبيل إحياء القوميات الحديثة في الغرب، أما المسلم فلا يرضى عن الإسلام بديلًا.

فلابد من الحذر تجاه السهام المصوبة للقضاء على الدين، وضرورة الوعي واليقظة إزاء مؤامرات احتواء اللغة العربية، ومعرفة أنها لغة الحياة القادرة على استيعاب متغيرات العصر وخصائصه.

وعلى من أراد أن يتكلم لغة أجنبية فليكن ذلك في إطار اللغة الأم - لا على حساب اللغة العربية -، فقد حرص النفوذ الأجنبي على أن ينقل فكره عن طريق لغته، وأن يحقق لها ولاءً في النفوس.

عاشرًا-مظاهر ضعف دولة الإسلام كثيرة، منها الحديث عن ترجمة القرآن، ومنها الفرحة العارمة بأن اللغة العربية صارت هي اللغة السادسة بعد حرب أكتوبر!، ومنها أن الأمم والشعوب غير محتاجة لنقل كتبها للعربية، ومنها الهزيمة الفكرية والشعور بالتبعية للغرب.

لقد كانت اللغة تسير في ركاب الإسلام أينها حل، وكانت الشعوب حريصة على تعلم لغة القرآن في وقت من الأوقات، والحسبة والميزان سيعتدل بإذن الله عندما تأخذ هذه الأمة بأسباب القوة الحقيقية، وأعظمها تطبيق شرع الله، وحث الدنيا بأسرها على إقامة واجب العبودية وإسلام الوجه لله، ستتبدل المسألة -بإذن الله-، وتتبوأ اللغة العربية مكان الصدارة اللائقة بها، عندما نعود لمثل ما كان عليه النبي الله والصحابة الكرام، وبحيث يصطلح كل فريق على حقه، ويعود الحق إلى نصابه.

وآخِرُ دَعْوَاناْ أَنِ الْخَمْدُ للله رَبِّ الْعَالَمِين



### النخاق الديني

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد ..

فتنقُّص المتدينين، وتلمُّس عيوبهم مسلكٌ من المسالك التي يلجأ إليها المثقفون والعلمانيون والملاحدة؛ لمواجهة طوفان التديُّن الجارف، فهم رغم تملكهم لوسائل التعليم والإعلام والثقافة، وتمكنهم من الصُّحُف والمجلات والإذاعة والتلفزيون، والكثير من القنوات الفضائية، ومواقع الإنترنت إلا أنهم أُصيبوا بخيبة أمل شديدة عندما فوجئوا بالأمة تستيقظ من جديد، وتعاود الرجوع لدين الله.

لقد رأى هؤلاء البساط ينسحب من تحت أقدامهم رغم تملكهم لأسباب التوجيه المادية، وكأنه أسقط في أيديهم، فراحوا يشهرون كل سلاح في وجه المتدينين، الأمر الذي لا يفعلونه مع اليهود والنصارى وعبدة البقر، فالدماثة والساحة والحرية لا تليق إلا بهؤلاء دون غيرهم.

ومن الشواهد على ذلك ما كتبه البعض في جريدة المصري اليوم تحت هذا العنوان، حيث ذكر عدة صور يدلل بها على انتشار مظاهر التدين دون روحه وقيمه، ففي معظم عمارات القاهرة والإسكندرية تجد زاوية في البدروم، وفي الشوارع وفي السوق تجد نسبة المنتقبات في تزايد، وقال:

"باختصار مظاهر التدين في كل مكان وناحية، ونعى على الطبيب الذي يترك عيادته أثناء الصلاة ليؤدي الصلاة في وقتها، ومع ذلك فلا يجد أي حرج في أن يضاعف أجر الكشف، وفي الجامعة كان الأستاذ يفخر بأنه درس في السوربون أو في كمبريدج، والآن يفخر بأنه حج كذا مرة واعتمر أربعين مرة، وإذا دخلت مكتبًا حكوميًا وقت صلاة الظهر سوف تجد السادة الموظفين تركوا مكاتبهم قبل الآذان بنصف ساعة انتظارًا للصلاة، وعليك أن تعطل نفسك، وإذا اعترضت تجد نظرات الازدراء والاتهام بالكفر،

وبعض هؤلاء لا يمتنع من قبول الرشوة، وبعض فقهاء الفضائيات لا حديث لهم في شم النسيم إلا عن أكل الفسيخ ونتنه وتحريمه؛ مما يتسبب في الاصطدام بأمور من صميم الهوية المصرية، وأن يضعوا ديننا في خصومة مع وطنيتنا».

وقال: «يندر أن تجد تاجر مخدرات دون أن يحمل لقب حاج، ولن يعدم أن تجد بعض المشايخ يشيدون ويدافعون عن الحاج، وذكر أن في الواقع العملي لن تجد أثرًا كبيرًا لهذا التدين، العنف الأسري يزداد وجرائم القتل داخل الأسرة الواحدة تتضاعف؛ مما يعنى أن صلة الرحم ليست موجودة ومعدلات الجرائم في مصر تزداد سنويًا...».

إلى أن قال بصراحة كاملة: «نحن نغتال روح الدين، ونعادي قيمه النبيلة، وتتمثل في أمور عديدة من بينها العقلانية والعدالة والتحرر وحب الآخرين كما نحب أنفسنا، واحترام الحقوق بما فيها حق الحيوان في الحياة وعدم تعذيبه فما بالنا بالإنسان؟!».

وختم مقاله بقوله: «فلا غرابة في أن تسود مظاهر التدين دون روحه، وأن يعم النفاق الديني مجتمعنا وحياتنا».

هذه الجريدة مملوءة بمقالات على مثل هذا النحو منذ صدورها، فهذا هو التوجه العام لكتَّابها، وما نقلته يكاد يكون من أحسن ما كتب، وللتعليق عليه نذكر عدة مسائل:

أولاً- الحق مقبول حتى لو أتى من علماني أو مُلحد أو مثقف زنديق، ولن تعدم وجود جوهرة وسط الزبالة، وعليك بالفرز والتدقيق، وإياك والاستنكاف عن قبول الحق أو ادعاء العصمة، فعلى الحق نورٌ، والحقُ ما وافق الكتاب والسُنَّة، وما منا إلا رَدَّ ورُدَّ عليه.

وقد كان الإمام الشافعي رَحَمُ لِللهُ يقول: «معي صواب يحتمل الخطأ، ومع خصمي خطأ يحتمل الصواب»، وقال: «ما ناظرت أحدًا إلا وأحببت أن يجري الحق على لسانه»، ومعرفة الداء بداية الطريق لطلب العلاج، وقد قال عمر ميشين «خيركم من أهدى إليَّ



عيوبي»، وقد قال لمن نصحه بالحق -وهو الفاروق-: «اتركوه فليقلها لي، فلا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا».

فلابد من تنقية صفوف المتدينين من الآفات والدخن، حتى يرضوا ربهم ويستأهلوا نصره -سبحانه- الذي وعده عباده المؤمنين وتمكينه للصالحين، ولا يكونوا فتنة للمفتونين، وفي النهاية فالحكمة ضالة المؤمن أينها وجدها التقطها.

ثانيًا لسنا عالمًا من الملائكة الأبرار، كما أننا لسنا عالمًا من الشياطين، ففينا المحسن والمسيء، والبر والفاجر، والمطيع والعاصي، وبالجملة فنحن من إفرازات الواقع الذي نعيش فيه، فينا من لوثته وماديته.

وهل يُتَصوَّر من إنسان دخل المسجد، أو أطلق لحيته اليوم، أو امرأة انتقبت أن تصبح إسلامًا يسير على وجه الأرض؟!.

المغالاة في التقييم موجودة؛ فبمجرد أن تترك امرأة الرقص أو التمثيل تنهال عليها الأسئلة عن حكم التعامل مع البنوك، والحرب في العراق، ومسائل لربها لو عرضت على عمر محيشت لجمع لها أهل بدر، هذا بالإضافة للتشهير والتشويه المتعمد لمظاهر التدين، على غرار: ضبطوا منقبة تسرق، ملتحي يتاجر في المخدرات! أخبار تُرسل على عواهنها، فطابور المنقبات والملتحين طابور طويل جدًا، فمن الذي اقترف هذه الجرائم فلان أم رقم المليون؟

لابد من حيطة وحذر وتثبّت قبل إرسال التهم على عواهنها، والتهمة تحتاج لبينة أوضح من شمس النهار، ولا تعميم قبل حصول الاستقراء، قَالْتَجْنَالْنُ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَخِصَةُ فِي ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنِيَا وَٱلْآخِرَةً وَاللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُم لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ أَن تَشِيعَ ٱلْفَخِصَةُ فِي ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنيَا وَٱلْآخِرَةً وَاللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُم مَا يَكُونُ لَنَا أَن النَّذِينَ اللهُ وَلَوْلاً إِذْ سَيِعْتُمُوهُ فَلْتُم مَّا يكُونُ لَنَا أَن النَّذِينَ عَلَيْ اللهُ وَلَوْلاً إِذْ سَيعَتُمُوهُ فَلْتُم مَا يكُونُ لَنَا أَن اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

لم يحمل الخَبُّ، وليس من طلب الحقُّ فأخطأه كمن طلب الباطل فأصابه.

ثالثًا على الكاتب وأمثاله أن يحدد موقعه بدقة، مع التدين والالتزام بالإسلام عقيدة وشريعة، ولا يسعه إلا ذلك، أم مع فريق الشامتين والمناوئين والمتربصين بأهله الدوائر، فلا يليق به التذبذب ولا الجلوس في مقاعد المتفرجين، فهذه من صفات المنافقين، قال تعالى: ﴿ مُّذَبَّذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لاَ إِلَىٰ هَتَوُلاَ وَلاَ إِلَىٰ هَتَوُلاَ وَمَن يُضَلِل الله فَلَن عَجَد لَهُ. المنافقين، قال تعالى: ﴿ مُّذَبَّذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لاَ إِلَىٰ هَتَوُلاَ وَلاَ إِلَىٰ هَتَوُلاَ وَمَن يُضلِل الله فَلَن عَجَد لَهُ. سَبِيلًا ﴾ [النّسَاء ١٤٣]، ولا يليق به أن يفصل الدنيا عن الآخر، ولا الأرض عن السهاء، ولا العمل، ولا بعض الرجال عن البعض الآخر، كما لا يجوز له أن يحيا نقرة ونقرة، وساعة وساعة، فهذا منطق أهل الجاهلية؛ فقد كانوا يقولون: اليوم خمر وغدًا أمر.

لابد من ضبط مصريتنا وعروبتنا بدين الله، وأن ينصبغ الحاكم والمحكوم، والبلاد والعباد بشرع الله -وأن نحيا بالدين- قشره ولبابه، روحه وقيمه، ومظاهره وسلوكه، في السياسة، والاقتصاد، والاجتماع، والأخلاق، والحرب، والسلم، والمسجد، والسوق... قال تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ وَيَنَا فَلَن يُقْبَلَ مِنهُ وَهُو فِي ٱلْآخِرةِ مِن ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [القَالَ :٥٨]، قال تعالى: ﴿ الْمَاتُ مَلَكُمُ وَيَنَا فَلَن يُقْبَلَ مِنهُ وَهُو فِي ٱلْآخِرةِ مِن ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [القَالِق :٥٨]، قال تعالى: ﴿ فَلَا وَرَيِّكَ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيناً ﴾ [القَالِق :٣]، قال تعالى: ﴿ فَلَا وَرَيِّكَ لَكُمُ مَا لَهُ وَمَن أَحْمَلُمُ وَمُعَياى وَمَمَاقِ لِقُورَتِ ٱلْعَلَيْيَ ﴾ [الانتظ : ٢٦]، قال تعالى: ﴿ فَلَا وَرَيِّكَ لَا يُومِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُ وَكُمَا فَضَيْتَ لَكُم الْجَمَر بَيْنَهُمْ ثُمُ لَا يَجِدُوا فِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَا قَضَيْت لَكُم وَيُسَلِمُوا نَسْلِيمًا ﴾ [الثَنَاء :٥٠]، قال تعالى: ﴿ أَفَكُمُ مَا أَلْجَهِ لِيَقِينَةُ وَمَنَ أَحْسَنُ مِن ٱللّهِ مُكُمّا لَهُ وَمُونَ أَمَالَ مَن اللّهِ مُكُمّا أَلْمَ فِي اللّهِ مُكَمّا أَلْحَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ مُكَمّا أَلْمَ عُلَى اللّهِ مُكَمّا أَلْمَ عُرَالًا اللّهُ مُكَمّا أَلْمَ وَمَن أَحْسَنُ مِن ٱللّهِ مُكَمّا أَلْمَ عُرَالًا وَمَن أَحْسَنُ مِن ٱللّهِ مُكْمَا أَلْمَ عُرُعُونَ وَمَن أَحْسَلُ مِن ٱللّهِ مُكْمَا أَلْمَ عُرَالُ وَيَعْلَى اللّهُ وَالْمَالِي اللّهُ مِنْ اللّهِ مُنْ أَلَهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

رابعًا- الحق أبلج والباطل لجلج، وعلى الحق نور، وهو ما وافق الكتاب والسُنَّة، وما احتج صاحب بدعة على بدعته بدليل، إلا وكان في الدليل ما يرد عليه ويدحضه، قال تعالى: ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرَءَانُ وَلَوَكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِاللّهِ لَوَجَدُواْفِيهِ ٱخْدِلَاهَا كَانَاهُ ١٨٢. [النَّنَاءُ ١٨٢].

إن طائفة العلمانيين والملحدين والمثقفين الزنادقة، في الوقت الذي كشروا فيه عن أنيابهم، ووقفوا موقف الأسد الهصور في مواجهة الدين ومظاهره، لم يطالبوا يومًا بتطبيق شرع الله، ولا العودة لدين الله، بل اعتبروا ذلك رجعية وتخلف، وارتداد لعهود الظلام، اعتبروا التبرج والعُري والاختلاط والرقص من مظاهر التقدم والرقي.

بُحَّت أصواتهم تطالب بتطبيق الديمقراطية، وهي دينٌ يخالف دينَ الإسلام، ووثنٌ يُعبد من دون الله، فالحرية الشخصية يزني الإنسان ويُزنى به دون اعتراض في النظام الديمقراطي، ويكفر ويتجاهر بردته وسط المسلمين دون رادع، وهذه هي حرية الرأي والتعبير، ويتعامل بالربا وهذه هي الحرية المالية، وتتبرج المرأة وتختلط بالرجال وتتحلل بزعم حرية المرأة، وتتحكم الأكثرية في الأقلية ولو بالباطل وعلى حساب دين الله!!

بعد ذلك يُقال من إلى النفاق أقرب؟ مَنْ ذكرَهم في مقاله أم الديمقراطيين والقوميين والاشتراكيين؟؟ قال تعالى: ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَا قَدْمِ كُنَّ الْكَائِدَةِ: ٨]

خامسًا فَرَّغُوا الإسلام من محتواه، بكلمات معسولة لا تنطلي إلا على العميان، فالإسلام عند العلمانيين والديمقر اطيين والمثقفين عبارة عن روح وقيم نبيلة - في أحسن الأحوال - ، لا ينبغي أن يكون له واقع أو رصيد في حياة الناس، فوجوده لا يزيد على حيز المسجد، وعلى سبيل إطعام الجائع، وترك الغش، ويتبدى في قيم العلانية والعدالة.

إن هؤلاء يطالبون بفصل الدين عن الدولة، ويقولون دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، ولا يفرقون بين مسلم وكافر حتى في الحب والبُغض، وتثور ثائرتهم إذا أنكر الإنسان فنون الباليه، أو رأوا عالمًا يتكلم في أمور الدين، أو شاهدوا منقبة، وتنفرج أساريرهم مع كل مظاهر التحلل والفسق والفجور، ولا مانع عندهم من أن يعتلي البلاد ملحد شيوعي!!

لا يشفع للواحد منهم أن يصلي ويصوم ثم يكون حربًا على إسلامه مبغضًا لشعائر دينه قال تعالى : ﴿أَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ ٱلْكِنْبِ وَتَكَفُرُونَ بِبَغْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِ ٱلْعَذَابُ وَمَا ٱللهُ بِغَنْفِلٍ عَمَا نَعْمَلُونَ ﴾ [النَّجُةِ: ٨٥].

سادسًا-التدين ليس قضية اختيارية، بل هي مسألة حتم وإلزام، والنصوص التي مثل قال تعالى: ﴿ فَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ ﴾ [الكَهْفُ: ٢٩] قال تعالى: ﴿ أَعْمَلُواْ مَا شِئْتُمْ ﴾ [ فَصَّلْتَ : ٤٠]، هذه النصوص خرجت مخرج الوعيد، وكان الخطاب يتوجه للنبي في قال تعالى: ﴿ قُلُ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْبَ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴾ [الآنكال : ١٥]، والنبي في قال تعالى: ﴿ قُلُ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْبَ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴾ [الآنكال : ١٥]، والنبي في هو أسوتنا في حياته الخاصة والعامة، وفي احتكامه للشريعة وإقامته للدولة الإسلامية قال تعالى ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللّهَ وَٱلْمَوْمُ ٱلْآخِرُ وَذَكَرُ ٱللّهُ كَثِيرًا ﴾ [الأَخْرَابُ : ٢١].

المؤمن ناصح أمين، يكثر الخير والصلاح، ويقلل الشر والفساد، يعين العباد على طاعة ربهم ويتقي الله فيهم، يعظ نفسه وهو يعظ غيره، وإلا لكان كثعلب خرج في ثياب الواعظين، وكان فيه حظ ونصيب من إبليس في وعظه لنبي الله آدم: قال تعالى: ﴿إِنِّ لَكُمَّا لَهِنَ النَّهِ مَنْ خَدَعَنَا لَكُمَّا لَهِنَ اللَّهُ الْمُورِ ﴾ [الإنزاف: ٢١-٢١]، قال ابن عمر هيئ : «من خدعنا بالله انخدعنا له».

سابعًا- نخاف على أنفسنا من النفاق، والكاتب معنا لابد وأن يتخوفه على نفسه؛ فقد روى البخاري عن ابن أبي مليكة قال: «أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله ولله كلهم يخاف على نفسه النفاق، ما منهم من أحد يقول: إن إيمانه مثل إيمان جبرائيل وميكائيل».

والنفاق ما أمنه إلا منافق وما خافه إلا مؤمن، وكان حذيفة والمنه الله عنوذ بالله من خشوع النفاق، فلما سُئل، وما خشوع النفاق قال: «أن يُرى البدن خاشعًا والقلب

ليس بخاشع»، وكان عمر ويشن يسير خلف حُذيفة ويقول له: «ناشدتك الله يا حذيفة أسمَّاني لك رسول الله منهم -أي من المنافقين-؟» فيقول له حذيفة: «لا، ولا أزكّي بعدك أحدًا».

سمع حذيفة علين رجلًا يقول اللهم أهلك المنافقين، فقال له: «يا ابن آخي لا تدع عليهم فلو أهلكهم الله لاستوحشتم في طرقاتكم من قلة السالك».

اللهم إنا نعوذ بك من الشك والشرك والنفاق وسوء الأخلاق، اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا ورزقًا واسعًا ودينًا قيمًا وشفاءً من كل داء، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ونفس لا تشبع، ومن دعوة لا يُستجاب لها.

وآخِرُ دَعْوَانا أَنِ الْخَمْدُ للله رَبِّ الْعَالَمِين

### حكم التوريث ( أو توريث الحكم)

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد ..

فقد أثارت احتمالات انتقال الحكم من الرئيس إلى ابنه جدلًا عنيفًا وردود فعل متباينة، بدأت منذ فترة واستمرت حتى كتابة هذه السطور، وبينها رأى البعض أن الابن هو الأصلح لخلافة أبيه في الحكم؛ لما لديه من مؤهلات وأخلاقيات، بالإضافة إلى أنه مواطن قُدِّر له أن يقترب من الحكم والرئاسة، وبالتالي فانتقال الأمر إليه من المكن أن يتم بسلاسة.

ويعترض آخرون على مسألة توريث الحكم؛ لأن البلد بذلك ستنتقل إلى النظام الملكي، وأن المادة ٧٦ فُصِّلَت على مقاس الابن بالإضافة إلى تقلده أمانة السياسات، وقد عمَّق من هذا التخوف ما حدث في سوريا وما يُنتظر حدوثه في ليبيا واليمن من توريث للحكم.

واللافت للنظر أن المعارضين للتوريث والمؤيدين له يتكلمون بلسان الديمقراطية، وينددون بها يسمى بالديكتاتورية، ولا يكاد واحد من هؤلاء يطرح حكم الشريعة في هذه المسألة لتحسم مادة النزاع. لم يحدث ذلك حتى من أصحاب التوجه الإسلامي!! وهذا من الغرائب والعجائب، فكما غُيبت الشريعة عن حكم البلاد والعباد، يبدو أن مجرد المطالبة بتطبيق شرع الله، وضبط المسائل بحكم الله قد صارت نسيًا منسيًا عند هذا الفريق، بل لا أغالي لو قلت صرنا لا نسمع كلمة الإسلام على ألسنتهم، فالتصريحات والتعليقات والمعارضة والتأييد ليس لله فيها نصيب.

وأطلت الثنائيات على حياتنا، فمن ليس ديمقراطيًا لابد وأن يكون ديكتاتوريًا، ومن ليس رأسماليًا لابد وأن يكون اشتراكيًا، كما صار في اليهود حمائم وصقور، وفي الشيعة معتدلين ومتشددين!!

لقد غابت الضوابط الشرعية عند المتكلمين، فوجب الحذر والتحذير حتى لا نكون كالببغاوات، وقد استدعى الكلام على التوريث موجة عارمة من الحديث على مدة الرئاسة، وأنه لا يصح أن تكون مدى الحياة، فمعظم البلاد الديمقراطية لا تزيد مدة الرئاسة فيها عن دورتين.

## ولنا مع هذه القضية عدة وقفات، منها:

أولاً حكم أبو بكر هيئت بعد وفاة النبي أنه ، ثم تولى عمر هيئت الخلافة من بعده حتى طعنه أبو لؤلؤة المجوسي، وترك الأمر من بعده شورى في ستة اجتمع رأيهم على عثمان هيئت ، فلما ثار الأوباش عليه، ودخل عليه ابن عمر هيئت فقال له عثمان: انظر ماذا يقولون: اخلع نفسك أو نقتلك، قال له ابن عمر: أنح للا أنت في الدنيا؟ قال: لا، قال: هل يزيدون على أن يقتلوك؟ قال: لا، قال: هل يملكون لك جنة أو نار، قال: لا، قال: فلا تخلع قميص الله عنك؛ فتكون سُنَّة كلما كَرِه قومٌ خليفتَهم خلعوه أو قتلوه.

وقبل أن يفتي ابن عمر لخليفته بذلك كان عثمان على بينة من ذلك ونور من الله فعن أم المؤمنين عائشة والله الله الله في قال لعثمان: «يَا عُثْمَانُ إِنْ وَلاَّكَ الله هَذَا الأَمْرَ يَوْمًا فَأَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تَخْلَعَ قَمِيصَكَ الَّذِى قَمَّصَكَ الله فَلاَ تَخْلَعْهُ. يَقُولُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ الله فابن ماجه، وصححه الألباني، والقميص هنا المقصود به الخلافة والحكم.

ثم تولى على ويشُن بعد عثمان حتى طعنه ابن ملجم الخارجي، وانتهى بذلك عصر الخلفاء الراشدين الأربعة.

ثم تولى معاوية وهو خال المؤمنين، وأفضل ملوك هذه الأمة كما وصفه ابن كثير، وكان بمثابة شمس ضعف ضوئها بجوار شموس أربعة سطعت على الدنيا قبله، وملأتها ضياءً، ثم تولى يزيد الحكم من بعده أبيه معاوية، فها أنت ترى أن سفينة الحكم قد مضت دون تحديد بدورة أو دورتين، وفي حديث العرباض بن سارية: «عليكم

بسُنَّتي وسُنَّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضُّوا عليها بالنواجذ» [صححه الألباني، وخير الهدي هديه -صلوات الله وسلامه عليه].

ثانيًا- رجح فريق من أهل العلم ولاية العهد، وهي أن يعهد السابق للاحق، ورأوا في هذه الصورة حسمًا لمادة النزاع، ولا يتم تقلد الحكم إلا بعد موافقة أهل الحل والعقد أو بعضهم على نص النبي على أبي بكر، وأبي بكر على عمر، وترك عمر الأمر شورى في ستة مات عنهم النبي في وهو عنهم راض، ويكون التخيير إليهم في تعيين واحد منهم كما فعل الصحابة في في المسحابة المسحد المسحابة المسحابة المسحابة المسحابة المسحابة المسحابة المسحابة المسحابة المسحد المسحابة المسحابة المسحابة المسحد المسحابة المسحد المسحد

فإذا تم اختيار الحاكم والإمام فإن كل من خلفهم وأمامهم من المسلمين في الآفاق يلزمهم الدخول في طاعة ذلك الإمام إذا لم يكن معلنًا بالفسق والفساد.

قال الإمام أبو المعالي: «من انعقدت له الإمامة بعقد واحد فقد لزمت ولا يجوز خلعه من غير حدث وتغير أمر»، قال: «وهذا مجمع عليه».

وقد تكلم العلماء على ولاية القهر والغلبة، فإن تغلب مَن له أهلية الإمامة والحكم وحَكَم في الناس بشرع الله فله السمع والطاعة، حتى وإن كان عبدًا حبشيًا كأن رأسه زبيبه.

سُئل سهلُ بن عبد الله التستري: «ما يجب علينا لمن غلب على بلادنا وهو إمام؟ قال: «تجيبه وتؤدي إليه ما يطالبك من حقه، ولا تنكر فعاله، ولا تفر منه، وإذا ائتمنك على سر من أمر الدين لم تفشه».

وقال ابن خويز منداد: «ولو ثبت على الأمر من يصلح له من غير مشورة، ولا اختيار وبايع له الناس تمت له البيعة».

ثالثًا. تصبح الحياة لهوًا ولعبًا وعبثًا في البعد عن منهج الله قال تعالى : ﴿ يَعَلَمُونَ ظَاهِرًا مِن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللّلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّاللَّا اللَّاللَّاللَّهُ اللَّالَّ اللَّالَمُ اللَّالِمُو

وقلوبهم مملوءة بالقاذورات، يتشبسون بديمقراطية عفنة وينسون دين ربهم، قال تعالى: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّهِ لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

عجيب أمر البشر عندما يتكلمون على التوريث ودورة حكم ودورتين وينسون مادة الحكم، فلا تكاد تسمع من يطالب بتطبيق الكتاب والسُنَّة والرجوع لشرع الله، لا يعنينا الاسم والرسم، وسواء كان السن ثلاثين أو أربعين، وسيحكمنا دورة أو عشرين دورة، إنها يُعنينا الحكم بها أنزل الله، حتى ولو صنع ذلك عبد حبشي كأن رأسه زبيبة.

لا اعتراض أن يحكم الابن بعد أبيه، وإنها الاعتراض على الانحراف بالبلاد والعباد عن منهج الله، قال تعالى: ﴿إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِللَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعَبُدُ وَٱلْإِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا أَلَا تَعَبُدُ وَالْإِلَّا إِلَّا إِلَّا الْمَعْنَ مُولَكِنَ أَحَمُ مُ وَلَكِنَ أَحَمُ مُ وَلَكِنَ أَحَمُ مَ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ ال

رابعًا-تكلم العلماء والمفسرون في شروط الحاكم والإمام، وكيفيات الحكم والرياسة، وإليك ما قاله الإمام القرطبي في تفسيره:

## شرائط الإمام، وهي أحد عشر:

الأول - أن يكون من صميم قريش، لقوله ، «الأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ» رواه أحمد بإسناد جيد، وقد اختلف في هذا.

الثاني. أن يكون ممن يصلح أن يكون قاضيًا من قضاة المسلمين مجتهدًا لا يحتاج إلى غيره في الاستفتاء في الحوادث، وهذا متفق عليه.

الثالث. أن يكون ذا خبرة ورأي حصيف بأمر الحرب، وتدبير الجيوش، وسد الثغور، وحماية البيضة، وردع الأمة، والإنتقام من الظالم، والأخذ للمظلوم.

الرابع-أن يكون ممن لا تلحقه رقة في إقامة الحدود، ولا فزع من ضرب الرقاب، ولا قطع الأبشار، والدليل على هذا كله إجماع الصحابة ولي القضاة والحكام، وله أن أنه لا بد من أن يكون ذلك كله مجتمعا فيه، ولأنه هو الذي يولي القضاة والحكام، وله أن يباشر الفصل والحكم، ويتفحص أمور خلفائه وقضاته، ولن يصلح لذلك كله إلا من كان عالمًا بذلك كله قيها به. والله أعلم.

الخامس أن يكون حرًا، ولا خفاء باشتراط حرية الإمام، وإسلامه وهو السادس. السابع أن يكون ذكرًا، سليم الأعضاء وهو الثامن. وأجمعوا على أن المرأة لا يجوز أن تكون إمامًا، وإن اختلفوا في جواز كونها قاضية فيها تجوز شهادتها فيه.

التاسع والعاشر. أن يكون بالغًا عاقلًا، ولا خلاف في ذلك.

الحادي عشر. أن يكون عدلًا، لأنه لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز أن تعقد الإمامة لفاسق.

ويجب أن يكون من أفضلهم في العلم، لقوله الله المتكم شفعاؤكم فانظروا بمن تستشفعون». وفي التنزيل في وصف طالوت:

قَالَتَهُمُّالِيْ : ﴿إِنَّ اللّهَ اَصَطَفَنَهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ، بَسَطَةً فِي الْمِلْمِ وَالْجِسْمِ ﴾ [البَّهَةِ : ﴿إِنَّ اللّهَ اَصْطَفَاهُ) معناه الأعضاء. وقوله: (اصْطَفَاهُ) معناه الختاره، وهذا يدل على شرط النسب. وليس من شرطه أن يكون معصومًا من الزلل والخطأ، ولا عالمًا بالغيب، ولا أفرس الأمة ولا أشجعهم، ولا أن يكون من بني هاشم فقط دون غيرهم من قريش، فإن الإجماع قد انعقد على إمامة أبي بكر، وعمر، وعثمان وليسوا من بني هاشم.

الثانية عشرة. يجوز نصب المفضول مع وجود الفاضل خوف الفتنة، وألا يستقيم أمر الأمة، وذلك أن الإمام إنها نصب لدفع العدو وحماية البيضة، وسد الخلل، واستخراج الحقوق، وإقامة الحدود، وجباية الأموال لبيت المال، وقسمتها على أهلها.

فإذا خيف بإقامة الأفضل الهرج والفساد، وتعطيل الأمور التي لأجلها ينصب الإمام كان ذلك عذرًا ظاهرًا في العدول عن الفاضل إلى المفضول، ويدل على ذلك أيضا علم عمر وسائر الأمة وقت الشورى بأن الستة فيهم فاضل ومفضول، وقد أجاز العقد لكل واحد منهم إذا أدت المصلحة إلى ذلك، واجتمعت كلمتهم عليه من غير إنكار أحد عليهم، والله أعلم.

الثالثة عشرة- الإمام إذا نصب ثم فسق بعد انبرام العقد فقال الجمهور: إنه تنفسخ إمامته، ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم، لأنه قد ثبت أن الإمام إنها يقام لإقامة الحدود، واستيفاء الحقوق، وحفظ أموال الأيتام والمجانين، والنظر في أمورهم إلى غير ذلك مما تقدم ذكره، وما فيه من الفسق يقعده عن القيام بهذه الأمور والنهوض بها. فلو جوزنا أن يكون فاسقًا أدى إلى إبطال ما أقيم لأجله، ألا ترى في الابتداء إنها لم يجز أن يعقد للفاسق لأجل أنه يؤدي إلى إبطال ما أقيم له، وكذلك هذا مثله.

وقال آخرون: لا ينخلع إلا بالكفر أو بترك إقامة الصلاة أو الترك إلى دعائها أو شيء من الشريعة، لقوله في حديث عبادة: «وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ الله فِيهِ بُرْهَانٌ»، وفي حديث عوف بن مالك: «لاَ، مَا أَقامُوا فِيكُمْ الصَّلاة, الحديث، [أخرجها مسلم]. وعن أم سلمة عن النبي في قال: «إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع، قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلَّوا، أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه» [أخرجه أيضا مسلم].

الرابعة عشرة و و عليه أن يخلع نفسه إذا وجد في نفسه نقصًا يؤثر في الإمامة، فأما إذا لم يجد نقصًا فهل له أن يعزل نفسه ويعقد لغيره؟

اختلف الناس فيه، فمنهم من قال: ليس له أن يفعل ذلك وإن فعل لم تنخلع إمامته. ومنهم من قال: له أن يفعل ذلك. والدليل على أن الإمام إذا عزل نفسه

فلو لم يكن له أن يفعل ذلك لأنكرت الصحابة ذلك عليه ولقالت له: ليس لك أن تقول هذا، وليس لك أن تفعله. فلما أقرته الصحابة على ذلك علم أن للإمام أن يفعل ذلك، ولأن الإمام ناظر للغيب فيجب أن يكون حكمه حكم الحاكم، والوكيل إذا عزل نفسه. فإن الإمام هو وكيل الأمة ونائب عنها، ولما اتفق على أن الوكيل والحاكم وجميع من ناب عن غيره في شيء له أن يعزل نفسه، وكذلك الإمام بجب أن يكون مثله. والله أعلم.

الخامسة عشرة- إذا انعقدت الإمامة باتفاق أهل الحل والعقد أو بواحد -على ما تقدم- وجب على الناس كافة مبايعته على السمع والطاعة، وإقامة كتاب الله وسنة رسول الله في. ومن تأبي عن البيعة لعذر عذر، ومن تأبي لغير عذر جبر وقهر، لئلا تفترق كلمة المسلمين.

وإذا بويع لخليفتين فالخليفة الأول، وقُتل الآخر، واختلف في قتله هل هو محسوس أو معنى فيكون عزله قتله وموته. والأول أظهر، قال رسول الله الله المخدود عزله قتله وموته. والأول أظهر، أخرجه مسلم].

وفي حديث عبد الله بن عمرو عن النبي الله الله بن عمرو عن النبي الله الله الله عنده وثمرة قلبه فليطعه أن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر» [رواه مسلم أيضًا]، ومن حديث عرفجة: (فاضربوه بالسيف كائنًا من كان)، وهذا أدل دليل على منع إقامة إمامين، ولأن ذلك يؤدي إلى النفاق والمخالفة والشقاق

وحدوث الفتن وزوال النعم، لكن إن تباعدت الأقطار وتباينت كالأندلس وخراسان جاز ذلك، على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

السادسة عشرة لو خرج خارجي على إمام معروف العدالة وجب على الناس جهاده، فإن كان الإمام فاسقًا والخارجي مظهر للعدل لم ينبغ للناس أن يسرعوا إلى نصرة الخارجي حتى يتبين أمره فيما يظهر من العدل، أو تتفق كلمة الجماعة على خلع الأول، وذلك أن كل من طلب مثل هذا الأمر أظهر من نفسه الصلاح حتى إذا تمكن رجع إلى عادته من خلاف ما أظهر ... اللهم هيّئ لنا من أمرنا رشدًا.

وآخِرُ دَعْوَاناْ أَنِ الْخَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِين

## استمرارالانقسام بين مشايخ الصوفيت ودلالاته

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد ..

فقد ورد في جريدة الدستور الثلاثاء ٢٥ من ربيع الآخر ١٤٣٠هـ وتحت عنوان: الآلاف يزحفون للاحتفال بمولد الحسين الليلة وسط وجود أمني مكثف، وارتفاع حدة الانقسام بين مشايخ الصوفية، أجواء اعتقال الشيخ مصطفى الصافي تخيم على المشهد... والمشايخ يؤكدون: الطرق الصوفية لا علاقة لها بالتشيع.

وتحت هذا العنوان كتبت الجريدة تقول:

بدأ أمس آلاف المنتمين للطرق الصوفية الزحف إلى المشهد الحسيني بالقاهرة للاحتفال بمولد الإمام الحسين بن علي هيئينه، وسوف يتم الاحتفال بالليلة الختامية مساء يوم الثلاثاء وسط توقعات بأن يصل عدد المحتفلين بالمولد إلى أكثر من مليون زائر من جميع المحافظات بالإضافة إلى الزائرين من الدول العربية والإسلامية.

إن الاحتفال بمولد الإمام الحسين هذا العام يأتي وسط تزايد الشكوك لدى الدولة في أن الطرق الصوفية هي البوابة التي يدخل من خلالها التشيع مصر، وهو ما يعتبر أحد أسباب اعتقال الشيخ مصطفى الصافي، وأكد المشايخ أن هذا الاعتقاد غير صحيح على الإطلاق، أشار المشايخ إلى أن احتفال هذا العام يأتي أيضًا وسط انشقاق كبير وشرخ في صفوف الطرق الصوفية؛ بسبب النزاع على كرسي شيخ مشايخ الطرق الصوفية الذي لم يتم حسمه حتى الآن، وأكد المشايخ المناوئون لجبهة القصبي وعلى رأسهم الشيخ علاء أبو العزايم أنهم، وجميع الرافضين لما أسموه اغتصاب الشيخ القصبي كرسي المشيخة لن يشاركوا في الاحتفال بمولد الحسين الذي تقيمه المشيخة، وذكروا أن دخولهم سيكون بمثابة اعتراف بشرعية القصبي، وقد قاطعت الطرق الصوفية الموكب الصوفي الذي



تنظمه مشيخة الطرق الصوفية كل عام بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؛ حتى لا يسير تحت راية وقيادة الشيخ عبد الهادي القصبي.

ولنا على هذا الخبر تعليقات كثيرة:

أولًا- انقسام مشايخ الصوفية واستمراره على هذا النحو، والتنازع والتناحر على كرسي المشيخة حتى صاروا خبرًا دائمًا في كل وسائل الإعلام، وبالتالي مضغة في الأفواه، صورة لا تختلف عن طلاب الزعامات والرياسات الدنيوية، قال النبي عَلَيْشَهُ اللَّهُ اللَّهُ

وهذا التفرق بين طوائف الصوفية وشيوخها هو من رحمة الله بهم وبالخلق؛ فلربها كان سببًا في انفضاض الخلق من حولهم ومعرفة خراب مناهجهم، ورجوعهم للكتاب والسُنَّة بفهم سلف الأمة.

نقول ذلك لا على جهة الشماتة في أحد، ولكن لمحبتنا الخيرَ للعباد، وقيامًا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإبراءً للذمة.

ثانيًا. ما يحدث في الطرق الصوفية من شقاق ونزاع من قبيل تحصيل الحاصل، وهو عَرَض لَرَض، فالسلوك مرآة الفكر، وكل إناء بها فيه ينضح، والطيورُ على أشكالها تقع، والعقائد الخربة من شأنها أن تولِّدَ سلوكيات كالتي نسمع عنها كل يوم.

وما يحدث هو من جَرَّاء ابتداعهم لكل شيخ طريقة وتفاوتهم في الانحراف عن منهج الكتاب والسُنَّة، ومنهم من قال: إن طريقته مقيدة بالكتاب والسُنَّة، ومنهم موسوية المحمدية، وعيسوية المحمدية، ومنهم أشباه ابن عربي، وابن سبعين، وابن الفارض الذين هم من ملاحدة الصوفية، فكيف يلتئم لهم شمل أو تتحد لهم كلمة؟!

قَالَغَ النَّهُ الذَّهُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَٰتِ وَالنُّورُّ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ [الانْعَالُ : ١]، فالظلمات جمع ظلمة، أما النور فمفرد، وهكذا فالحق واحد

والباطل كثير لا ينحصر، فاعرف الحق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف من آتاه، والحقُ ما وافق الكتاب والسُنَّة قال تعالى: ﴿ فَمَاذَا بَعَدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُّ فَأَنَّ شُرَفُونَ ﴾ [ يُؤليَّنُ :٣٦]، وكل الطرق مسدودة إلا من طريقه -صلوات الله وسلامه عليه - وفي الحديث: «لَتُسَوُّنَ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَ الله بَيْنَ وُجُوهِكُمْ » متفق عليه، وفي بعض الروايات: «أَوْ لَيُخَالِفَنَ الله بَيْنَ وُجُوهِكُمْ » متفق عليه، وفي بعض الروايات: «أَوْ لَيُخَالِفَنَ الله بَيْنَ وُجُوهِكُمْ » متفق عليه، وفي بعض الروايات: «أَوْ لَيُخَالِفَنَ الله بَيْنَ وُجُوهِكُمْ » رواه أبو داود، وصححه الألباني. فإذا كان عدم تسوية الصفوف يترتب عليه اختلاف القلوب، فكيف بطرق وشيوخ مخالفين الكتابَ، مختلفين فيه.

ثالثًا-ذكرنا من قبل أن الصوفية من أقرب الطوائف لأهل الكتاب حتى إنه ليصدق عليهم قول النبي في: «لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِنِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَضَبٌ تَبِعْتُمُوهُمْ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ: فَمَنْ، امتفق عليه].

فبناء المساجد على القبور، وشد الرحال، والاحتفال بالموالد، وصرف العبادة للمقبورين، وترك النظافة، والزواج، ودخول الخرائب والأديرة، وعقيدة الحلول والاتحاد، واختلاط الرجال بالنساء في الموالد، والاجتهاد في العبادة على جهل... أوجه كثيرة للشبه، ويضاف لها هنا هذا الاختلاف الذي لم ينحسم حتى يومنا هذا، قال تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

وقد ذكر ابن القيم في كتابه هداية الحيارى: لو جلس عشرة من النصارى يتباحثون لقاموا على إحدى عشر قولًا، ويشيع في النصارى تكفير بعضهم بعضًا، وكذلك أمر اللعن، فكلُّهم لاعِنٌ، وكلُهم ملعون، كما يقول. والخلاف بين فرق الصوفية وشيوخها يقترب من ذلك.

رابعًا. تتطابق عقائد الصوفية مع عقائد الشيعة فهم كأولاد العم، ولذلك يخلط البعض أحيانًا يقول: عدد الشيعة في مصر ١٢ مليونًا، والبلد هواها شيعي منذ الدولة

771

الفاطمية، والمؤتمرات تضم الصوفية والشيعة، فاللسان واحد والمعتقد يتشابه، وليس في وسعهم التباعد عن مواطن التهم والريب والشكوك.

وبالتالي فتأكيد مشايخ الطرق الصوفية بأنهم لا علاقة لهم بالتشيع موضع نظر كبير. وشكوك الدولة في أن الطرق الصوفية هي البوابة التي يدخل من خلالها التشيع إلى مصر كلام في محله، ونظرة منهجية صحيحة بعيدًا عن اعتقال شيخ صوفي بعينه، وإذا كان السفير الأمريكي قد أشاد بالصوفية في مولد السيد البدوي -العام الماضي-، وصرح بأنهم أقرب الطوائف الإسلامية شبهًا بمعتقد الأمريكان، فكيف ينكرون أن الصوفية هي بوابة التشيع؟!

خامسًا. كنا نتمنى أن يترك المشايخ والطرق الصوفية الاحتفال بالمولد النبوي، ومولد الحسين لله وإقامةً للسُنن، وهجرانًا للبدع، لا أن يكون انتقامًا للنفس وانتصارًا لحظوظها، وبسبب النزاع على كرسي المشيخة!.

وعلى كل حال فرب ضارة نافعة، وتكثير الخير والصلاح طاعة لله، وتقليل الشر والفساد طاعة لله، وبعض الشر أهون من بعض، ومن المعلوم أن الشركيات تزيد في مثل هذه الاحتفالات، فهذا يدعو الحسين، والثاني يسجد له، والثالث يذبح وينذر له، وتجد من يلتمس المدد والبركة ويستغيث به. هذا وغيره يحدث من الصوفية، وتحت سمع وبصر شيوخهم دون أن تتمعر وجوههم غضبًا لله، وحزنًا على انتهاك حرماته السمع وبصر شيوخهم العارمة فقط على كرسي المشيخة المغتصب، ويستخدمون مصطلح الشرعية كما تستخدمه أمريكا والأمم المتحدة!!

ليت الطرق الصوفية وشيوخها يعودون للكتاب والسُنَّة علمًا وعملًا واعتقادًا، ويتركون الضلالات والانحرافات المخالفة لمثل ماكان عليه النبي الله وصحابته الكرام، فهذه هي الشرعية الحقيقة التي ندين بها، لا التنازع على كرسي المشيخة مع الاستهانة بالشركيات والكفريات التي تقع فيها الصوفية!!

سادسًا - المشهد الحسيني بالقاهرة من المشاهد الوهمية، كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، فلا رأس الحسين و لا بدنه مدفون في هذا المشهد، والحسين قُتِلَ بكربلاء، وهناك ثلاثة مشاهد ادعى الناس أنه دُفِنَ بها، والعبرة بالقبور المُشرِفة وهي التي تشد لها الرحال وتصرف لها العبادة، حتى وإن كانت خالية، أما المقابر المندرسة والموتى تحت الأرض فلا يُفتتن بهم الناس في العادة، قال تعالى: ﴿ أَلْرَ نَجْعَلُ ٱلأَرْضَ كِفَاتًا ﴿ أَمْوَتًا ﴾ المُرض فلا يُفتتن بهم الناس في العادة، قال تعالى: ﴿ أَلَرْ نَجْعَلُ ٱلأَرْضَ كِفَاتًا ﴿ أَمْوَتًا ﴾ [المُرض فلا يُفتتن بهم الناس في العادة، وباطنها للأموات.

ومازالت لوثة صرفِ العبادة للمقبورين بزعم محبة الأولياء والصالحين موجودة تحتاج لبذل المزيد من الجهد لتوعية الخلق، قَالْتَجَالَىٰ: ﴿ لَمِنْ أَشْرَكَ لِيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَ مِنَ ٱلْخَصِرِينَ ﴾ [الزُّيْلِ : ١٥]، قَالْتَجَالَىٰ: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشَرِّكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بِهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِنَّهُ عَظِيمًا ﴾ [النَّنَاءُ : ١٤٨].

وقد كانت الدعوة في بداية السبعينيات -بفضل الله- أشبه بطلقة رصاص رحيمة أطلقت على الصوفية، كادت أن تجهز عليها، واليوم يحاول البعض بعثها من جديد.

سابعًا- تقديم الأهم على المهم أمر واجب في العلم والعمل والدعوة إلى الله، والتوحيد أولًا لو كانوا يعلمون، وكلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، ووحدة الفكر قبل وحدة العمل، ومنهجنا منهج أهل السُنَّة والجهاعة هو الرجوع للكتاب والسُنَّة بفهم سلف الأمة.



وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، وما لم يكن يومئذ دينًا فليس باليوم دينًا، ولن يُصلح آخر هذه الأمة إلا بها صلح به أولها.

ونحن في نزاعنا مع الصوفية وغيرهم نحتكم لهذا المنهج: قَالَغَجَّالِنَّ: ﴿ فَإِن لَنَزَعْنُمُ فِي ثَنَوَعُنُمُ فَو مُونُونَ بِاللّهِ وَالْمَوْدِ إِنَّ كُنُمُ تُومُونُ بِاللّهِ وَالْمَوْدِ اللّهِ وَالْمَوْدِ اللّهِ وَالْمَوْدِ إِن كُنُمُ تُومُونُ بِاللّهِ وَالْمَوْدُ وَلَا خَرْ لَا لَا خَرْ وَالْمَوْدُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وفق الله الجميع لما يحب ويرضي،

وآخِرُ دَعُوَاناْ أَنِ اخْمُدُ لللهُ رَبِّ الْعَالَمِين

## فيلم المسيح والآخر

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد ..

فقد جاء في جريدة الدستور تحت عنوان (عقبات تواجه فيلم المسيح ما نصه):

تبدو كل الطرق مفتوحة خضراء أمام فيلم المسيح والآخر بعد أن وافق الأب مرقص المستشار الإعلامي بالكنيسة، وتقدم بالسيناريو كاملًا إلى البابا شنودة الذي بلغت سعادته بالسيناريو الذي كتبه فايز غالي أن قرر كتابة المقدمة لهذا الفيلم، السيناريو طبقًا لما صرحت به الرقابة لن يُعرض على الأزهر لأخذ الموافقة على التنفيذ على اعتبار أنه كمصنف ديني أخذ موافقة الجهة التابع لها.

كل هذا يبدو أنه يتحلى بالموضوعية لا غبار عليه إلا أنه في قانون الرقابة الحالي مادة صريحة تقول: ممنوع تجسيد صور الأنبياء على الشاشة.

وتغاضي الدولة عن تنفيذ القانون لا يعني إبطال القانون. نعم هناك فارق في منظور الديانتين لسيدنا عيسى ويشخه يراه الأرثوذكس ابن الله، ويراه المسلمون رسول الله، وتخوف الكاتب عند عرض الفيلم بعد أخذ موافقة البابا وبركته –على حد تعبيره-أن تقام دعوى بسبب مخالفة الرقابة لقانونها الحالي.

قانون الرقابة الحالي منع عرض أي فيلم أجنبي طوال ٤٠ عامًا يتناول حياة عيسى عرض فيلم آلام المسيح قبل ٥ سنوات من الناحية الإجرائية تحملها د. جابر عصفور أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وليس الرقيب د. مدكور ثابت، لأنه لا يمكن أن يخترق القانون. وطالب الكاتب وزير الثقافة أن يتقدم إلى مجلس الشعب بقانون جديد للرقابة يسقط العديد من البنود المعمول بها المقيدة لحرية التعبير، وأولها أن يتيح للأقباط تقديم أفلام تتناول حياة السيد المسيح عليت من منظور كنسي؛ حتى لا يتعرض الفيلم للمصادرة. اهـ.



وهذا الكلام يحتمل تعليقات كثيرة نذكر منها:

أولًا المقال جريء مليء بالمتناقضات يُعبر عن رغبة تزدحم بها وسائل الإعلام والتعليم والثقافة، همها حرية التعبير وتحقيق المواطنة ولو على حساب الدين، فهي لا تنطلق من الكتاب والسُنَّة في تشخيص الداء ووصف الدواء، وإنها من علمانية هوائية لا دينية، ولسنا هنا بصدد الإكفار وعدم الإكفار، فالكاتب اسمه إسلامي -فيها يبدو-.

وقد بدأ المقال بذكر سعادة البابا والكنيسة بالفيلم رغم أنه ينتسب لطائفة من المثقفين ترى أن الأفلام والكتب والآراء لا تحكمها الشريعة ولا يضبطها القانون ولا القرابة، فحرية الرأي والتعبير عندهم مفلوتة العيار، والهوى هو الضابط والرابط عندهم، فإذا وافق المفتي مثلًا هذه الأهواء فهو المعتدل المستنير، وإن خالف نفس المفتي ما يرونه من الرقص والتماثيل فهو المتطرف المتشدد!!

فها الفارق بين المصنقف الديني وغيره؟ فديننا ليس دينًا كهنوتيًا، بل هو دين شامل للسياسة، والاقتصاد، والاجتهاع، والأخلاق، والحرب، والسلم، والمسجد، والسوق، والأقوال، والأفعال، والعقائد التي تعرض في الأفلام لها حكمها في دين الله، وعندما يُعرض المصنف الديني على الجهة التابع لها، فمؤدَّى ذلك توجيه الرأي العام والتأثير على هذا الشعب المسلم بها يخالف عقيدته وشريعته وقانونه ودستوره ورقابته.

يعلم الكاتب أن في قانون الرقابة الحالي مادة صريحة تمنع تجسيد الأنبياء على الشاشة، كما يعلم أيضًا أن الدولة تتغاضى عن تنفيذ القانون، فهل هذا يحل؟ وكيف

رضى الكاتب بذلك إلا أن تكون الأهواء الضالة المُضِلة هي التي تتحكم في الأفراد والجهاعات.

ثم يمر الكاتب بطريقة الرأي والرأي الآخر، فالأرثوذكس يرون المسيح ابن الله، ويراه المسلمون رسول الله، فها الذي يراه هو؟ أم أن المسألة لا تعنيه، وكأنها لا تتعلق بإيهان وكفر، قال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ اللَّيْكَةَ بَاللَّهُ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَدَ ﴾ [المَالَةُ لا تعالى: ﴿ وَقَالَتِ اللَّهُ وُكُورُ وَقَالَتِ اللَّهُ وَكُورُ وَقَالَتِ اللَّهُ وَكُورُ وَقَالَتِ اللَّهُ وَكُورُ اللَّهِ وَقَالَتِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهِ وَقَالَتِ اللّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهِ وَقَالَتِ اللَّهُ وَلَاللَّهِ وَقَالَتِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهِ وَقَالَتِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهِ وَقَالَتِ اللَّهُ وَلَهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَقَالَتِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَقَالَتِ اللَّهُ وَقَالَتِ اللَّهُ وَقَالَتِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَقَالَتِ اللَّهُ وَقَالَتِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَقَالَتِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَقَالَتِ اللَّهُ وَقَالَتِ اللَّهُ وَقَالَتِ اللَّهُ وَقَالَتِ اللَّهُ وَقَالَتِ اللَّهُ وَقَالَتِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَقَالَتِ اللَّهُ وَقَالَتِ اللَّهُ وَقَالَتِ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَتِ اللَّهُ وَقَالَتِ اللَّهُ وَقَالَتِ اللَّهُ مُ اللَّهُ أَلَّكُ اللَّهُ وَقَالَتِ اللَّهُ وَقَالَتِ اللَّهُ مُ اللَّهُ أَلَّكُ اللَّهُ وَقَالَتِ اللَّهُ وَقَالَتِ اللَّهُ وَالَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَقَالَتِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللل

تخوف الكاتب من مصادرة الفيلم لمعارضته للقانون والرقابة، وذكر واقعة احتيال وجرأة غريبة تتعلق بعرض فيلم آلام المسيح، فالدكتور جابر عصفور تحمل من الناحية الإجرائية مع معارضة الرقيب الذي لا يمكن أن يخترق القانون!!!

هذا الموقف يطرح عشرات الأسئلة أتركها لبداهتك، ولتكون مجرد عينة على نوعية الأفكار، والسلوكيات، والبشر الذين يتقلدون المناصب كمنصب الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة!!

ثم ختم الكاتب مقالة بمطالبة الوزير بالتقدم للمجلس لاستصدار قانون جديد يسقط العديد من البنود المعمول بها المقيدة لحرية التعبير، وأولها أن يتيح للأقباط تقديم أفلام عن المسيح من منظور كنسي!!

فهذه هي السماحة، والأريحية، وحرية الرأي والتعبير التي يكرس البعض حياته لها بدلًا من اتباع منهج الأنبياء والمرسلين في تعبيد الدنيا بدين الله.

ثانيًا - صدور قرار من مجلس المجمع الفقهي المنعقد بمكة المكرمة، والذي يضم ثُلة من أكابر علماء الأمة - يتعلق بشأن موضوع استنكار المجلس تصوير النبي ، وسائر الأنبياء، ومنهم عيسى جَالِنَالْ الْفَالِيَالِا:



الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد،

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الثامنة المنعقدة في الفترة ما بين ٢٧ ربيع الآخر ١٤٠٥ هـ و ٨ جمادى الأولى ١٤٠٥هـ قد اطلع على الخطاب الموجه إلى سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز من مكتب الرئاسة في قطر برقم ٥/ ١٢٠٥ وتاريخ ٢٥ ربيع الأول ١٢٠٥هـ. ومرفق به كتيب فيه صورة مرسومة يزعم صاحبها أنها صورة للنبي محمد هم وصورة أخرى يزعم صاحبها أنها صورة لعلي بن أبي طالب -رضي الله عنه - فأحالها سماحته بموجب خطابه رقم ٢/ ١٢٨ وتاريخ ٣٠ ربيع الآخر ١٤٠٥هـ إلى مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لإصدار ما يجب حيال ذلك.

وبعد أن اطلع المجلس على الصورتين المذكورتين في دورته الثامنة المنعقدة في مكة المكرمة بمقر الرابطة قرر ما يلي:

إن مقام النبي شه مقام عظيم عندالله -تعالى - وعند المسلمين، وإن مكانته السامية، ومنزلته الرفيعة معلومة من الدين بالضرورة، فقد بعثه الله -تعالى - رحمة للعالمين، وأرسله إلى خلقه بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، وقد رفع ذكره، وأعلى قدره، وصلى عليه وملائكتُه، وأمر المؤمنين بالصلاة والسلام عليه، فهو سيد ولد آدم، وصاحب المقام المحمود

وإن الواجب على المسلمين احترامه، وتقديره، وتعظيمه التعظيم اللائق بمقامه ومنزلته عَمَلْيُالْطَلَاقَالِيَكُلُا .

فإن أي امتهان له أو تنقص من قدره يعتبر كفرًا ورِدَّةً عن الإسلام -والعياذ بالله تعالى-، وإنَّ تخيُّل شخصِهِ الشريف بالصور، سواء كانت مرسومة متحركة أو ثابتة، وسواء كانت ذات جرم وظل، أو ليس لها ظل وجرم، كل ذلك حرام لا يحل ولا يجوز

779

شرعًا، فلا يجوز عمله وإقراره لأي غرض من الأغراض، أو مقصد من المقاصد، أو غاية من الغايات، وإن قصد به الامتهان كان كافرًا.

لأن في ذلك من المفاسد الكبيرة والمحاذير الخطيرة شيئًا كثيرًا وكبيرًا، وأنه يجب على ولاة الأمور، والمسئولين، ووزارات الإعلام، وأصحاب وسائل النشر منع تصوير النبي صورًا مجسمة وغير مجسمة في القصص، والروايات، والمسرحيات، وكتب الأطفال، والأفلام، والتلفاز، والسينها، وغير ذلك من وسائل النشر، ويجب إنكار وإتلاف ما يوجد به ذلك.

وكذلك يمنع ذلك في حق الصحابة -رضي الله عنهم-؛ فإن لهم من شرف الصحبة والجهاد مع رسول الله في، والدفاع عن الدين، والنصح لله ورسوله ودينه، وحَمل هذا الدين والعلم إلينا ما يوجب تعظيم قدرهم واحترامهم وإجلالهم.

لذا فإن المجلس يقرر بأن تصوير أي واحد من هؤلاء حرام ولا يجوز شرعًا ويجب منعه.

وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

ثالثًا- الفيلم الذي يسعد به البابا وترضى عنه الكنيسة، وينطرح في الأسواق، ويشاهده المسلمون ومن هم على شاكلة الكاتب -في الفهم والتحليل والدعوة - عبارة عن دعوة للتبشير أو التنصير، فيلم يثبت صلب المسيح، ويكرس لألوهيته أو بنوته، وغير ذلك من عقائد النصارى التي يريد البعض نشرها -لا في الكنيسة - ولكن وسط المسلمين، مستثمرين في ذلك أجواء الحريات والديمقراطيات، ولن تعدم الانبهار الشديد في أجواء الغربة وضعف البصيرة، بالدراما المحبوكة وإتقان المثلين في تأدية الأدواد.

لَمَ رأَى النبي ﴿ فَي يد عمر بن الخطاب ﴿ فَنَ صحيفة من التوراة غضب وقال: «أَمُتَهَوِّكُونَ فِيهَا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً لاَ تَسْأَلُوهُمْ عَنْ شَىْءٍ فَيُخْبِرُ وَكُمْ بِحَقِّ فَتُكَذّبُوا بِهِ أَوْ بِبَاطِلٍ فَتُصَدِّقُوا بِهِ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ مُوسَى ﴿ فَيُحْبِرُ وَكُمْ بِحَقِّ فَتُكَذّبُوا بِهِ أَوْ بِبَاطِلٍ فَتُصَدِّقُوا بِهِ وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ لَوْ أَنَّ مُوسَى ﴿ فَي كَانَ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلاَّ أَنْ يَتَبِعَنِى ﴾ [رواه أحد، وحسنه الألباني].

فَبَيَّنَ بذلك -صلوات الله وسلامه عليه-عالمية هذه الدعوة، وأنه لا يجوز الاهتداء بغير كتاب الله وسُنَّة رسول الله الله الله عنه وعيره مع أهل الذمة، علم أن عرض فيلم كهذا يمنع من باب أولى وأحرى.

والشعوب عامة عندما تحتاط لعقائدها وقيمها وموارثيها ودساتيرها لا يستغرب معه حكم المنع، وخصوصًا إذا كان القانون والرقابة تستند لحكم الشريعة في مسألة منع فيلم المسيح.

رابعًا- التمثيل بصفة عامة لا يخلو من عنصر نسائي، واختلاط، وتبرج، وعُري، وخلاعة، وموسيقى، وأغاني، ووصل للشعر بالباروكة، والنطق بكلمات كفرية، وفي التمثيل الديني البعض يؤدي دور الرب -تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا-، والبعض يؤدي دور المضمور، أو عاشق النساء في فيلم آخر.

وبالجملة فلا يخلو التمثيل من مخالفات شرعية جسيمة، والغاية لا تبرر الوسيلة، فنشر الفضائل والزجر عن الرذائل وسائله الشرعية كثيرة بعيدًا عن التمثيل، وفي الحديث: «مَا أُحِبُّ أَنِّى حَكَيْتُ أَحَدًا وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا» رواه الترمذي، وأحمد، وصححه الألباني، ولما قالت أم المؤمنين عائشة على النبي في: «حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّة كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا بِعض الرواة: تعني أنها قصيرة-، فقال النبي في: لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَلَزَجَتْهُ» [رواه أبو داود، وصححه الألباني]، والتمثيل عبارة عن تشخيص، وقد بِمَاءِ النبون المصري لعام ١٩٣٨ يرد شهادة الممثل، واعتبر البعض من مفاخر يوسف وهبي إبطال هذه المادة من القانون!!

خامسًا-الحق مقبول من كل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه كائنًا من كان، ولا يجوز أن نرضي الناس بسخط الله، وكلام البعض عن الفن والإبداع أنه لا علاقة له بالدين كلام ساقط لا يُلتفت إليه؛ فها انتقل النبي الله إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن أعطانا من كل شيء عليًا، وقال: «تركت فكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدًا، كتاب الله وسُنَّتي "حسنه الألباني.

وقد احتاط النبي الله لجناب التوحيد وجناب التشريع، ولم يسمح لأحد بخدش هذا الجناب، والواجب علينا أن نسير على دربه -صلوات الله وسلامه عليه- قال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْمَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴾ [الْلَجْزَائِبُ 11].

والحكم والخلافة موضوعة لإقامة الدين وسياسة الدنيا به، وبلدان الدنيا لا تسمح للأكثرية ولا للأقلية بخرق دستورها وقوانينها، فكيف يسمح المسلمون بمخالفة الكتاب والسُنَّة والتعدي على منهج الأنبياء والمرسلين قال تعالى: ﴿ أُولَيْكِ ٱلَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَيِهُ دَعُهُمُ أَقْتَدِةً ﴾ [الانتظال: ٩٠].

فإن أصر البعض على التفلُّت والتحلل قلنا له: «استقم كما أُمرت»، فلا تزال طائفة من الأمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك.

لا داعي للتبديل والتغيير، والانقياد الأعمى لنزعات غربية، ومناهج مستوردة تضر ولا تنفع وتفسد ولا تصلح قال تعالى: ﴿فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَوُلَآءٍ فَقَدْ وَكَلَّنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُواْ بِهَا وَلَا يَسُوا بِهَا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اللهم أبرِم لهذه الأمة أمرَ رشد يُعز فيها أهل طاعتك، ويُذل فيها أهل معصيتك، ويُؤمر فيها بالمعروف، ويُنهى فيها عن المنكر.

وآخِرُ دَعْوَاناْ أَنِ الْخَمْدُ للله رَبِّ الْعَالَمِين



### هل العادة السرية تنفيس لا حرج فيه ؟!!

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد ..

فقد أثار كلام خالد الجندي -وهو من الدعاة الجدد- لغطًا بسبب إباحته العادة السرية، وقد توافقت معه دكتورة أخرى وذكرت أن هذا الفعل لا مضرة فيه وفيه تنفيس عن الشباب.

وقد يرى البعض أن هذا الكلام وأصحابه ما يستحقون تعليقًا؛ ففي ذلك إشهار للشبهات وأهلها، وأن الفضائيات صارت تطرح في اليوم الواحد الكثير من المسائل الساقطة، والدنيا لم تعد أشبه بقرية صغيرة ولا بحجرة صغيرة -فهذا كنا نقوله فيها مضى-، ولكنها اليوم أشبه بجهاز صغير، وبالتالي فملاحقة الأحداث لا أقول يصعب ويعسر، بل هو محال بالنسبة لفرد يريد أن يطالع، ويحلل ويفرز الغث من السمين والسُنَة من البدعة، والإيهان من الكفر؛ نهوضًا بواجب البلاغ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ومن رحمة الله أن الواجبات تسقط بالعذر، والعجز، وعدم الاستطاعة، قال تعالى: ﴿ لَا يُكَكِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البَّقَةِ :٢٨٦]، ويبقى العمل من باب «ما لا يُدرك كله لا يُترك جله»، وما لا نستطيع تتميمه مائة بالمائة لا نتركه صفرًا، ومن باب ﴿ فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [البَّهَابُنَ :١٦].

وكنا نتمنى لو نهضت الفضائيات بتبرئة الساحة وتخليص الرقبة بين يدي من لا تخفى عليه خافية، فالرديكون من خلال البوق الإعلامي وبنفس مساحة التأثير، ولكن الكثرة وكأنها لا يعنيها الأمر؛ فبينها تثور أحداث غزة يتحدث البعض في حكم شرب الدخان مثلًا، حتى صار فتنة لكل مفتون، ولا يتقن البعض الحديث إلا الرقائق، وكأنه لا يستطيع أن يخلط الرغبة بالرهبة، والمسائل الشرعية الحكمية بقضايا التوحيد والاعتقاد، وقضايا السيرة بالأصول!!

ونحن لا يسعنا إلا أن نوضح على قدر حالنا، حتى لو كان حديثنا في القضايا والمسائل المطروحة لا يزيد عن الهمس أو وسط من يُعد على أصابع اليدين.

وقبل أن نرد على هذه القضية التفصيلية نلقي الضوء على مسائل مهمة تتعلق بها وبها شابهها:

أولاً- مشاركة النساء في أحاديث وبرامج وحوارات صحفية وإذاعية والتطرق إلى موضوعات تتعلق بالثياجرا والثقافة الجنسية والختان والعادة السرية، مع ذكر تفاصيل قد يستحي الرجل من عرضها، وبحيث تُدلي المرأة برأيها جنبًا إلى جنب مع الرجل، مشهدٌ ينم عن جهالة فادحة وعدم حياء، وقد قال رسول الله هذا: «إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلام النَّبُوَّةِ الأُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَحِى فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ» [رواه البخاري]، و«الْحَياءُ مَنْ كُلار كُلُهُ» [رواه مسلم]، و«الْحَياءُ لا يَأْتِي إلاَّ بِخَيْرٍ» [رواه مسلم]، و«الحياء والإيمان قرنا جميعًا، فإذا رُفِعَ أحدهما رُفِعَ الآخر» [صححه الألباني].

إن الحياء لا يمنع من السؤال والتحري وقول الحق، وكل ذلك معلوم، ولكن أن تظهر المرأة أمام ملايين المشاهدين تتحدث عن الجنس، وتصرح في موطن لو تكلم فيه رجل لاستخدام ألفاظ الكناية كقول النبي لله لمن سألته عن الاحتلام، قال: «نَعَمْ، إذا رَأْتِ الماء» متفق عليه، بمعنى من أصابتها الجنابة تغتسل.

المتحدث قد يكفي المرأة الحديث في مثل هذه المسائل، وإذا تكلم فعليه أن يراعي الضوابط الشرعية، وينتبه لمسائل الاستثارة وتحريك الشهوات بالنفوس، وقد كان النبي أشد حياء من العذراء في خدرها، ومجموع الأوامر الشرعية في حق المرأة توجب عليها الصيانة والتحفظ، والتحجب والتستر، والتباعد عن مواطن التهم والريب والشكوك، قال تعالى: ﴿وَلِيسَ ٱلذَّكُوكَ كَالْأُنثَى ﴾ [ألَّكُولُ :٣٦]، ويبدو أن دعوات حرية المرأة قد أحدثت أثرها وولدت تحللًا وجرأة.

ثانيًا - جهالات كثيرة تُعرض في قالب علمي، فمن رفض ختان البنات وتغطية الوجه والكفين بالنسبة للمرأة، ومن أباح تولية المرأة الحكم والوزارة، وأجاز العادة السرية، نجد أن من جملة أجوبته: أنه لا دليل صحيح يمنع العادة السرية أو تولية المرأة، وكذلك لا دليل يفيد مشروعية الختان والنقاب!!

ولعل المتكلم أراد إفحام المخالف، ومواكبة التطور العلمي، ومجاراة المتدينين في طريقتهم في الاستدلال، وهذه المجاراة يلجأ إليها الصحفي والعلماني والملحد الآن، وكان الناس بالأمس القريب يقولون بالعيب وما يعرفون حلالا ولا حرامًا، فمن العيب عندهم مثلاً إظهار المرأة ما تحت الركبة وإظهار الإبط، فإذا سترت ذلك فهي محتشمة عندهم وبنت ناس!!، وكانوا لربها قالوا لمن لا يصافح النساء ولا يشاهد الأفلام: حرام عليك!! وقد تغير الحال وتبدل -بفضل الله-، واضطر الكثيرون للكلام بلسان المسلمين.

ثالثًا. من بركة العلم أن ينسب القول لقائله، وإن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، وهم أهل البدع، وإن هذا الأمر دين فانظروا ممن تأخذون دينكم، وسيظل منهج التلقي هو الرجوع للكتاب والسُنَّة بفهم علماء الأمة المعتبرين، وأن نكون على مثل ما كان عليه النبي شه وصحابته الكرام، وكل إنسان يُؤخذ من قوله ويُترك إلا رسول الله شه.

وإذا كان البعض يعتب على إساءات خالد الجندي والدعاة الجُدد، فالعتب لا يقل على من اعتبرهم علماء وحَمَّلهم ما لا يجتملون، وكان عمر وَلِيَّنُ عنه يقول: ما خان أمين قط، ولكن أُؤتمن غير أمينٍ فخان.

ولقد تصدر البعض بالجهالة، وبسط الجهل ورُفع العلم ونطَق الرويبضة، وكنا نود لو أهملنا الأقوال الساقطة، ولكن ماذا نصنع؟ وقد شابهت قول البعض زلة عالم يضرب بها الطبل، فالملايين يسمعونها ويتناقلونها، وهؤلاء الدعاة صاروا يُقَدَمون على الشيخ ابن باز وابن عثيمين، وولدت أجيالٌ لا تعرف إلا عمرو خالد وخالد الجندي، فهذه مأساة ومن إفرازات عصر الإعلام.

رابعًا- العادة السرية هي: الاستنهاء، والخضخضة، وجلد عميرة، وهذه العادة محرمة على قول جمهور العلماء، وقد استدل الجمهور على حرمتها بنصوص من الكتاب وصحيح السُنَّة مثل: قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ﴿ إِلَّا عَلَىٓ أَزَوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَنُهُمْ السُنَّة مثل: قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ﴾ [الشَّوَقِ قَالَة عَلَيْ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ [الشَّوَعِ قَالَة والمستمني بيده قد ابتغى لشهوته شيئًا وراء ذلك، وقد أمرت الآيات بحفظ الفروج إلا على الزوجة وملك اليمين، فلو كانت العادة السرية مباحة لذكرتها الآية، واستدلوا قال تعالى: ﴿ وَلَيسَتَعَفِفِ اللَّذِينَ لَا يَعِدُونَ فِكَامًا حَتَى يُغْنِيمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ ﴾ [النبَوْلَةِ :٣٣]، فأمرت الآية بالاستعفاف لا بالاستمناء، وفي الحديث: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَة قَلْيتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعُضُ لِلْبَصَوِ، وَأَحْصَنُ وفي الحديث: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَة قَلْيتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعُضُ لِلْبَصَوِ، وَأَحْصَنُ وفي الحديث: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَة قَلْيتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعُضُ لِلْبَصَوِ، وَأَحْصَنُ وَى المَحْدِثِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءً» [رواه البخاري]، قال النبي ﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ -أي الزواج - فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءً» [رواه البخاري]، قال النبي شَالِ للمَادة السرية تنفيس مُباح لذكره الصادق المصدوق ﴿ ولمَا عَدَل عَنه إلى الصوم.

ولمَّا شقت عليهم العزوبة في الغزو وهمَّ البعضُ بالاختصاء كعثمان بن ممظعون لم يأذن لهم النبي الله فلو كانت العادة السرية مباحة لذكرها لهم وخصوصًا مع وجود المشقة واشتداد الشهوة.

ولذلك فلا يجوز التساهل في إباحة هذه العادة المحرمة السيئة بزعم التيسير على الشباب عند وجود الشهوة، ومن أباحها من العلماء عند الضرورة قال: لخشية الوقوع في الزنا، وتشقق الأنثيين، وهذا لا ينطبق مع التيسير المزعوم، ولا السماحة التي يتكلم بها البعض الآن، كما لا يجوز إطلاق البصر في المواقع الإباحية، ولصور النساء العارية، وللكليبات والإعلانات الفاضحة، أو سماع الأغاني الماجنة، ثم الاسترسال في العادة السرية بزعم أنه يخاف الوقوع في الزنا أو أنه مضطر، فكل مقدمة لها نتيجة، ومعظم النار



من مستصغر الشرر، والوقاية خير من العلاج قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَكَيِّرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَعَ ٱلْقُلُوبِ ﴾ [لِلتَّج:٣٢].

#### نصيحت

اجتهد في الأذكار والدعاء، وتلاوة القرآن، وتفكر في الموت والقبور والآخرة، واعلم أنها لذة ساعة وألم الدهر، وأن هذا الفعل دناءة، ويترتب عليه سرعة القذف، والكثير من المشاكل الجنسية بعد الزواج، ولا ضرر ولا ضِرار. وكان الإمام الشافعي يقول: لو أعلم أن شرب الماء يخرم مروءتي ما شربته.

أكثر من الصيام، وصاحب من يعينك على طاعة الله، واشغل نفسك، فنفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل.

وآخِرُ دَعْوَاناْ أَنِ الْحَمْدُ الله رَبِّ الْعَالَمِين



# التجربة والواقع وقبل ذلك الشرع يثبت فشل النظام الربوي. .. فهل أنتم منتهون ؟؟؟

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد..

فقد توالت النداءات والمطالبات الغربية والأمريكية تستحث على العمل بالنظام الاقتصادي الإسلامي، وخصوصًا بعد الكبوة التي عصفت بالنظام المالي هناك، وجَرَّت معها الكثير من دول العالم ومن بينها دول الخليج التي ربطت نفسها بالغرب والأمريكان.

وقداحتاج الأمريكان لترقيع الاقتصاد بحوالي ٨٠٠ مليون مليار دولار، وأوضحت هذه الأزمة أن الخبرات والدراسات بل والأنظمة عبارة عن نمور ورقية صنعت حولها هالات ضخمة، وساعد البريق الإعلامي على خطف أبصار من لا حظ له من البصيرة قال تعالى: ﴿ وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ وَأَعَمَىٰ فَهُو فِ ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُ سَبِيلًا ﴾ [الإنتال: ٧٢].

لقد خرج كبير أساقفة انجلترا يطالب أكثر من مرة بتطبيق تشريعات إسلامية، ونادى الرئيس الأمريكي بوش بأن يصبح سعر الفائدة صفرًا، وكان آخر هذه التصريحات مطالبة بابا الفاتيكان بروما بالعودة للنظام الإسلامي لإصلاح الانهيار الاقتصادي الغربي.

فالتجربة والواقع يثبت فشل النظام الربوي هنا وهناك بالأمس واليوم، والشرع قبل ذلك، قد حذرنا من التعاملات الربوية، قال فَهُ النَّهُ النَّهُ عَالَقَهُ اللَّهُ عَدْ الرّبولة اللَّهُ اللَّهُ عَالْوَا إِنَّهُ الْبَيْعُ مِثْلُ الرّبولة وَاَحَلَ اللَّهُ اللَّهُ عَالَوْا إِنَّهُ الْبَيْعُ مِثْلُ الرّبولة وَاَحَلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللْمُ الللِلْمُ الللللْمُ الللللْمُ



مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَرَسُولِهِ ﴿ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمَوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلِمُونَ ﴾ [البَّقَةِ : ٢٧٨-٢٧٩].

وقد نزلت هذه الآيات بشأن أهل الطائف، وكانوا يصلون ويصومون، ولكنهم كانوا يتعاملون بالربا، والربا هو آخر المحرمات في القرآن الكريم، تهددهم الله -سبحانه- فيها بحرب لا طاقة لهم بها، إن هم استمروا على هذه التعاملات الربوية، والشرع لا يفرق بين المتساويين، ولا يساوي بين المختلفين، وفي الحديث الذي رواه مسلم عن جابر هيئ والبخاري من حديث أبي جحيفة، أن رسول الله عن آكِل الربا ومُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ».

فالإسلام قد حرَّم الربا بنوعيه: ربا (الفضل) الزيادة، وربا النسيئة (ربا الجاهلية)، وهذا التحريم ثابت بالقرآن، والسُنَّة الشريفة، وإجماع أئمة المسلمين منذ صدر الإسلام حتى الآن، ولا يجوز التعامل الربوي على مستوى الفرد والدولة، وسواء كان إنتاجيًا أو استهلاكيًا، قليلًا أو كثيرًا، اختياريًا أو اضطراريًا.

والبنك الربوي أشبه ببناية لها بابان، الأول يدخل منه الناس بنقودهم لأخذ ربح ثابت على أصل رأس المال، وليكن ١٠٪، أما الباب الثاني فيخرج منه الناس بنقود على أن يدفعوا له ٢٠٪ فائدة على هذه القروض، ومن المعلوم أن كل قرض جر نفعًا فهو ربا.

وقد هرب الكثير من المقترضين بالمليارات إلى الغرب، ولم يسددوا أصل رأس المال، ومنهم من تراكمت عليه المديونيات نتيجة الكساد، ولم يستطع الوفاء، فبعد سنوات أصبح مَن اقترض المليون مطالبًا بسداد ٢ مليون قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُوا ٱلرّبَوَا أَضْعَكُ اللّهُ مَن عَلَيْ اللّهُ لَعَلَكُمُم تُعْلِحُونَ ﴾ [أليّبَالنّ ١٣٠].

والبنوك كانت تموِّل ٤٠٠ شركة قطاع عام خاسرة، وقد أغلق بنك الاعتماد أبوابه، وسمعنا من قبلُ عن سرقة قطار بريد جلاسجو بها فيه من ملايين البنك، وبالتالي

فالادعاء بأن البنوك لا تخسر عبارة عن وهم كبير، ولا يجوز تشبيه التعاملات البنكية الربوية بالمضاربة الإسلامية كما فعل شيخ الأزهر والمفتي.

فالبنوك تثبّت الفائدة على أصل رأس المال وبغضّ النظر عن ربح البنك وخسارته، أما المضاربة الإسلام فتوزع الأرباح وِفق النسب المتفق عليها (مثلًا ٢/١، ١/٢ من المكسب)، ونحن لا ندري سيكون الربح ١٠٠ أم ١٠٠٠ أم ١٠٠٠.

ففي الصورة الأولى يأخذ صاحب رأس المال ٥، ويأخذ الشريك الإداري الـ٥ الباقية، ولو كان الربح ١٠٠ فكل طرف له (٥٠) وهكذا، ثم في حالة الخسارة فإنها تعود على رأس المال، ويخسر الشريك الإداري عمله طالما وفَّى بالمتفق عليه، أما في حالة الإخلال أو الإهمال فإنه يضمن.

وهكذا ففي المضاربة الإسلامية الغُرم بالغُنْم، أما في التعاملات البنكية ففيها ضمان الربح، وهذا لا يجوز لمعارضته للشرع ومخالفته لواقع البنوك الخاسرة.

وقد انتشرت التعاملات الربوية الماحقة للخيرات والبركات في البورصة، والتأمين على الحياة، وضد الغرق والحريق، كما انتشرت الربويات في سوق الذهب، وفي دفتر التوفير وبنوك التسليف الزراعي، وقد عمّت البلوى بالتعامل مع البنوك في التصدير والاستيراد، وقبض الرواتب والمعاشات.

ولا مانع من إيداع المال في البنك الربوي على جهة الحفاظ والصيانة، لا على جهة التربح، فإذا نجمت أرباح ربوية فإنها تُنفق في أي مصلحة عامة من مصالح المسلمين، ولا شبهة فيها، فإن احتاجها الإنسان في سداد دين أو نفقة واجبة أخذها لنفسه، وانتهى عن التعاملات الربوية.

والتعامل مع الأفرع الإسلامية أخف في الشبهة، وشأنها لا يقل عن اليهودي الذي تعامل معه النبي الله ببيع وشراء، ودُعي لطعام يهود المدينة، ومات الله ودرعه مرهونة



من يهودي، ولكن لما كانوا أهل تجارة تعامل معهم النبي ، وهكذا الأمر إذا اختلط الحلال بالحرام جاز التعامل فيه بنية التعامل في المباح المشروع.

واليوم عندما نرى الغرب يتراجع من التعاملات الربوية، وتصدر النداءات تطالب بالعودة للنظام الاقتصادي الإسلامي، فلا أقل -ونحن الذين ورثنا الإسلام- من أن نعمل بمقتضاه؛ فنحل حلاله، ونحرِّم حرامه، ونعظم حدوده وشرائعه، والرجوع للحق خير من التادي في الباطل، وإلا فنُذُر الدمار التي تلوح في الغرب وتكاد تعصف بالأمريكان بمثابة نذير لناقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَاۤ أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَلِلِمَّةُ إِنَّ أَخَذَهُ وَالْمِرْكَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَ

إن الربا وحده كاف في دمار البلاد والعباد، فكيف إذا انضاف له الظلم والبغي والعدوان، وغرور القوة عند الأمريكان، والتطاول والعسف بالأبرياء؟!

لابد من قراءة واعية للسُنن والسير، فمعصية الجيش أضر عليه من سيوف أعدائه، قال تعالى: ﴿ حَتَى إِذَا آخَدُتِ ٱلأَرْضُ رُخُوفَهَا وَازَيّنَتُ وَظَنَ آهَلُهَا آ أَنَهُمُ قَدِرُونَ عَلَيْهَا آتَنها آمَرُنا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَنفَكُرُونَ ﴾ أمّرُنا لَيْلًا أَوْ نَهَا لَن قَعْلَ الْقَوْلُ فَدَمَرَنها وَقُسَفُواْ فِبها فَحَقَ عَلَيْها ٱلْقَوْلُ فَدَمَرَنها تَدْمِرًا ﴾ [الإنتال: ﴿ وَإِذَا آرَدُنَا أَن نُهُلِكَ قَرِيّةً أَمّرُنا مُمْرَفِها فَفَسَقُواْ فِبها فَحَقَ عَلَيْها ٱلْقَوْلُ فَدَمَرُنها تَدْمِرًا ﴾ [الإنتال: ١٦].

اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورًا أو أن نغشى فجورًا، أو أن نكون بك من المغرورين.

وآخِرُ دَعْوَانا أَنِ الْخَمْدُ للله رَبِّ الْعَالَمِين



## حسن نصر الله وتنظيم حزب الله

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد ..

فقد أعلنت أجهزة الأمن المصرية القبض على ٢٥ متهمًا، وهناك ٢٤ متهمًا آخرون جار البحث عنهم، إلا أن أجهزة الأمن تواجه صعوبة في تعقبهم، خاصة بعد أن اعترف المتهمون المقبوض عليهم بأن جميع أفراد التنظيم يتحركون بأسماء حركية غير أسمائهم الحقيقية، وهذا هو التنظيم المصري التابع لحزب الله اللبناني.

وقد وجهت لهم النيابة تُهُم: التخابر لصالح دولة أجنبية، وحيازة أسلحة ومتفجرات، ومواد لصنع قنابل.

وقد أرسل المتهم الأول في قضية حزب الله في مصر اعتذارًا إلى الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله عن القبض على أعضاء التنظيم، وقال في رسالة لبعض الصحف: قولوا للسيد نصر الله: لو خضت بنا البحر لخضناه وراءك، وأعتذر لك عما وقع من الكشف عن جنودك الذين يجب أن يكونوا على مستوى المسئولية التي علمتنا إياها.

وعندما سئل عن سر اعترافاته الكاملة التي تدينه قضائيًا قال: «دعمُ المقاومة ليس عيبًا في فلسفة حزب الله، بل إنه شرف نقدمه للأمتين العربية والإسلامية، وقد تلقيت تكليفًا من الحزب بأن أقول كل شيء؛ لأنه لا يوجد شيء معيب في القضية، وقد ذكر أنه طلب القيام بعمليات تفجيرية ضد السياح الإسرائيليين في سيناء، لكن قيادة الحزب رفضت وطلبوا عدم تنفيذ أي عمليات في مصر.

وقد أعلنت حركة حماس تضامنها مع حزب الله في مواجهة الحملة المصرية التي وصفتها بالقاسية، واعتبر البعض الاتهامات الموجهة إلى حسن نصر الله بأنها نوع من الإفك والكذب، وادعاء مجاف للحقيقة.



وتشهد الساحة اللبنانية انقسامات حول قضية حزب الله في مصر بين أنصار الحزب الله ين يدافعون عنه، والفريق الآخر الذي يرفض المزايدة على موقف القاهرة الداعم للقضية الفلسطينية، وطالب فريق في مواجهة هذه القضية التي طغت على كل شيء بالتحلي بالحكمة والبُعد الاستراتيجي، وترك حملات التلاسن بين القاهرة وحزب الله، والتي لن تفيد سوى إسرائيل؛ فلابد من مواجهة واعية بعيدًا عن الانفعال والتشنج.

وحتى يصطلح كل فريق على حقه، ونميز بين المقبول والمرفوض ويتم استخلاص الدروس والعبر من هذه القضية، ونُذَكِر أنفسنا والدنيا من حولنا بعدة مسائل:

أولاً- أن مصر مستهدفة في عقيدتها وأمنها ومصالحها، ليس فقط من الشيعة وإنها أيضًا من اليهود والأمريكيين والأوروبيين، والنصارى الملحدين، والعلمانيين، والبهائيين، وأصحاب ثقافة التحلل والفجور، وفي مواجهة ذلك لابد وأن نكون يدًا واحدة معتصمين بحبل الله المتين وذكره المحكم، عاملين بكتاب الله وبسُنَّة رسول الله وإلا فسنصير مرتعًا لكل طامع، وفريسة سهلة لكل مارق ومنحرف.

ثانيا حسن نصر الله صاحب عقيدة شيعية، ويريد أن يخدم عقيدته، وشأنه في ذلك كشأن غيره، وقد يبذل الغالي والرخيص في سبيل ذلك، وهو متمرس بالإضافة لذلك في استخدام المفردات السياسية، والعبارات الحماسية، ولا ينسى عقيدته الشيعية وبثها في ثنايا ذلك، ومن أمثلة ما نقول: أنه كان يأتي بالعملية الفدائية الفلسطينية الاستشهادية، ثم يعلق عليها بأن الإمام الخميني قال لهم: كذا وكذا!!

وفي الحرب الأخيرة بين اليهود وأهالي غزة لم يطلق حزب الله صاروخًا واحدًا على يهود في الوقت الذي صرح فيه حسن نصر الله بأنهم يمتلكون ٢٠٠٠ صاروخ واكتفى بالحرب الكلامية!!

ثانيًا. الشيعة منذ بدايتهم يتقنون العمل التنظيمي، والدخول في السراديب، والعيش في الدهاليز؛ فبدايتهم ترجع لعبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام،

ونقل ما وجده في الفكر اليهودي إلى التشيع، فهو أول من نادى بالأفكار المنسوبة إليهم، وعندما ظهر الخميني رفع شعارات إسلامية عامة في بداية الثورة إلا أنه كشف عن نزعة شيعية متعصبة ضيقة، ورغبة في تصدير الثورة إلى بقية العالم الإسلامي، وقد ذكرت الشيعية الإمامية الاثنى عشرية أن الإمام الثاني عشر -محمد بن الحسن العسكري- دخل سرداب سامراء ٢٥٦ هـ ولم يعد.

ومن تتبع الدولة الفاطمية التي أقامها العبيديون في مصر -وكان ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض-، والدولة النصيرية، وكذلك طوائف الشيعة الغلاة علم أن سلوكهم هذا غير مستغرب.

رابعًا-الشيعة أصحاب فكر سردابي مظلم والتقية أحد أصولهم، وهم يعدونها من أصول الدين، ومن تركها كان بمنزلة من ترك الصلاة، وهي واجبة لا يجوز رفعها حتى يخرج الإمام الغائب، فمن تركها قبل خروجه فقد خرج عن دين الله -تعالى-، وعن دين الإمامة، كما يستدلون على ذلك قال تعالى: ﴿إِلّا أَن تَكَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَدُّ ﴾ [الكَثَلُ :٢٨]، وينسبون إلى أبي جعفر الإمام الخامس قوله: «التقية ديني ودين آبائي ولا إيهان لمن لا تقية له»، وهم توسعوا في مفهوم التقية إلى حد كبير حتى صاروا أكثر الطوائف كذبًا على المخالفين.

خامسًا- يتعجب الإنسان من جَلد الفاجر وعجز الثقة، وقد كان عمر ويشخ يشكو ذلك لربه، فقضية فلسطين وأحداث غزة هي قضية المسلمين جميعًا، والواجب علينا نصرتهم، ودفع العدو الصائل عنهم، وإمدادُهم بكل ما يحتاجونه من مال وسلاح ورجال أمرٌ تُقره القوانين الوضعية، وقبل ذلك الأحكام الشرعية، وهذا الواجب الشرعي لا يصح أن يكون موضع مساومة، ولا مفاصلة، ولا ابتزاز، وليس لحسن نصر الشيعي ولا لغيره أن يستثمره لنشر عقيدته الشيعية أو لكسب زعامة تؤهله لذلك.



سادسًا- الحق مقبول من كل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه كائنًا من كان، والحق ما وافق الكتاب والسُنَّة، ونحن نقبل مناصرة الشيعة لقضايا المسلمين وغيرها، ونرفض استثمار حسن نصر الله وحزب الله لهذه القضية في ترويج المعتقدات الشيعية، وتكوين خلايا تنظيمية سرطانية تعمل لأجل هذا الغرض، فلست بالخِبِّ ولا الخِبِّ في يُخدَعُني.

لا نقبل أن تتكرر مأساة العراق في مصر، وأن تصبح الشيعة مخلب قط لأعداء الإسلام والمسلمين وعونًا لهولاكو العصر، كما صنعوا في أفغانستان والعراق؛ فماضيهم مشبوه وحاضرهم كذلك، ولا يشفع لهم الكلام عن الشيطان الأكبر ولا فتات المناصرة لفلسطين، فهذه المعاني لا ينخدع بها إلا السذج ومَنْ لا حظً له من النظر.

نحن نحب الخير للشيعة ولحسن نصر الله ولحزب الله؛ ولذلك نقول لهم: اتركوا القول بالرجعة، والتقية، وسب الصحابة، والقول بعصمة الأئمة، وزواج المتعة، وليترك أتباع الخميني قولَه: «ومن ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقامًا لا يبلغه ملك مُقرب ولا نبي مُرسل»، وقولَه: «فإن للإمام مقامًا محمودًا، ودرجة سامية، وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميعُ ذرات هذا الكون»، وقولَه: «والأئمة الذين لا نتصور فيهم السهو أو الغفلة»، وتوثيق الخميني لأمثال: نصير الدين الطوسي وزير هولاكو الذي دمَّر بغداد وقضى على الخلافة الإسلامية.

والخميني له نفس موقف الشيعة من الصحابة على أن الإسلام لم يتمثل إلا في عهد الرسول الله وعهد على على المنافقة .

فليترك أتباع الخميني ذلك كله، وليرجعوا لإسلام الكتاب والسُنَّة والجماعة، ولا يسعُنا حينئذ إلا أن نرحب بهم ونقول لهم: جزاكم الله خيرًا.

أما أن يأتي حسن نصر الله وحزب الله لنشر معتقده الفاسد، فلابد من الأخذ على يده وفق معاني الحق والعدل، فنحن نرفض الظلم له ولغيره، وأهل السُنَّة أولى بفلسطين

منه، ومواقفنا تنطلق من عقيدة الكتاب والسُنَّة لا تصدر عن حسابات سياسية أرضية وضعية.

ولا يجوز أن ننخدع بقول البعض عن الجعفرية الإمامية الإثنى عشرية بأنهم مذهب خامس يجوز التعبد به؛ ففكرهم أَسْوَد، وهم فرقة نارية، وعقيدتهم إضاعة للدنيا والآخرة، وتآمرهم وخستهم فيها دمار البلاد والعباد، وتسلطهم ونكايتهم في أهل السُنّة إن تمكنوا من مصر لن تقل عن فعلهم في أهل العراق.

فالحذر واجب، والمؤمن لا يُلدغ من جحر مرتين، والله َ الله َ في دينكم وبلادكم.

وآخِرُ دَعْوَاناْ أَنِ الْخَمْدُ الله رَبِّ الْعَالَمِين



## لماذا يتبع الابن المسلم من والديه؟

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه،أما بعد ..

فقد صرح أحد القساوسة بأن المسلمين يقولون كلامًا حلوًا جدًا: قال تعالى: ﴿ لَا اللَّهِ فَي ٱلدِّينَ ﴾ [البَّقَةِ ٢٥٦]، وقانونهم يقول: «المسلم لمن أسلم من الولدين»، ويتضح من تعبيره نبرة التهكم، وإظهار التناقض من وجهة نظره بين الكلام الحلو جدًا، والذي هو آية بَيِّنة: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ ﴾، وبين قانون المسلمين الذي يجعل الابن مسلمًا تبعًا لمن أسلم من والديه.

ونحن بدورنا نجيبه -بفضل الله- ونوضح له أنه لا إشكال في هذه المسألة:

أولاً نعيش في عصر ذهبي - باصطلاح الماديين - هو عصر الحريات والديمقراطيات، سمح لكل الطوائف أن ترفع صوتها وتطالب بها تتوهمه حقها، وأن تسعى في توطين معتقداتها، واكتساب أنصار جدد لها، وامتلاك نواصي البلاد والعباد ومتى سنحت الفرصة، وقد لا نعتب على الأمريكان، واليهود، والبهائيين، والعلمانيين، والمثقفين المحلدين، ولا على النصارى أيضًا، إذا صنعوا ذلك؛ فكل طرف يريد أن يخدم نفسه وعقيدته.

والعتب كله على أهل الحق إذا تهاونوا في إسلامهم، وفرَّطوا في معتقداتهم، وباعوا دينهم بدنيا غيرهم، والمطالبات والمهاحكات أو التدخلات قد صارت سافرةً في الآونة الأخيرة نتيجة تسلط الأعداء على رقاب المسلمين من جهة، ومن جهة أخرى فإن الدنيا لم تعد قرية أو حجرة صغيرة، كها كان يُقال من قبل، بل صارت أشبه بجهاز صغير.

ثانيًا - القانون والدستور يُلزم جميع الرعايا المقيمين في هذا البلد، ويعلقون المشانق لمن خرج على دستور البلاد، ويفرضون احترامه بالقوة. وفي بلدٍ كأمريكا ينفذون القانون الأمريكي على المسلمين المقيمين هناك حتى في أحكام الزواج والطلاق والميراث؛ أي يصل تطبيق القانون حتى للأحوال المدنية، إذا كان هذا حال أهل الباطل فكيف لا يذعن

المسلم لإسلامه؟! وكيف لا تخضع القوانين والدساتير لأحكام الشريعة الإسلامية؟! وما الذي يحول دون سياسة البلاد والعباد بكتاب الله وسُنَّة رسوله .

ويقول النبي ﴿ فَي الحديث: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ, مَنْقَ عليه، وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: «وَإِنِّى خَلَقْتُ عِبَادِى حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّى خَلَقْتُ عِبَادِى حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ » رواه مسلم.

فهذه الآيات والأحاديث تدل صراحة على أن التوحيد هو الأصل، والشركَ طارئ عليه، وأن الناس كانوا أولًا على هُدَى قبل أن تنحرف بهم الأهواء، وتزلهم الشياطين، ولسنا بحاجة لإيراد الأبحاث العلمية القائمة على التجربة التي تؤيد أن أمر التوحيد والتدين أصيل في النفس الإنسانية، وأنه لم يحدث نتيجة لعوامل اقتصادية، أو اجتماعية كما يزعم بعض السطحيين.

رابعًا - دين الأنبياء واحد؛ ففي الحديث «وَالأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلاَّتٍ، أُمَّهَاتُهُمْ شَتَى، وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ» متفق عليه، وورد في صفته في التوراة: «وَلَنْ يَقْبِضَهُ الله حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْلَّهَ الْعَوْجَاءَ بِأَنْ يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله. وَيَفْتَحُ بِهَا أَعْيُنًا عُمْيًا، وَآذَانًا صُمَّا، وَقُلُوبًا غُلْفًا» [رواه البخاري].

وقد ترجم البخاري (باب ما جاء في أن دين الأنبياء واحد)، فالإسلام هو دين جميع المرسلين من لدن آدم، قال نوح عين : قال تعالى: ﴿ فَإِن تَوَلَيْتَ ثُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِنَ أَجْرٍ وَالله عَلَى الله وَالله مَن لَدن آدم، قال نوح عين : قال تعالى: ﴿ وَقِال الله عنسحرة فرعون إِنَّا جَلَا الله عَنسحرة فرعون قال تعالى: ﴿ رَبِنَا لَمَا جَاءَتَنَا رَبِنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوفَنَا مُسْلِمِينَ ﴾ [الإنجاب وقال الله عنسحرة فرعون قال تعالى: ﴿ وَالله عَنس الله عَنس الله عَنس الله عَنس الله عَن الله عَنس الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَلَى الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَل الله عَن الله عَل الله عَن الله عَل الله عَن الله عَن الله عَل الله عَن الله عَل الله عَل الله عَن الله عَن الله عَل الله عَن الله عَنْ الله عَن ا

وعندما ينزل المسيح ويشط في آخر الزمان يكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويحكم بشريعة الإسلام. فشريعة الإسلام حاكمة ومهيمنة على سائر الشرائع، والإسلام هو وصية إبراهيم وبنيه، قال تعالى: ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَاۤ إِبْرَهِمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنِيٓ إِنَّ اللَّهَ اَصَطَفَى لَكُمُ الدِينَ فَلَا تَمُوتُنَ إِلاَ وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [البَّقَةِ ١٣٢٠]، ثم قال بعدها: قال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَدَى ثَهْنَدُواْ قُلْ بَلُ مِلَةً إِبْرَهِمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [البَّقَةِ ١٣٥٠].

فأمر باتباع ملة إبراهيم، ونهى عن التهود والتنصر، وأمر بالإيهان الجامع كما أنزل على النبيين والإسلام له، وأن ننصبغ بصبغة الله، وأن نكون له عابدين، ورد على من زعم أن إبراهيم وبنيه، وإسرائيل وبنيه كانوا هودًا أو نصارى، وقد قال تعالى: ﴿ وَلَن تُرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَرَىٰ حَتَىٰ تَنَيِّعُ مِلَتُهُمُ قُلُ إِنَ هُدَى ٱللّهِ هُوَ ٱلْمُدَى ۚ [البَّقَةِ ١٢٠]، وقال سبحانه حاكيًا عنهم: قال تعالى: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ

عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ [البَّقَةِ ١١٣]. وقال تعالى بعد أن قص أمر المسيح ويحيى: قال تعالى: ﴿قُلْ يَتَأَهْلَ اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ عَسَيْتُا وَلاَ يَتَخِذَ بَعْضُنَا الْكِنْبِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَلَعٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُوْ أَلَّا نَعْ بُدَ إِلَّا اللّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْتًا وَلا يَتَخِذَ بَعْضُنَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

خامسًا ما العجب في أن يكون الولد لمن أسلم من الوالدين، أو أن يتبع المسلم منها والله يقول: قال تعالى: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّلْمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وكل مولود يُولد على الفطرة، ولذلك يحرص النصارى على وضع المولود في مياه المعمودية في اليوم السابع، وإن تأخر يقولون ما زال على الإسلام، فالتهويد والتنصير انحراف بالعبد عن الفطرة السوية التي خلق ربننا الخلق عليها، ولذلك قال النبي فَ «فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ» ولم يقل يمسلهانه، وفي الحديث: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَتَةٍ... وذكر منهم... عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ» [رواه أبو داود والترمذي، وصححه الألباني].

الخطاب قبل البلوغ يتوجه لولي أمر الصغير قال تعالى: ﴿ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَيْفِرِينَ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ لِلْكَيْفِرِينَ عَلَى النَّمَاءُ :١٤١].

وقد تناولت كتب الفقه والعقيدة أحكامًا تمس هذه القضية فقالوا:

- من مات من أولاد المسلمين الذين لم يبلغوا الحلم فهو في الجنة؛ لقول النبي الله عنه الله عنه



وَالشَّهِيدُ فِي الْجَنَّةِ وَالْمُولُودُ فِي الْجَنَّةِ وَالْمُؤُودَةُ فِي الْجَنَّةِ» صححه الألباني، وقد رأى النبي الله إبراهيم، وحوله أو لاد الناس في الجنة.

- وقالوا: إذا ماتت المرأة وفي بطنها جنين حي وجب شق بطنها، لإخراج الجنين إذا كانت حياته مرجوة، ويعرف ذلك بواسطة الأطباء الثقات، فإذا كانت الزوجة كتابية (يهودية أو نصرانية) وماتت وهي حامل من مسلم، فتدفن وحدها.

روى البيهقي عن واثلة بن الأسقع: أنه دفن امرأة نصرانية في بطنها ولد مسلم في مقبرة ليست بمقبرة النصاري، ولا المسلمين.

واختار هذا الإمام أحمد، لأنها كافرة لا تدفن في مقبرة المسلمين، فيتأذوا بعذابها، ولا في مقبرة الكفار، لأن ولدها مسلم، فيتأذى بعذابهم.

سادسًا لم يستكره المسلمون أحدًا على الدخول في دين الله، وعملوا بقوله تعالى: ﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ [البَّقَبِّع:٢٥٦]، وقد دخل القبطُ أهلُ مصر في دين الله، وهذا لَما أراد الله لهم من السعادة، فوافقوا بذلك العقل السليم، والفطرة السوية، والشريعة المطهرة.

كما حرص المسلمون على وضع الحق في نِصابه وإيصال الخير إلى الخلق، ولذلك قال قانونهم: الولد لمن أسلم من الوالدين، وخلاف ذلك ظلم وعدوان، وشر وفساد، وخيانة للأمانة، وقد قال تعالى: ﴿إِنَّاللَهُ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَنَاتِ إِلَى آهَلِهَا ﴾ [النَّنَالَة عالى: ﴿إِنَّاللَهُ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَناتِ إِلَى آهَلِهَا ﴾

اللهم توفَّنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين

وآخِرُ دَعْوَاناْ أَنِ الْخَمْدُ للله رَبِّ الْعَالَمِين

#### شم النسيم

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد..

فقد دأب الناس على الاحتفال بشم النسيم من كل عام ويعتبرونه يوم عيد، حيث اعتاد الناس الخروج إلى المنتزهات والحدائق، ويحرص الفلاح على الخروج بأسرته إلى الحقل، وتمتلئ النوادي والملاهي والشواطئ ودور السينما بالرواد، وتكثر الرحلات، وتتعطل المصالح والمدارس في هذا اليوم، وللناس أكلات مخصوصة في هذا اليوم كالبيض الملون، والفسيخ، والرنجة، والسردين المملح، والخس، وغير ذلك.

والاحتفال بهذا اليوم معدود من جملة البدع المحرمة، وفيه تشبه بأهل الأوثان الذين كانوا يحتفلون بهذا اليوم، وكانت هذه المأكولات المذكورة ترمز إلى معتقدات عند قدماء المصريين تتعلق بالآلهة المعبودة من دون الله، وقد قال النبي شف: «مَنْ تَشَبَّه بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» رواه أبو داود وأحمد، وحسنه الألباني، «المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ يَومَ القِيَامَةِ» رواه الترمذي، وحسنه الألباني، وتشابه الظواهر قد يجر لتشابه البواطن، وقد قطع الشرعُ علائق المشابهة مع أهل الكتاب والمشركين والشياطين، وأمر بمخالفتهم في الأعياد والصلاة والصيام والأزياء حتى قالت يهود: «مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ عقصدون رسول الله شال أنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلاً خَالَفَنَا فِيهِ» [رواه مسلم].

وقد نجهل العقائد التي ترتبط بهذا العيد، كما قد نجهل بدايته، وهل احتفل به الفراعنة أم أهل الكتاب؟، ولكن يبقى الامتثال وترك الابتداع فالأعياد من أعظم شعائر الدين، ولذلك ود الكفار لو بذلوا الأموال العظيمة في سبيل مشاركة المسلمين لهم في أعيادهم.

وأعيادنا توقيفية تؤخذ دون زيادة ودون نقصان، فقد قال الله المُكلِّ قَوْم عِيدًا، وَإِنَّ عِيدَنا هَذَا الْيَوْمُ» [رواه البخاري]، ولَّا رأى أهلَ المدينة يلعبون في يومين وسأل عن



هذين اليومين فقالوا: يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال: «إِنَّ الله قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ» [رواه أبو داود، وصححه الألباني].

ومن المعلوم أن يوم الجمعة هو خير يوم طلعت علينا فيه الشمس، فمن أراد أن يتوسع في المباحات، ويظهر الفرحة والبهجة، ويرتدي أحسن ما عنده، فليكن ذلك في الأعياد الإسلامية لا البدعية؛ فإنها تمرر كها جاءت دون استحداث لشيء زائد، فمن كانت عادته الذهاب إلى حقله وإلى زرعه في غير ذلك من الأيام فليذهب في هذا اليوم، وقس على ذلك من كانت عادته أكل البيض أو غيره فليأكل في هذا اليوم.

وقد أغنانا -سبحانه- وكفانا بالحلال عن الحرام وبالسُنن عن الابتداع قال تعالى: ﴿ الْمَوْمُ اللَّهِ مَا لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [ الحَالَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا يَكُمُ وَأَتَّمَتُ عَلَيْكُمُ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [ الحَالَةُ :٣]، وقال ﴿ الْمَانَ مَا مُعُودُ أَنَّ فِي دِينِنَا فُسْحَةً إِنِّي أُرْسِلْتُ بِحَنِيفِيَّةٍ سَمْحَةٍ » [رواه أحمد، وحسنه الألياني].

وقد انقضت خير القرون دون احتفال بشم النسيم، وهم على علم وفقه وببصر نافذ كفوا، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف.

وهكذا موقفنا من شم النسيم هو نفس الموقف من سائر الأعياد اليومية كرأس السنة الميلادية، وعيد الأم، والطفل اليتيم، وعيد النيروز، وهو نفس الموقف تجاه الاحتفال بالمولد النبوي، ورأس السنة الهجرية، وذكرى الإسراء والمعراج، وهذا الموقف ليس جمودًا أو تخلفًا ورجعية، بل هو الثبات على الحق، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وعدم السهاح بخدش جوانب التوحيد والتشريع، وإلا فها هو التطور والتقدم والتحضر، هل هو في أكل البيض الملون، والفسيخ ومشابهة الوثنيين في شم النسيم؟!

لقد كان الاحتفال بشم النسيم والأعياد البدعية سببًا في إضاعة مفهوم الولاء والبراء، فالمسلم والكافر والبر والفاجر لا فرق بينهم في هذا اليوم، وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبُغض في الله.



كما كان هذا الاحتفال سببًا في ارتكاب المعاصي والذنوب، وكل إناء بما فيه ينضح، والطيور على أشكالها تقع، ففي هذا اليوم يشيع الاختلاط والعُري، والتبرج، والرقص، والعناء عن سائر الأيام، قال تعالى: ﴿ اَسْتَحُوذَ عَلَيْهِمُ اَلشَيْطَنُ فَأَسَهُمْ ذِكْرَاللَّهُ أَوْلَيْكَ حِزْبُ الشَّيْطَنِ اللَّهُمُ اللَّيْطِينِ هُمُ اَلْمَاعِينِ هُمُ اَلْمَاعِينِ هُمُ الْمَاعِينِ هُمُ الْمَاعِلُونَ ﴾ [ المُجَالْزِلَيْنَ ١٩٠].

الأمة كلها تكاد تستنفر لهذا الاحتفال، طالع الصحف والمجلات وسائر وسائل الإعلام، انظر في قائمة الرحلات والحفلات الغنائية والراقصة وحجز الفنادق والمراكب... تناول المسكرات وارتكاب المخازى وسائر صور عدم الحياء.

إن احتفالًا كهذا كافٍ في هدم أمة، وإضاعة الكثير من مجهودات البناء التي يبذلها العلماء والدعاة في إعادة البلاد والعباد إلى دين الله وإلى حظيرة الإيمان، فالهدم أسرع من البناء، وواحد في الجيش يفسد تدبيره فكيف بألف؟!.

وطابورُ الهَدْم طابور طويل جدًا، ويعمل بلا كلل ولا ملل، فرائدهم في ذلك الشيطان، والشيطان لا ينام ولو نام لاسترحنا، وهذا يوجب علينا الحيطة والحذر تجاه كل معصية وبدعة؛ فمعظم النار من مستصغر الشرر، وإن لم تستمطر النقم بمثل هذه الانحرافات فبأي شيئ تستمطر؟! قال تعالى: ﴿ وَإِذَا أَرَدُنَا أَن نُهُ لِكَ قَرْيَةً أَمَرَنا مُتُوفِهَا فَفَسَقُوافِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْفَوْلُ فَدَمَّرُ نَهَا تَدْمِيرًا ﴾ [الإنجاز: ١٦]، قال تعالى: ﴿ وَكِذَلِكَ آخَذُ رَلِكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِى ظَلِيدًا إِنَّ أَخَذَهُ وَلِهَ الْمُدَالِيدَ الْمَدَالِ اللَّهُ إِنَّ أَخَذَهُ وَلِهُ الْمُدَالِ الْمُؤَلِّ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ أَخَذَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَالِكُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللْهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللِّهُ وَلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

ما دخلت بدعة إلا وخرجت في المقابل سُنَّة، فأين الاحتفال بعيد الفطر والأضحى الآن من الاحتفال بشم النسيم ورأس السنة الميلادية؟!!، لقد صورت عدسات المصورين أحد شوارع القاهرة الكبرى في عيد الأضحى فظهر خاليًا من المارة والسيارات -سكون كسكون القبور - بينها يخرج الكبير والصغير والرجل والمرأة في شم النسيم.

لا يجوز أن نكرس للانحطاط، ولا أن نبرر المعاصي والذنوب، ولا أن نيأس في مواجهة الأباطيل، لابد من شفقة حقيقية وبصيرة تدفعنا للخروج من الواقع السيع،

498

والارتفاع بالبلاد والعباد إلى ما يُرضي الله تعالى، وعدم مشابهة أهل الفجور في فجورهم، وأن نعلم أن السُنن ماضية في الخلق قال تعالى: ﴿ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ وَأَن نعلم أن السُنن ماضية في الخلق قال تعالى: ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمُتِمَّ صَوَيعُ لَفَسَكَدَتِ ٱلْأَرْضُ ﴾ [البَّقَةِ ٢٥١]، قال تعالى: ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمُّ مَن صَوَيعُ وَيَعْ وَلَوْلَا وَلَمَ اللّهِ عَنْهَمُ فَي اللّهُ لَقُوعَتُ عَزِيزٌ ﴿ وَلَيْعَ عَنِيمٌ وَصَلَوْتُ وَلَمَ اللّهُ عَن يَنصُرُهُ وَ إِلَى اللّهَ لَقُوعَتُ عَزِيزٌ ﴾ وَلِيَعْ وَمَلَوْدُ وَاللّهِ عَنْهَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهَا إِلَى مَكْذَبُهُمْ فِي ٱللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْهَا أَلُونُ وَاللّهُ عَنْهُمُ وَاللّهُ عَنْهُمُ وَاللّهُ عَنْهِمُ اللّهُ عَنْهُمُ وَاللّهُ عَنْهُمُ وَاللّهُ عَنْهُوا عَنِ ٱلللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْهُمُ وَاللّهُ عَنْهُمُ وَاللّهُ عَنْهُمُ وَاللّهُ عَنْهُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ عَنْهُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَوْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْهُمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَوْلًا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَاللّهُ عَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللللللّهُ الل

وآخِرُ دَعْوَاناْ أَنِ الْخَمْدُ للله رَبِّ الْعَالَمِين

# مسابقة ملكة جمال المحجبات... ومنع النقاب في المستشفيات وغيرها

بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد..

فقد صدر قرار بمنع ارتداء المرضات للنقاب في المستشفيات، كما تم منعه من قبل في المدارس، ووصل الأمر إلى حد منع المحجبات من الظهور في التلفزيون، وبين الحين والآخر تسمع عن مشاكل مماثلة في بلدان كفرنسا وتركيا، بحيث يسمح بكل صور الخلاعة والتبرج والفجور بينها يُمنع الحجاب؛ لأنه رمز ديني كما يقولون في فرنسا والتي تزعم أنها بلد الحريات، وفي تركيا التي كانت دولة الخلافة في وقت من الأوقات، ثم صارت حربًا على الإسلام والمسلمين على يد مصطفى كمال أتاتورك، فتحولت إلى دولة علمانية لا دينية تحارب المدارس الدينية، وتمنع ارتداء الحجاب في الجامعات والوظائف والمؤسسات الرسمية.

وقد بدأت تركيا -بفضل الله- تعود إلى جذورها الإسلامية، فشن العلمانيون باسم الدستور والقانون حربًا لا هوادة فيها على حجاب زوجة رئيس الجمهورية -وهو حجاب غير كامل وينقصه بعض الضوابط الشرعية- ويبدو أن الحجاب كزي شرعي وكهدي ظاهر يعبر عن عودة الأمة لدين الله؛ ولذلك استنفر واستفز مشاعر الأعداء هنا وهناك.

فرغم المحاولات المستميتة لإبعاد الأمة عن دينها، ورغم التركيز على المرأة بصفة خاصة حتى تتعرى فتضيع الأمة بضياعها، إلا أننا نستبشر الخير لقول النبي شف: «بَشُرُوا وَلاَ تُنفَرُوا» [متفق عليه]، ولأن الواقع يصدق، فها هي الأمة تعود لدينها عودًا حميدًا حتى بات التدين يشكل طوفًا جارفًا بفضل الله.

ومن مظاهر هذه العودة وهذا التدين عودة الحجاب رغم الهجوم السافر، فالإحصائيات تقول: إن نسبة المحجبات في مصر ٨٥٪، ويعبر البعض أن مكشوفة الرأس تعرف بأنها نصرانية، وفي آخر استطلاع أمريكي ذكروا أن مصر من أوائل الشعوب تدينًا، وأن نسبة التدين ١٠٠٪ وهذا تهويل واستطلاع يحتاج إلى تدقيق، ولكنه لا ينفي طيبة هذا الشعب وأن التدين يجري في عروقه، بحيث لا يصح القول بأننا نؤذن في خرابة أو في مالطة، أو أننا نحرث في البحر.

ولا نعوِّلُ على الحَوْل والطَوْل في انتشار الحجاب والتدين، فالفضل كله بيد الله، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وبأقوام لا خلاق لهم، لا نستبعد أن يكون الهجوم على الحجاب من أعظم أسباب انتشاره.

لقد سمعت بأذني في أواخر الستينات مدرسًا في الجمعية الشرعية يتكلم في الحجاب مع رواد المسجد، ويقول: شيء ظريف، وأشارَ بيده إلى منتصف الساق والساعد!!. وكانت للرجل مؤلفات شرعية، وما زلت أذكر اسمه إلى الآن، ومن طالع الأفراح في الجامع الأزهر في منتصف الستينات رأى العرائس بكامل زينتهن، وبدون غطاء للرأس في صحن الجامع الأزهر، ويحيط بالعروس كوكبة من أكابر الشيوخ يومها!!.

وقد تجد يومئذ صاحب دعوة مشهور وبجواره امرأة صنعوا لها حجابًا صغيرًا يغطي رأسها على جهة المونتاج، وإلا فالمرأة المصورة مكشوفة الشعر والنحر، فالدنيا يومها لم تكن تعرف الحجاب بضوابطه الشرعية.

وكانت المرأة في الستينات إذا غطت ركبتها وإبطها وُصِفت بأنها محتشمة وبنت ناس، فإذا كشفت الركبة والإبط لربها قالوا لها: عيب.

واليوم عندما ينتشر الحجاب على مثل هذا النحو، ويتساءل البعض عن لون الجلباب: هل يجوز أن يكون بنيًا أو أزرقًا؟ لابد وأن يطول بك العجب، وتدرك الفارق الكبير بين أمسنا ويومنا.

وبعدما كان التباري في محيط النساء قاصرًا على الموضات انتقل الأمر إلى حفظ القرآن ومعرفة القراءات، فالمتقنات للقراءات العشر اليوم بالمئات -بفضل الله-.

وصور الخير كثيرة وعديدة ومن شأنها أن تستفز الجهال والأعداء، وأن يسفر الباطلُ عن وجهه الكالح فيها هو أشبه برقصة مذبوح أو استبقاء الرمق الأخير، فالبعض يطالب بالتبرج، ويقول: المرأة كالزهرة كيف تستر زينتها؟!، والبعض يتغنى بالماضي وينعي الحاضر الذي انتشر فيه المحجبات والمنقبات!! والبعض يثير الشبهات حول المنقبات، ويشهر بطريقة ضبطنا منتقبة تصنع كذا، أو أن رجلًا تخفى في زي منتقبة؟!

شبهاتٌ كثيرة وكأنها كانت سببًا في انتشار الحجاب حتى وسط الفنانات وفي جميع فئات المجتمع، وهل منعت كلمات المنسوبين للعلم والمهاجمين للنقاب من تزايد الأمر يومًا بعد آخر، مما يثبت لك أنه لا طاقة لأحد بحرب الله، وأن الله غالبٌ على أمره، ومُتمُّ نوره، وأن المستقبل للإسلام بعز عزيز وبذل ذليل.

ولك أن تتعجب من المحاولات المكشوفة والمفضوحة، فقد لجأ البعض مؤخرًا إلى عمل مسابقة لملكة جمال المحجبات!!

ويكفي في الرد على هذا السفه أن نردد قال تعالى: ﴿ يَثَأَيُّهُا ٱلنَّيِيُّ قُلَ لِلْأَزْوَجِكَ وَبَنَائِكَ وَبِنَائِكَ وَبِنَائِكَ وَبِنَائِكَ أَدْنَى اللّهُ عَلَيْ مِنَ جَلَبِيهِ مِنَّ ذَالِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذِينَ أَوَكَ اللّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [الاجْزَلِبُ: ٥٩].

كيف تشارك امرأة محجبة تضرب جلبابها من رأسها على بدنها وبحيث يستر قدمها -ومن باب أولى وجهها، وتحرص على أن يكون الجلباب غير زينة في نفسه؟! فهذه المسابقة لن تشارك فيها إلا متبرجة.

وهكذا فالمحاولات لا تنتهي، والاستدراج والاستخفاف بالعقول لا يهدأ، والشيطان لا ينام ولو نام لاسترحنا، وكذلك الأمر بالنسبة لأوليائه.

ونحن بفضل الله نكسب أرضًا جديدة كل يوم، ومن صور ذلك أن المخالفين للنقاب والمحاربين له، وكأنهم يقفون في خندق الاعتدال ومحاربة التطرف، فيتكلمون تارة عن الحشمة أو الحجاب، مع كشف الوجه مع الكفين، وهذا بلا شك قد ساعد على زيادة نسبة المحجبات، وكان هؤلاء لا يتكلمون في مسألة الزي الشرعي للمرأة من قبل، فهل هو الاستدراج الذي لم ينتبهوا له، ومحاولة ركوب الموجهة بعد اشتدادها، ولو أحسنًا الظن لقلنا لعلهم انتبهوا لخطورة العُري والتبرج، ورأوا أن الانتقال إلى الحشمة والحجاب بمفهومهم هو المطلوب.

وعلى كل حال فالعَوْد أحمد، وبعض الشر أهون من بعض، وعلينا أن نستمر في توضيح المفاهيم وإزالة الشبهات؛ فالاستجابة عظيمة والمكاسب كبيرة، والتمكين محض فضل وتوفيق من الله.

وكان الواجب أن تدعو وتعبِّد الدنيا بدين ربها حتى وإن لم تجد نتيجة مادية ملموسة، فكيف وأنت تقطف ثهارًا ناضجة، وتشاهد معالم الحجاب والتدين تستشري في البلاد والعباد، تقرب البلاد من معاني النصر والعز والعباد من رضوان ربهم قال تعالى: ﴿وَيَوْمَبِ ذِيفَرَحُ الْمُؤْمِنُونِ ﴾ تعالى: ﴿وَيَوْمَبِ ذِيفَرَحُ الْمُؤْمِنُونِ ﴾ [الرُّوْطُ :٤-٥].

وآخِرُ دَعْوَاناْ أَنِ الْخَمْدُ الله رَبِّ الْعَالَمِين

راجع رسالة «الهجوم على الحجاب... لماذا» على هذا الرابط:

http://www.al-fath.net/new/detailes.asp?nID = T · A o & ID = Y ·

### حكم تسليم المسلم للكافر

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد..

فكثيرًا ما نسمع عن اتفاقيات تسليم المجرمين، وقد يشمل ذلك تسليم مسلم للكفار، كها قد تطالب الكنيسة بتسليم من أسلم إليها وبخاصة من الفتيات والنساء، وما زالت مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بتسليم "البشير" تثير ردود فعل كثيرة، ولسنا هنا بصدد إثبات التهمة أو نفيها، كها أننا لسنا بصدد إثبات إسلام الشخص المطلوب أو إخراجه من الملة.

وقد نرى بعض الدول تبادر بتسليم المطلوبين، وقد يفعله الأفراد أيضًا بينها تمتنع جهات أخرى، وحديثنا هنا لا يتطرق لأشر الكفار لبعض المسلمين في الحرب كها في حرب الصرب لمسلمي البوسنة، أو حرب يهود مع المصريين، أو حرب الروس مع الأفغان، كها لا يتطرق أيضًا لأخذ أولاد المسلمين في هذه الحروب، وإرسالهم إلى روسيا حتى يتربوا تربية شيوعية، أو نقلهم إلى أوروبا حتى يكونون رأس حربة على الإسلام وأهله بعد ذلك، ولكننا نقصر الحديث هنا على حكم تسليم المسلم للكافر مما يكون سببًا في قتل هذا المسلم، أو أذيته، أو فتنته في دينه على أيدي هؤلاء الكفرة.

ومن المعلوم أن غلبة الظن تقوم مقام اليقين في الحكم، ومع محبتنا للحق والعدل، ورفضنا للظلم والجور دقه وجله، مع المسلم والكافر، وحرصنا على الوفاء بالعهود والعقود والمواثيق، إلا أن هذه المسألة تبقى بحاجة لعدة تعليقات:

أولاً- جاء في تفسير قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامُنُواْ إِذَا جَاءَ كُمُّ الْمُؤْمِنَتُ مُهَاجِرَتِ فَاَمْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعَلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتِ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لاَهُنَّ حِلَّهُمْ وَلاَهُمْ يَعِلُونَ لَمُنَّ ﴿ [الْجَنَّجَنَّمُ : ١٠]، وأكثر أهل العلم أن التي جاءت مسلمة هي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط.

۳.,

قال القرطبي: أكثر العلماء على أن هذا ناسخ لما كان جَلَيْكَ الْكَالْ الله عاهد عليه قريشًا من أن يرد إليهم من جاءه منهم مسلمًا فنُسخ من ذلك النساء، وقال بعض العلماء: كله منسوخ في الرجال والنساء، ولا يجوز أن يهادن الإمامُ العدوَ على أن يرد إليهم من جاء مسلمًا، لأن إقامة المسلم بأرض الشرك لا تجوز، وهذا مذهب الكوفيين وعقد الصلح على ذلك جائز عند مالك، وقد احتج الكوفيون بحديث ساقه القرطبي وفيه: "أنا بريء من كل مسلم أقام مع مشرك في دار الحرب لا تراءى نارُهما"، قالوا: فهذا ناسخ لرد المسلمين إلى المشركين، إذ كان رسول الله قد برئ ممن أقام معهم في دار الحرب، ومذهب مالك والشافعي أن هذا الحكم غير منسوخ، قال الشافعي: وليس لأحد هذا العقد العقد إلا الخليفة أو رجل يأمره؛ لأنه يلي الأموال كلها، فمن عقد غير الخليفة هذا العقد فهو مردود.

وساق القرطبي أن من فرَّق بين النساء والرجال لأمرين: أحدهما- أنهن ذوات فروج يحرمن عليهم، الثاني- أنهن أرق قلوبًا وأسرع تقلبًا منهم. قال: فأما المقيمة على شركها فمردودة عليهم. اهـ

وقد كان من بنود الصلح يوم الحديبية رد من جاء من المسلمين لاجئًا، ولا تلتزم قريش برد من جاءها من المسلمين مرتدًا، وذكر بعض المؤرخون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه - أتى رسول الله في يقول له: «أَلَسْتَ نَبِى الله حَقَّا؟ قَالَ: بَلَى، قُلْتُ: فَلِم نُعْطِى الدَّنِيَّة في دِينِنَا أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُونَنَا عَلَى الْبَاطِلِ؟ قَالَ: بَلَى، قُلْتُ: فَلِم نُعْطِى الدَّنِيَّة في دِينِنَا إِذًا؟ قَالَ: إِنِّى رَسُولُ الله، وَلَسْتُ أَعْصِيهِ وَهُو نَاصِرِى الواه البخاري، وفي رواية عند أحمد بسند صحيح: «أَنَا عَبْدُ الله وَرَسُولُه لَنْ أُخَالِفَ أَمْرَهُ وَلَنْ يُضَيِّعَنِي "، ولما ذهب عمر لأبي بكر محين يكرر عليه مثل ذلك قال أبو بكر: «إِنَّهُ لَرَسُولُ الله فَو لَيْسَ يَعْصِى رَبَّهُ وَهُو نَاصِرُهُ، فَاسْتَمْسِكْ بِغَرْزِهِ، فَوَاللَّه إِنَّهُ عَلَى الْحَقّ ".

۳.۱

ثانيًا- لا يقاس ما يحدث اليوم مع ما جاء في صلح الحديبية، فالقياس مع الفارق، والفارق كما بين الأرض والسماء، فأين الصلح الذي يبرمه النبي الله بوحي ربه ويترتب عليه فتح مُبين وتضطر قريش إلى أن تطالب بفسخه ويدخل في دين الله بسببه عشرة أضعاف الذين دخلوا فيه من قبل وينزل فيه ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ﴾.

أين هذا كله من فعل شياطين الإنس والجن، وبنود الإذلال والإذعان وعقود الإجحاف التي يُتمها من لا حَظَّ له في الإسلام، ويترتب عليها إزهاق الأنفس وانتهاك الأعراض وضياع الدين؟!

إن الأمريكان لا يسلمون جنودهم المتهمين بالتعذيب وانتهاك الأعراض لأي محاكمة أو جهة، ولا يستطيع أحد أن يحاكم الرئيس الأمريكي بوش كمجرم حرب، ولم تشارك أمريكا ولا إسرائيل في اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية لتسليم المجرمين، ولم نسمع عن يهود أنهم قدموا يهوديًا كمجرم حرب، ولا طالته المحاكم الدولية، بل لم يشاركوا في اتفاقيات حظر انتشار السلاح النووي، وكأننا نعيش في عصر الغابات، وحكم القوي على الضعيف، وهل الاتفاقيات -إن صحت- تنفذ من طرف واحد؟!

ثالثًا - الاستكراه يلغي الاختيار، ويرفع الإثم والذنب، والمستكرَه ينفذ إرادة من استكرَهَهُ، وهذا لا علاقة له بالعمالة والخسة والتواطؤ مع أعداء الإسلام والمسلمين، وخصوصًا إذا ترتب عليه ضياع الدين وانتهاك الأعراض وإزهاق النفوس.

جاء في مذكرة أصول الفقه لمحمد الأمين الشنقيطي:

الإكراه قسمان: قسم لا يكون فيه المكره مكلفًا بالإجماع، كمن حلف لا يدخل دار زيد مثلًا، فقهره من هو أقوى منه، وكبّله بالحديد، وحمله قهرًا حتى أدخله فيه، فهذا النوع من الإكراه صاحبه غير مكلف كما لا يخفى، إذ لا قدرة له على خلاف ما أكره عليه.

T . Y

وقسم هو محل الخلاف الذي ذكره المؤلف (ابن قدامه صاحب روضة الناظر)، وهو ما إذا قيل له: افعل كذا مثلًا وإلا قتلتك. وجزم المؤلف بأن المكره من هذا النوع مكلف، وظاهر كلامه أنه لو فعل المحرم الذي أُكره عليه هذا النوع من الإكراه لكان آثبًا، والظاهر أن في ذلك تفصيلًا، فالمكره على القتل بأن قيل أُقتله وإلا قتلتك أنت، لا يجوز له قتل غيره وإن أدى ذلك إلى قتله هو، وأما في غير حق الغير فالظاهر أن الإكراه عذر يسقط التكليف بدليل قال تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكِيرِهُ وَقَلْبُهُ مُمُظْمَينٌ لِمَ إِلْإِيمَنِ ﴾ [الجَنَان :١٠٦]، وفي الحديث: «إن الله تجاوز لي عن أمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» اه.

وفي كتاب أصول الفقه لمحمد أبو زهرة: (ومن هذا النوع الإكراه على قتل شخص معصوم الدم، فإنه لا يباح بحال من الأحوال ولا يسقط الإثم عن المباشر وفي سقوط القصاص خلاف بين الفقهاء). اهـ.

رابعًا. حكم الأفراد هو حكم الدول والجماعات، ولا يجوز ادّعاء الاستكراه والخماعات، ولا يجوز ادّعاء الاستكراه والاضطرار لتسليم المسلمين للكفار يفتنونهم في دينهم ودنياهم قال تعالى: ﴿وَٱلْفِنْنَةُ ٱشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ ﴾ [البَّبَرِّةِ ١٩١٠]، فلا تبع دينك بدنيا غيرك، واعلم أن العملة الزائفة لا تروج على الله، وأن الله لا يُغَش، ولا يصلح لك عذرًا وضرورة إلا ما أجازته الشريعة.

قال علي بن محمد: كان سبب حبس إبراهيم التيمي أن الحجاج طلب إبراهيم النخعي فجاء الذي طلبه فقال: أريد إبراهيم، فقال إبراهيم التيمي: أنا إبراهيم، فأخذه وهو يعلم أنه إبراهيم النخعي، فلم يستحل أن يدله عليه، فجاء به إلى الحجاج فأمر بحبسه في الدياس (حفرة تحت الأرض)، ولم يكن لهم ظل من الشمس ولا كِنٌ من البرد، وكان كل اثنين في سلسلة، فتغير إبراهيم فجاءته أمه في الحبس، فلم تعرفه حتى كلمها، فهات في السجن، فرأى الحجاج في منامه قائلًا يقول: مات في هذه الليلة رجل من أهل الجنة، فلما أصبح قال: هل مات الليلة أحد بواسط؟، قالوا: نعم، إبراهيم التيمي مات في السجن، فقال: حِلمٌ نزغة من نزغات الشيطان، فأمر به فألقى على الكناسة.

تذكر وأنت تقف على الضد والنقيض كيف فُتحت عمورية بسبب استصراخ امرأة تكشفت، فركب المعتصم فرسه وانطلق يعدو والجيش على إثره، وبعد ما فتح عمورية قال: أين التي تستصرخ؟

ولما علم هارون أن نقفور ملك الروم يؤذي المسلمين عنده خاطبه بقول: (أما بعد فمن هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم فإن الأمر ما ترى لا ما تسمع).

فأين ذهبت النخوة والعزة الإسلامية حتى وصل بنا الهوان لتسليم المسلمة للكفرة؟!

واعلم أيضًا: أن الإمام أحمد كره رفع من استوجب الحد للحكام لمَّا أساءوا التطبيق، وهذه المسلمة تهمتها أنها قالت: (رَبِّيَ اللهُ)، قال تعالى: ﴿ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللهِ الْعَزِيزِ ٱلْخَيِيدِ ﴾ [النَّبُوخِ ٤٠].

خامسًا. في الحديث الذي [رواه مسلم] «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ. التَّقْوَى هَا هُنَا. وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ».

قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم»: وأيضًا فإن الأخ من شأنه أن يوصلَ لأخيه النفع، ويكفَ عنه الضرر، وهذا من أعظم الضرر الذي يجب كفّه عن الأخ المسلم، وهذا لا يختص بالمسلم بل هو محرم في حق كل أحد. ومن ذلك خذلان المسلم لأخيه؛ فإن المؤمن مأمور أن ينصر أخاه كها قال النبي «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِاً أَوْ مَظْلُومًا، فَقَالَ رَجُلّ: يَا رَسُولَ الله، أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِاً كَيْفَ أَنْصُرُهُ وَلَى تَصْرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِاً كَيْفَ أَنْصُرُهُ قَالَ: تَحْجُزُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْم، فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ» [رواه البخاري]، وعن النبي قال: «ما من امرئ يخذل امرءًا مسلمًا في موطن ينتقص فيه من عرضه، وينتهك فيه من حرمته، إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته، وما من أحد ينصر مسلمًا في موطن ينتقص فيه من حرمته، إلا نصره الله في موطن

4.8

يحب فيه نصرته» [حسنه الألباني في صحيح الجامع]، وخرَّج الإمام أحمد من حديث أبي أمامة بن سهل عن أبيه عن النبي عن النبي قال: «من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة» [صحح إسناده الشوكاني]، وخرّج البزار من حديث عمران بن حصين عن النبي قال: (من نصر أخاه بالغيب وهو يستطيع نصره نصره الله في الدنيا والآخرة) صححه الألباني اهـ.

سادسًا خطب النبي الله يوم حجة الوداع فقال: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ حَحَرُمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا » رواه مسلم، وفي حديث عائشة عَنْ : «أتدرون أربى الربا عند الله ؟، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: فإن أربى الربا عند الله استحلال عرض امرئ مسلم اسناده صحيح، ثم قرأ رسول الله الله قال تعالى: ﴿ وَٱلّذِينَ يُوَذُونِ الْمُؤْمِنِينِ وَٱلْمُؤْمِنِينِ عِعَيْرِ مَا اَحْتَسَبُواْ فَقَدِ اَحْتَمَلُوا بُهُتَنَا وَإِثَما مُبِينًا ﴾ [الله عند الله من قتل رجل مسلم في الكفر أشد من ذلك بكثير، وفي الحديث: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم» [صححه الألباني].

وقد تكلم العلماء على فداء الأسير المسلم، حتى ولو أدى إلى خلو بيت المال عن المال، وقالوا: إذا أُسر رجل مسلم فلم يُطلق إلا بفدية جاز، وأجازوا دفع مال للكفار إن خفنا على المسلمين الهلاك أو الأسر، وفي ذلك دفع لصَغَارٍ أعظم وهو القتل والأسر وسبي الذرية الذي يفضي سبيهم إلى كفرهم، فهل يجوز بعد ذلك إعانة الكافر على أسر المسلم؟!

وإن سولت النفوس الضعيفة لأصحابها ذلك مع الرجل فكيف يسوغ ذلك مع النساء، بحيث يتسلط الكفار على دينهن وأعراضهن، نعوذ بالله من الخذلان، ومن ذهاب الدين والعقل والنخوة.

سابعًا. ذهب فريق من العلماء إلى عدم جواز الاستعانة بالكفار في الحرب مطلقًا، سواء كنا نقاتل الكفار أو البغاة قال تعالى: ﴿ لَا يَتَغِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنِفِرِينَ أَوْلِيكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ

وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ ﴾ [أَكَثَرُنْ : ٢٨]، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنْخِذُواْ بِطَانَةً مِن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالُاوَدُّواْ مَا عَنِيْمٌ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآةُ مِنْ ٱفْوَهِهِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ﴾ [أَكَثَرُنْ : ١١٨]، ولحديث: «ارْجِعْ فِلَيْنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ» [رواه مسلم].

ومن جوَّز الاستعانة بهم قيدها بشروط منها:

١ - الحاجة إلى الكفار في حالة عدم وجود من يحل مجلهم من المسلمين.

٢- الوثوق بهم وغلبة الظن على أمانتهم وعدم مكرهم، وأن يكونوا مغلوبين مقهورين
 بحيث تكون مع الإمام قوة تقهرهم لسلطانه.

٣- اشتراط ابن حزم ألا يتعدى أذاهم لمسلم ولا ذمّي وإلا وجب الصبر.

وبدون هذه الشروط لا تجوز الاستعانة بهم (راجع كتابي: تحصيل الزاد في تحقيق الجهاد).

وهذه الشروط لا يتوافر منها شيء الآن لا في حال الحرب أو السلم، ولا يجوز التبرير بعقود واتفاقيات تنطوي على تسلط الكفار على رقاب البلاد والعباد، فقديمًا قالوا: ما عُصِى اللهُ إلا بالتأويل.

ثامنًا -يشمل الإجرام فعل المحظورات كالسرقة، والزنا، والقتل، وما أشبهها، وترك المأمورات من نحو ترك الصلاة، والامتناع عن دفع الزكاة، أو ترك الدين بالكلية كالارتداد.

أما في كتب القانون والمصطلحات الحديثة فقد أخذ مصطلح الإجرام والجريمة بعدًا اجتماعيًا وقانونيًا واسعًا فقيل: (الجريمة كل فعل يعود بالضرر على المجتمع ويعاقب عليه القانون).

وقد ورد وصف الكفر بالإجرام كما ورد التحذير منه، قال تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللل

۳, ٦

ومن عجيب الأمر أن يتطاول الكفرة ويصفون المسلم بالإجرام لكونه يصدع بكلمة الحق ويريد تعبيد الدنيا بدين الله، "رمتني بدائها وانسلت"، ونفس القضية مع مسمى الإرهاب الذي يُتهم به من قصَّر ثوبه وأطلق لحيته وقال ربي الله، بينها يقف الأمريكان واليهود والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في مقام القاضي الذي تخضبت يداه بدماء ملايين المسلمين في العراق وأفغانستان وفلسطين.

نحن نعيش في عصر انقلبت فيه الموازين حتى أصبح فيه المتهم قاضيًا وجلادًا، وصار المجني عليه جانيًا، وتحول فيه الكفر إلى إيهان والإيهان إلى كفر، فكيف نتجارى مع مصطلحات مشبوهة وجهات تكيل بمكيالين، قال تعالى: ﴿فَإِنَّهَ الْاَنْعَمْى ٱلْأَبْصَدُرُ وَلَكِن مَصطلحات مشبوهة وجهات تكيل بمكيالين، قال تعالى: ﴿ وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمَى فَهُو فِ ٱلْآخِرَةِ تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱللَّهِ فِي الصَّالِين فَي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا النَّهِ عَلَى العميان، فستظل طائفة الله وهم على ذلك، وعند ظاهرة على الحق لا يضرها من خالفها أو خذلها حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وعند الله تجتمع الخصوم.

تاسعًا- تسليم المسلم -أو المسلمة - للكافر، كفر وردة، قال تعالى: ﴿ لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ الْكَنْفِرِينَ أَوْلِيكَةَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ فَلِيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَنَّةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَكُهُ, وَإِلَى اللَّهِ ٱلْمُصِيرُ ﴾ [السَّرَانُ : ٢٨].

قال ابن جرير في تفسيرها: من اتخذ الكفار أعوانًا وأنصارًا وظهورًا يواليهم على دينهم ويظاهرهم على المسلمين فليس من الله في شيء، أي قد برئ من الله، وبرئ الله منه بارتداده عن دينه، ودخوله في الكفر. (إلا أَنْ تَتَقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً) أي إلا أَن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم، فتُظهروا لهم الولاية بألسنتكم، وتضمروا العدواة ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر ولا تعينوهم على مسلم بفعل.

قَالَغَهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ ، امَنُوا لَا لَتَغَذُوا اللَّهُودَ وَالنَّصَدَرَى آولِيَاءُ بَعْضُهُمْ أولِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنكُمْ فَإِلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَالَى:

فَإِنَّهُ مِنْهُمُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهَدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [المِالَانَةُ اللهُ تعالى:

﴿ وَمَنْ يَتَوَكُّمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ إنها هو على ظاهره: بأنه كافر من جملة الكفار، وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين. (المحلى ٣٥/ ١٣).

وقال ابن القيم: (فإذا كان أولياؤهم منهم بنص القرآن كان لهم حكمهم، وهذا عام وخص منهم من يتولاهم، ودخل في دينهم بعد التزام الإسلام فإنه لا يقر ولا تقبل منه الجزية، بل إما الإسلام أو السيف لأنه مرتد بالنص والإجماع) (أحكام أهل الذمة).

عاشرًا: إن من مقتضياتِ الموالاة في الله لإخواننا المؤمنين النصرة، وهي نصرة المسلمين في كل بلد، وعلى كل أرض، وفي أي وقت، وفي كل عصر؛ فالنصرة حق إسلامي، وواجب إيهاني، وموالاة في الله تعالى، قَالْتَجَالَيْ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ ءَاوَوا وَنصَرُوا أُولَتِكَ بَعْضُهُمْ أَولِيَاتُهُ بَعْضِ ﴾ وَجَهَدُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَإِن السَّنَصَرُوكُمْ فِي الدِينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصَرُ ﴾ [الانقال: ٢٧]

فالمؤمنون ليس لهم أولياء إلا إخوانهم في الإيهان، كها أن الكافرين بعضهم أولياء بعضهم قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَولِياء بعضهم قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَولِياء بعضهم قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَولِياء بعضهم بعضهم بالمهاجرين والأنصار، ونكون عونًا للمسلمين على طاعة ربهم، وسببًا في تكثير عددهم، فلا أقل من أن نمتنع عن تنفيرهم وصدهم عن سبيل الله، ونتركهم وشأنهم، بدلًا من أن نصبح مخالب قط لأعداء الإسلام والمسلمين، وفتنة لعباد الله الصالحين.

نحن بحاجة لتجديد معاني الإيهان والتوبة إلى الله، والمسارعة في الخيرات؛ فإن الحسنات يذهبن السيئات، والمرجع والمآب إلى الله، والموقف عسير بين يديه -سبحانه-، فريق في الجنة وفريق في السعير، فقد موا لأنفسكم قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تَجِدُكُلُ نَفْسٍ مَاعَمِلَتُ مِنْ خَيْرِ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن شُوَءٍ تُودُ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدًا بَعِيدًا فَيُحَذِّرُكُمُ الله نَفْسَهُ وَالله وَهُونُ بَالْهِ بَالْهِ بَالْهُ نَفْسَهُ وَالله وَلَهُ وَلَا الله وَالله وَله وَالله وَلّه وَالله وَلِي وَلّه و

وآخِرُ دَعْوَاناْ أَنِ الْحَمْدُ للهُ رَبِّ الْعَالَمِين



## إنكارالبابا عذاب القبر ١١١

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد..

فقد دأبت وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة على نقل رأي الكنيسة والبابا في القضايا المطروحة على الساحة مثل: الختان، ونقل الأعضاء، وتطبيق الشريعة، والشذوذ الجنسي، وبحيث صارت المسألة أشبه باستعراض الآراء، وتحقيق معنى المواطنة، ومساواة الأزهر وشيخه بالكنيسة والبابا.

وفات من يصنع ذلك أن الشرائع وإن تنوعت وتعددت فإن شريعة الإسلام حاكمة ومهيمنة على سائر الشرائع، وأن الدين من لدُن آدم حتى قيام الساعة هو دين الإسلام قال تعالى: ﴿ إِنَّ الدِّينِ عِندَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ﴾ [العَمْلِيُ ؛ ١٩]، وهذا الدين هو الذي بُعث به موسى وعيسى ونبينا -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين-، فما من نبي إلا وقال لقومه: قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ الْمُولِا اللهِ عَنْدُهُ وَ اللهِ وَاللهِ عَنْدُهُ وَ اللهِ وَاللهِ عَنْدُهُ وَ اللهِ وَاللهِ عَنْدُهُ وَاللهِ وَاللهِ عَنْدُهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَالل

وأهل الكتاب إن تحاكموا إلينا حكمنا فيهم بكتاب الله وسُنَّة رسوله ، وشعبُ مصرَ في مجموعه شعبٌ مسلمٌ ودستوره الإسلام، وما من أمة إلا وهي تحكم دستورها، وشرعُ من قبلنا ليس شرعًا لنا إذا خالفنا، فلمَ البلبلةُ والمخالفةُ والمجاملةُ على حساب

الحق فالعُهدة على ما جاء في الكتاب والسُنَة دون التفات لأقوال المسلمين والعلماء إذا خالفوا ذلك، فكيف بأقوال أهل الكتاب؟! وقال تعالى: ﴿ أَكُمْلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسَلَمَ دِينًا ﴾ [الحَيَّانَة : ٣]، قال تعالى: ﴿ فَلاَ وَرَبِكَ لاَ يُوْمِنُونَ حَتَى يَكُمُ أَلِإِسَلَمَ دِينًا ﴾ [الحَيَّانَة : ٣]، قال تعالى: ﴿ فَلاَ وَرَبِكَ لاَ يُوَمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُم مُّ لَا يَجِدُونَ فَي اَنفُيسِهِم حَرَجًا يَمَا فَصَيْتَ وَيُسَلِمُ اللَّهِ مَا سَجَرَ بَيْنَهُم مُّ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَلْكُولُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُعْلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُعْلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُعْلَى اللَّهُ وَلَا الْمُولُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُعْلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُعْلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُلْكُولُ اللَّهُ وَلَا الْمُعْلَى اللَّهُ وَلَا الْمُعْلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُولُولُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُولُولُ اللَّهُ وَلَا الْمُولُولُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُعْلِ

وقد ذكر العلماء: أن كل إنسان يُؤخذ من قوله ويُترك إلا رسول الله ١٠٠٠.

وفي عظته الأسبوعية بمقر الكنيسة المرقسية بالإسكندرية الأحد الماضي ٩ ربيع الآخر، الموافق ٥ إبريل ٢٠٠٩ رفض البابا الاعتراف بعذاب القبر قائلًا: "مفيش حاجة اسمها عذاب القبر، لمّا الإنسان بيموت الروح بتروح عند ربنا، والجسد ما بيحسش، فإزاي يتم عذاب جسد بلا روح، الحساب يوم القيامة مش في القبر).

ولنا عدة تعليقات على هذا الكلام:

أولاً- للبابا أن ينكر عذاب القبر، وله أن يدين بها هو أشد من ذلك كقولهم: إن الله هو المسيح بن مريم، أو إن المسيح هو ابن الله، أو ثالث ثلاثة، وله أن يجهر بمعتقده داخل الكنيسة ووسط أتباعه، والعتب على وسائل الإعلام التي تنقل هذا الكلام وتروّجه في أوساط المسلمين كجريدة «الدستور» التي نقلتُ أنا عنها الخبر، وقد كتبته الصحيفة ودون

٣١.

إنكار أو رد، وبالخط العريض في الصفحة الأخيرة: البابا شنودة في عظته بالإسكندرية: مفيش حاجة اسمها عذاب القبر!!!، وعلامات التعجب هذه من عندي.

ومن البديهيات أن الخطأ على الملأ يستوجب الرد على الملأ؛ حيطة للمسلمين، وذودًا عن شريعة رب العالمين، قال تعالى: ﴿ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَوُلآ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُواْ بِهَا بِكَنفِرِين ﴾ [الآليَكُ ثَلَنعَةُ ﴾ [المَالِين قال تعالى: ﴿ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَوُلآ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُواْ بِهَا بِكَنفِرِين ﴾ [الآليَكُ ثلنعَةُ ﴾ [المَالِين قالُوا إِنَ اللهَ هُو المَسِيحُ ابْنُ ﴾ [المَالِقُ : ١٧]، قال تعالى: ﴿ وَقَالَتِ النَّهَ هُو المَسِيحُ ابْنُ ﴾ [المَالِقُ : ١٧]، قال تعالى: ﴿ وَقَالَتِ النَّهَ هُو المَسِيحُ ابْنُ اللهِ ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفُوهِهِمَّ اللهُ وَقَالَتِ النَّقَ مَنْ وَقَالَتِ النَّقَ مَن اللهِ وَقَالَتِ النَّقَ مَن اللهِ وَقَالَتِ اللّهُ وَقَالَتِ اللّهُ وَقَالَتِ اللّهُ وَالْمَسِيحُ ابْنُ اللّهُ أَنَّ يُوفَكُون وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

ثانيًا -أجاب البابا في نفس العظة على فتاة ترتبط في علاقتها بشاب يصغرها بعامين ونصف العام، فداعبها البابا: «ما يهمش اعتبريه زي ابنك الكبير!!!، ناصحًا إياها أن تستمر في علاقتها بالشاب!!!

بينها طلبت فتاة أخرى نصيحة البابا في كونها عاطفية جدًا ومش بتقدر تتحكم في مشاعرها، فعلّق البابا ضاحكًا: "ده عيبه"!!!

وثالثة تشكو من كونها تحب شابًا، وتخشى أن تخبره بمشاعرها، ولا تعرف ماذا تفعل؟ فقال البابا: من الأفضل أن توسط إحدى صديقاتها المقربات لإخباره بالأمر، ثم صمت قليلًا وقال: أنا آسف... أنا مش بعلمكم الشقاوة!!!.

وهي إجابات في غاية الغرابة، ومن شأنها أن تكرِّس للرذيلة وتشبع الفجور، وخصوصًا عندما تُنشَر على الملأ، ويغتر بها البعض، ويضفى عليها القداسة.

ويزولُ العجبُ أو يخفُّ إذا علمت معتقدات القوم، وأن الإنجيل عبارة عن بعض الأحكام والأخلاق المكملة للتوراة وليس شريعة مستقلة، ولذلك لما تنادت الجن قالوا:

قال تعالى: ﴿ قَالُواْ يَنَقُومَنَآ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِىٓ إِلَى الْحَقِ وَإِلَىٰ طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الآخِقَافَ ٣٠٠]، ولم يقولوا: أُنزل من بعد عيسى، فالتوراة أصل كالقرآن، ولذلك فالنصارى يقبلون الحكم بأي شريعة لأنهم لا شريعة عندهم.

ثالثًا -وردت النصوص الشرعية بصفة نعيم القبر وعذابه، وهو ما يطلق عليه اسم الجياة البرزخية، وقد سمع النبي الله أصوات المعَذَبين.

وورد أن من أسباب عذاب القبر: عدم الاستتار من البول، والنميمة، والغلول، والكذب، وهجر القرآن، والزنا، والربا، ويحبس المدين في قبره بدينه، ويُعذب الميت ببكاء الحي.

وهناك طوائف تُعصم من فتنة القبر، كما أن هناك أعمال مُنجية من عذاب القبر، كما وردت النصوص بالاستعاذة من فتنة القبر وعذابه، والإنسان ينتقل من حياة دنيوية، إلى حياة برزخية، إلى حياة أخروية، وكل صورة من هذه الصور لها أحكامها، والرب قدير –سبحانه-، وإذا ورد شرع الله بطل نهر معقل فهل من يعقل؟!

جاء في كتاب القيامة الصغرى للأشقر ما نصه:

يقول شارح الطحاوية: (وقد تواترت الأخبار عن رسول الله في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلًا، وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيهان به، ولا نتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته، لكونه لا عهد له به في هذه الدار، والشرع لا يأتي بها تحيله العقول، بل إن الشرع قد يأتي بها تحار فيه العقول، فإن عودة الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا).

وقال في موضع آخر: «واعلم أن عذاب القبر وعذاب البرزخ حق، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قُبِر أو لم يُقبَر، أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادًا ونسف في الهواء، أو صلب أو غرق في البحر، وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما



يصل إلى المقبور، وما ورد من إجلاسه، واختلاف أضلاعه ونحو ذلك، فيجب أن يفهم عن الرسول هذه من غير غلو ولا تقصير».

وأنكرت الملاحدة ومن تمذهب بمذهب الفلاسفة من الإسلاميين عذاب القبر، وقالوا: ليس له حقيقة، واحتجوا لذلك بأنهم يفتحون القبور فلا يرون شيئًا مما أخبرت به النصوص.

وأنكره أيضًا الخوارج، وبعض المعتزلة كضرار بن عمرو، وبشر المريسي، وخالفهم جميع أهل السنة، وأكثر المعتزلة.

وهؤلاء كذبوا بها لم يحيطوا بعلمه، وقد ظن هؤلاء أن أبصارهم يمكن أن ترى كل شيء، وأن أسهاعهم يمكن أن تسمع كل شيء، ونحن اليوم نعلم من أسرار الكون ما كانت أسهاعنا وأبصارنا عاجزة عن سهاعه ورؤيته، ومن آمن بالله صدَّق خبره.

والآية الأولى التي ساقها البخاري إنها هي في تعذيب الملائكة الكفار في حال الاحتضار كها سبق بيانه، والآية الثانية تدل على أن هناك عذابين سيصيبان المنافقين قبل عذاب يوم القيامة، العذاب الأول ما يصيبهم الله به في الدنيا إما بعقاب من عنده وإما بأيدي المؤمنين، والعذاب الثاني عذاب القبر، قال الحسن البصري: ﴿ سَنُعَذَّ بُهُم مَّرَّتَيْنِ ﴾ بأيدي المؤمنين، وعذاب القبر، وقال الطبري: والأغلب أن إحدى المرتين عذاب القبر، والأخرى تحتمل أحد ما تقدم ذكره من الجوع أو السبي أو القتل والإذلال أو غير ذلك.

والآية الثالثة حجة واضحة لأهل السنة الذين أثبتوا عذاب القبر، فإن الحق - تبارك وتعالى - قرر أن آل فرعون يعرضون على النار غدوًا وعشيًا، وهذا قبل يوم القيامة، لأنه قال بعد ذلك: قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُواْءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَالُهُ الْمَاعَةُ الْعَرْضُ يكون في البرزخ، وهو حجة في تثبيت عذاب القبر).

وقد روت لنا السيدة عائشة ﴿ عَنَا اللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ الله ﴿ عَنَا عَذَابِ الْقَبْرِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ الله ﴿ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ الله ﴿ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَقَالَ: نَعَمْ عَذَابُ الْقَبْرِ. قَالَتْ عَائِشَةُ ﴿ يَفْكَ : فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﴿ بَعْدُ صَلَّى صَلاَةً إِلاَّ تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. وَاذَ غُنْدَرٌ «عَذَابُ الْقَبْرِ حَقِّ» [رواه للبخاري].

وفي صحيح مسلم عن عائشة والله عن عائشة والت: دَخَلَتْ عَلَىَّ عَجُوزَانِ مِنْ عُجُزِيَهُودِ الْدِينَةِ فَقَالَتَا إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِى قُبُورِهِمْ. قَالَتْ: فَكَذَّبْتُهُمَا، وَلَمْ أَنْعِمْ أَنْ أَصَدِّقَهُمَا، فَخَرَجَتَا، وَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ الله فَ فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ عَجُوزَيْنِ مِنْ عُجُزِيَهُودِ الْدِينَةِ دَخَلَتَا عَلَىَّ فَزَعَمَتَا أَنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِى قُبُورِهِمْ، فَقَالَ: صَدَقَتَا، إِنَّهُمْ يُعَذَّبُونَ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ. قَالَتْ: فَمَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ فِي صَلاَةٍ إِلاَّ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

ولعظم هذا الأمر وخطورته كان الرسول الله يعلمه لأصحابه، بل وخطب فيهم مرة به، ففي «صحيح البخاري» عن أسماء بنت أبي بكر ويشنه: قالت: قَامَ رَسُولُ الله الله

٣١٤

خَطِيبًا فَذَكَرَ فِثْنَةَ الْقَبْرِ الَّتِي يَفْتَتِنُ فِيهَا الْمَرْءُ، فَلَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ ضَجَّ الْمُسْلِمُونَ ضَجَّةً. [رواه البخاري والنسائي، وزاد النسائي]: حَالَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ أَنْ أَفْهَمَ كَلاَمَ رَسُولِ الله ﴿ فَلَمَّا سَكَنَتْ ضَجَّتُهُمْ قُلْتُ لِرَجُلِ قَرِيبٍ مِنِّى أَيْ بَارَكَ الله لَكَ، مَاذَا قَالَ رَسُولُ الله ﴿ فِي آخِرِ قَوْلِهِ؟ قَالَ: قَدْ أُوحِيَ إِلَى أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ.

وآخِرُ ذَعْوَاناً أَنِ الْخَمْدُ للله رَبُّ الْعَالَمِين

## وضع ( - ) أمام خانة الديانة للبهائيين

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد ..

فقد انتهت الأحوال المدنية بوزارة الداخلية إلى وضع (-) أمام خانة الديانة للبهائيين بمصر، وذلك في البطاقات الشخصية بعد صدور حكم قضائي بذلك، وقد أثيرت قضية البهائيين في الآونة الأخيرة في وسائل الإعلام على نطاق واسع، وتم استضافة بعضهم في القنوات الفضائية لتوضيح معتقدهم ومعاناتهم وعدم حصولهم على أوراق ثبوتية بالديانة البهائية، واضطرارهم إلى إثبات كلمة مسلم أمام خانة الديانة.

ثم جاءت أحداث الشورانية بسوهاج حيث تم إحراق بعض بيوت البهائيين واضطروا للنزوح من القرية خوفًا من الأهالي ليلقي الضوء على هذه القضية أكثر وأكثر، وقد أوصل البعضُ عدد البهائيين بسوهاج إلى ١٨٢، وبالشورانية وحدها إلى أكثر من ١٣٠ مائبًا.

ومن قبل كانت قضية تنظيم البهائيين والتي حُكم فيها على الرسام بيكار بأخبار اليوم ورفاقه البهائيين.

ولنا عدة تعليقات على هذه المسألة:

أولاً- العصر الذي نعيش فيه بمثابة عصر ذهبي -باصطلاح الماديين- ليس فقط للبهائيين وإنها هو كذلك بالنسبة للأمريكان واليهود والشيعة والعلمانيين، وهو أيضًا عصر ذهبي بالنسبة للتدين والالتزام، حتى باتت الخطوط واضحة -بفضل الله- أو قريبة من الوضوح، وتشكل طوفان تدين واضح المعالم في مواجهة طوفان إلحاد وزندقة، وبين هذا وذاك طوفان ثالث يعيش نقرة ونقرة وساعة وساعة، ونتوسم أن يكون مآله إلى الخبر بإذن الله.



ثانيًا. ساعدت أجواء الحريات والديمقراطيات وكلام الغرب والأمريكان على الأقليات وحقوق الإنسان على إبراز قضية البهائيين وغيرها.

والوسائل والجهات المشبوهة عندما تكيل بمكيالين وتغض الطرف عن مذابح المسلمين هنا وهناك، فهذا مستوعب، ومع حرص أعداء الإسلام والمسلمين على تحقيق مآربهم إلا أن كيدَهم يرتد إلى نحورهم، وتدبيرَهم تدميرُهم، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. وها هي الأمة تعاود الرجوع لدين الله والالتزام بشرع الله وصار المتدينون أقرب للطوفان الهادر الذي يجرف أمامه الأباطيل. والمستقبلُ لدين الله بغلبته وظهوره على الأديان كلها ﴿وَلَنَعْلَمُنَّ بَنَاهُ بُعَدَحِينٍ ﴾ [صَتَن ١٨٨]

ثالثًا. وضع (-) أمام خانة الديانة للبهائيين تميزهم، والتمايز كثيرًا ما تتحقق به المصلحة وتندفع به المضرة والمفسدة، بعكس الأوضاع المائعة والشائعة؛ فالبهائي عندما يوضع في خانة ديانته مسلم قد يترتب على ذلك زواج وميراث دون وجه حق، فالبهائي ليس بمسلم ﴿ وَلَن يَجُعَلَ اللّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى المُو يَن سَبِيلًا ﴾ [النَسَاءُ:١٤١]، والإسلام يعلو ولا يُعلى، والكافر لا يَرث ولا يُورث.

وهذا الجانب لا تجد فرقًا بين (-) الدالة على البهائي وبين أن يكتب في خانة الديانة بهائي طالما التمييز حاصل، وقولُ البعض بأن كلمة بهائي تكتب في العقيدة بالبطاقة، أما الديانة فهي لأصحاب الديانات الثلاثة، اليهود، والنصارى، والمسلمين، فهذا الكلام لا طائل تحته ولا فائدة من ورائه، فدين الحق واحد هو الإسلام، وما سوى ذلك فهذا فيه تلبيس وتغرير وتدليس، قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَاللّهِ ٱلْإِسْلَامُ ﴾ [العَيْنُ :٥٨]، قال تعالى: ﴿ فَمَاذَا بَعَدُ ٱلْحَقِ إِلّا ٱلضّلَالُ ﴾ [يُؤنينُ :٣٣]، وما الحق إلا واحد فاعرف الحق تعرف أهلَه، واعرف الباطل تعرف من آتاه، وما من نبي إلا ودعا قومه للإسلام، فالإسلام واحد ولكن تتعدد الشرائع، وشريعة الإسلام حاكمة ومهيمنة على سائر الشرائع.

TIV

رابعًا. مواجهة الأباطيل وأهل الديانات الفاسدة يتم بالحق وبالعدل لا بالجور والتعدي، ووفق ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبحيث تتحقق المصلحة وتندفع المضرة والمفسدة، ولابد في ذلك من النظر في عواقب الأمور، نحتاج للتثبت ولإقامة الحجة الرسالية التي يكفر مخالفها وبحيث تنتفي الشبهات وتدرأ المعاذير، ويحيى من حيَّ عن بينة ويملك من هلك أيضًا عن بينة.

خامسًا - البهائية كفر وضلال مبين، وقد أفتت المجامع الفقهية بخروج البهائيين عن شريعة الإسلام، وحكمت بكفر أتباعها كفرًا بواحًا لا تأويل فيه.

وإليكم كلمة عن نشأة البهائية ومعتقداتها من كتاب (الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، المجلد الأول):

البابية والبهائية حركة نبعت من المذهب الشيعي الشيخي سنة ١٢٦٠هـ/ ١٨٤٤م، تحت رعاية الاستعمار الروسي واليهودية العالمية والاستعمار الإنجليزي؛ بهدف إفساد العقيدة الإسلامية، وتفكيك وحدة المسلمين وصرفهم عن قضاياهم الأساسية.

التأسيس وأبرز الشخصيات:

١- أسسها الميرزاعلي محمد رضا الشيرازي ١٢٣٥هـ ١٢٦٦هـ (١٨١٩م)، ففي السادسة من عمره تلقى تعليمه الأولي على يد دعاة الشيخية من الشيعة ثم انقطع عن الدراسة ومارس التجارة.

\_وفي السابعة عشر من عمره عاد للدراسة واشتغل بدراسة كتب الصوفية والرياضة الروحانية، وخاصة كتب الحروفيين وممارسة الأعمال الباطنية المتعبة.

١- في عام ١٢٥٩م ذهب إلى بغداد وبدأ يرتاد مجلس إمام الشيخية في زمانه كاظم الرشتي ويدرس أفكاره وآراء الشيخية. وفي مجالس الرشتي تعرف عليه الجاسوس الروسي كينازد الغوركي والمدعي الإسلام باسم عيسى النكراني، والذي بدأ يلقي في روعهم أن الميرزا علي محمد الشيرازي هو المهدي المنتظر والباب الموصل إلى الحقيقة

411

الإلهية، والذي سيظهر بعد وفاة الرشتي؛ وذلك لما وجده مؤهلًا لتحقيق خطته في تمزيق - وحدة المسلمين.

۲- في ليلة الخميس ٥ جمادى الأولى ١٢٦٠هـ ٢٣ مارس ١٨٤٤م أعلن أنه الباب؛
 نسبة إلى ما يعتقده الشيعة الشيخية من ظهوره بعد وفاة الرشتي المتوفى ١٢٥٩هـ، وأنه رسول كموسى وعيسى ومحمد -عليهم السلام-، بل ادعى -عياذًا بالله- أنه أفضل منهم شأنًا.

٣- فآمن به تلاميذ الرشتي وانخدع به العامة، واختار ثهانية عشرة مبشرًا لدعوته أطلق عليهم حروف (الحي) إلا أنه في عام ١٢٦١هـ قبض عليه، فأعلن توبته على منبر مسجد الوكيل بعد أن عاث وأتباعه في الأرض فسادًا وتقتيلًا وتكفيرًا للمسلمين.

3- في عام ١٢٦٦ هـ ادعى الباب حلول الإلهية في شخصه حلولًا ماديًا وجسمانيًا؟ لكن بعد أن ناقشه العلماء حاول التظاهر بالتوبة والرجوع، ولم يصدقوه فقد عرف بالجبن والتنصل عند المواجهة. وحكم عليه بالإعدام هو والزنوزي وكاتب وحيه حسين اليزدي الذي تاب وتبرأ من البابية قبل الإعدام فأفرج عنه وذلك في ٢٧ شعبان سنة ١٢٦٦هـ موليو ١٨٥٠م.

٢- قرة العين: واسمها الحقيقي أم سلمى، ولدت في قزوين سنة ١٣٣١هـ أو ١٢٣٥هـ أو ١٢٣٥هـ أو ١٢٣٥هـ الشيعة، ودرست عليه ١٢٣٨هـ أو ١٢٣٥هـ للملا محمد صالح القزويني أحد علماء الشيعة، ودرست عليه العلوم ومالت إلى الشيخية بواسطة عمها الأصغر الملا علي الشيخي، وتأثرت بأفكارهم ومعتقداتهم، ثم رافقت الباب في الدراسة عند كاظم الرشتي بكربلاء حتى قيل إنها مهندسة أفكاره؛ إذ كانت خطيبة مؤثرة، أديبة فصيحة اللسان فضلًا عن أنها جميلة جذابة، إلا أنها إباحية فاجرة طلقها زوجها وتبرأ من أولادها. كانت تلقب بـ زرين تاج صاحبة الشعر الذهبي – بالفارسية.

\* في رجب ١٢٦٤ هـ اجتمعت مع زعهاء البابية في مؤتمر بيدشت وكانت خطيبة القوم ومحرضة الأتباع على الخروج في مظاهرات احتجاج على اعتقال الباب، وفيه أعلنت نسخ الشريعة الإسلامية.

\* اشتركت في مؤامرة قتل الشاه ناصر الدين القاجاري، فقبض عليها وحكم بأن تحرق حية، ولكن الجلاد خنقها قبل أن تحرق في أول ذي القعدة ١٢٦٨هـ الموافق ١٨٥٢م.

٣- الميرزا يحيى على: أخو البهاء والملقب بصبح أزل، أوصى له الباب بخلافته، وسمي أصحابه بالأزليين، فنازعه أخوه الميرزا حسين البهاء في الخلافة، ثم في الرسالة والإلهية وحاول كل منها دس السم لأخيه. ولشدة الخلافات بينهم وبين الشيعة تم نفيهم إلى أدرنة بتركيا في عام ١٨٦٣م حيث كان يعيش اليهود، ولاستمرار الخلافات بين أتباع صبح أزل وأتباع البهاء نفى السلطان العثماني البهاء وأتباعه مع بعض أتباع أخيه إلى عكا، ونفى صبح أزل مع أتباعه إلى قبرص حتى مات ودفن بها في ٢٩ إبريل ١٩١٢م صباحًا، عن عمر يناهز ٨٢ عاما، مخلفًا كتابًا أسماه الألواح -تكملة البيان بالفارسي والمستيقظ ناسخ البيان وأوصى بالخلافة لابنه الذي تَنصّر وانفض من حوله الأتباع.

٤- الميرزا حسين على: الملقب بهاء الله المولود ١٨١٧م نازع أخاه خلافة الباب، وأعلن في بغداد أمام مريديه أنه المظهر الكامل الذي أشار إليه الباب، وأنه رسول الله الذي حلّت فيه الروح الإلهية لتنهي العمل الذي بشر به الباب، وأن دعوته هي المرحلة الثانية في الدورة العقائدية.

حاول قتل أخيه صبح أزل، وكان على علاقة باليهود في أدرنة بسالونيك في تركيا، والتي يطلق عليها البهائيون أرض السر التي أرسل منها إلى عكا فقتل من أتباع أخيه صبح أزل الكثير.



وفي عام١٨٩٢م قتله بعض الأزليين ودفن بالبهجة بعكا، وله الأقدس الذي نسخ به البيان والإيقان، وكانت كتبه تدعو للتجمع الصهيوني على أرض فلسطين.

٥-عباس أفندي: الملقب بعبد البهاء، ولد في ٢٣ مايو ١٨٤٤ م نفس يوم إعلان دعوة الباب، أوصى له والده البهاء بخلافته فكان ذا شخصية جادة لدرجة أن معظم المؤرخين يقولون بأنه: لولا العباس لما قامت للبابية والبهائية قائمة، ويعتقد البهائيون أنه معصوم غير مشرع، وكان يضفى على والده صفة الربوبية القادرة على الخلق.

زار سويسرا وحضر مؤتمرات الصهيونية ومنها مؤتمر بال ١٩١١م، وحاول تكوين طابور خامس وسط العرب لتأييد الصهيونية، كما استقبل الجنرال اللنبي لما أتى إلى فلسطين بالترحاب لدرجة أن كرمته بريطانيا بمنحه لقب «سير» فضلًا عن أرفع الأوسمة الأخرى.

- زار لندن وأمريكا وألمانيا والمجر والنمسا والإسكندرية للخروج بالدعوة من حيز الكيان الإسلامي، فأسس في شيكاغو أكبر محفل للبهائية، رحل إلى حيفا ١٩١٣م ثم إلى القاهرة حيث هلك بها في ١٩٢١م / ١٣٤٠هـ بعد أن نسخ بعض تعاليم أبيه وأضاف إليها من العهد القديم ما يؤيد أقواله.

7- شوقي أفندي: خلف جده عبد البهاء وهو ابن الرابعة والعشرين من العمر في عام ١٩٢١م/ ١٣٤٠هم، وسار على نهجه في إعداد الجماعات البهائية في العالم لانتخاب بيت العدالة الدولي، ومات بلندن بأزمة قلبية ودفن بها في أرض قدمتها الحكومة البريطانية هدية للطائفة البهائية.

- في عام ١٩٦٣م تولى تسعة من البهائيين شؤون البهائية بتأسيس بيت العدالة الدولي من تسعة أعضاء أربعة من أمريكا، واثنان من إنجلترا وثلاثة من إيران، وذلك برئاسة فرناندو سانت ثم تولى رئاستها من بعده اليهودي الصهيوني ميسون الأمريكي الجنسية.

### الأفكار والمعتقدات،

- يعتقد البهائيون أن الباب هو الذي خلق كل شيء بكلمته، وهو المبدأ الذي ظهرت عنه جميع الأشياء.
- يقولون بالحلول والاتحاد، والتناسخ، وخلود الكائنات، وأن الثواب والعقاب إنها يكونان للأرواح فقط على وجه يشبه الخيال.
- يقدسون العدد ١٩، ويجعلون عدد الشهور ١٩ شهرًا، وعدد الأيام ١٩ يومًا، وقد تابعهم في هذا الهراء المدعو محمد رشاد خليفة حين ادَّعي قدسية خاصة للرقم ١٩، وحاول إثبات أن القرآن الكريم قائم في نظمه من حيث عدد الكلمات والحروف على ١٩، ولكن كلامه ساقط بكل المقاييس.
- يقولون بنبوة بوذا، وكنفوشيوس، وبراهما، وزاردشت، وأمثالهم من حكماء الهند والصين والفرس الأول.
  - يوافقون اليهود والنصارى في القول بصلب المسيح.
  - يؤولون القرآن تأويلات باطنية ليتوافق مع مذهبهم.
  - ينكرون معجزات الأنبياء وحقيقة الملائكة والجن، كما ينكرون الجنة والنار.
    - يحرمون الحجاب على المرأة، ويحللون المتعة وشيوعية النساء والأموال.
      - يقولون إن دين الباب ناسخ لشريعة محمد ه.
- يؤولون القيامة بظهور البهاء، أما قبلتهم فهي إلى البهجة بعكا بفلسطين بدلًا من المسجد الحرام.
- والصلاة تؤدى في تسع ركعات ثلاث مرات، والوضوء بماء الورد، وإن لم يوجد فالبسملة بسم الله الأطهر الأطهر خمس مرات.
- لا توجد صلاة الجماعة إلا في الصلاة على الميت، وهي ست تكبيرات يقول كل تكبيرة (الله أجي).



- الصيام عندهم في الشهر التاسع عشر شهر العلا، فيجب فيه الامتناع عن تناول الطعام من الشروق إلى الغروب مدة تسعة عشر يومًا (شهر بهائي) ويكون آخرها عيد النيروز ٢١ آذار، وذلك من سن ١١ إلى ٤٢ فقط يعفى البهائيون من الصيام.
  - تحريم الجهاد وحمل السلاح وإشهاره ضد الأعداء خدمة للمصالح الاستعمارية.
- ينكرون أن محمدًا خاتم النبيين، مدعين استمرار الوحي وقد وضعوا كتبًا معارضة
   للقرآن الكريم مليئة بالأخطاء اللغوية والركاكة في الأسلوب.
  - يبطلون الحج إلى مكة وحجهم حيث دفن بهاء الله في البهجة بعكا بفلسطين.

## الجذور الفكرية والعقائدية،

- الرافضة الإمامية.
- الشيخية أتباع الشيخ أحمد الإحسائي.
  - الماسونية العالمية.
  - الصهيونية العالمية.

## الانتشار ومواقع النفوذ،

تقطن الغالبية العظمى من البهائيين في إيران، وقليل منهم في العراق وسوريا ولبنان وفلسطين المحتلة حيث مقرهم الرئيسي، وكذلك لهم وجود في مصر حيث أغلقت محافلهم بقرار جمهوري رقم ٢٦٣ لسنة ١٩٦٠م، وكما أن لهم عدة محافل مركزية في أفريقيا بأديس أبابا وفي الحبشة، وكمبالا بأوغندا، ولوساكا بزامبيا التي عقد بها مؤتمرهم السنوي في الفترة من ٢٣ مايو حتى ١٣ يونيو ١٩٨٩م، وجوهانسبرج بجنوب أفريقيا، وكذلك المحفل الملي بكراتشي بباكستان.

ولهم أيضًا حضور في الدول الغربية فلهم في لندن وفيينا وفرانكفورت محافل، وكذلك بسيدني في استراليا، ويوجد في شيكاغو بالولايات المتحدة أكبر معبد لهم، وهو ما يطلق عليه مشرق الأذكار، ومنه تصدر مجلة نجم الغرب، وكذلك في ويلمنت النويز

(المركز الأمريكي للعقيدة البهائية)، وفي نيويورك لهم قافلة الشرق والغرب وهي حركة شبابية قامت على المبادئ البهائية، ولهم كتاب دليل القافلة وأصدقاء العلم.

ولهم تجمعات كبيرة في هيوستن، ولوس أنجلوس، وبيركلين بنيويورك، حيث يقدر عدد البهائيين بالولايات المتحدة حوالي مليوني بهائي ينتسبون إلى ٢٠٠ جمعية.

ومن العجيب أن لهذه الطائفة ممثل في الأمم المتحدة في نيويورك فيكتور دي أرخو، ولهم ممثل في مقر الأمم المتحدة بجنيف ونيروبي، وممثل خاص لأفريقيا، وكذلك عضو استشاري في المجلس الاجتهاعي والاقتصادي للأمم المتحدة أيكوسكو Ecosco، وكذلك في برنامج البيئة للأمم المتحدة وليونيسيف Unicef وكذلك بمكتب الأمم المتحدة للمعلومات W. office of public information، ودزي بوس ممثل الجهاعات البهائية الدولية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ورستم خيروف الذي ينتمي إلى المؤسسة الدولية لبقاء الإنسانية.

### ويتضح مما سبق،

أن البابية والبهائية من الفئات الضالة الخارجة عن الإسلام بحكم إنكارهم أن رسول الله هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وادعائهم بأن روح الله -عز وجل- حلّت في الباب أو البهاء، وإنكارهم للعقوبات الإلهية وموالاتهم المستمرة لليهود وسعيهم الدائب لتهويد المسلمين، وإعلامهم أن كتابهم البيان قد نسخ القرآن الكريم.

وقد صدرت الفتاوى من المجامع العلمية مثل مجمع الفقه الإسلامي بمكة ودار الإفتاء المصرية بخروج البهائية والبابية عن شريعة الإسلام واعتبارها حربًا عليه، وكفر أتباعها كفرًا بواحًا سافرًا لا تأويل فيه (جريدة المدينة الأحد ١٩٧٩/١١/٢هـ ٢٣ سبتمبر ١٩٧٩م).

وآخِرُ دَعْوَاناْ أَنِ الْخَمْلُ للله رَبِّ الْعَالَمِين



#### حكم زواج المسيار

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد..

فقد أعلنت دار الإفتاء المصرية مساء الاثنين ١٠ ربيع الآخر ١٤٣٠هـ، الموافق ٦ أبريل ٢٠٠٩م، إباحة زواج المسيار في مصر بشرط موافقة رئيس الجمهورية أو ولي الأمر، وقد أصدر مركز البحوث الشرعية التابع لدار الإفتاء فتوى تبيح هذا النوع من الزواج الذي عرفته مجتمعات خليجية وثار بشأنه جدل كبير بين الفقهاء بين مُبيح ومُحرم.

وأكدت الفتوى أنه صحيح وجائز إذا استوفى الشروط التي نصت عليها أحكام الشريعة الإسلامية.

وأشارت الفتوى المفاجئة إلى أن تنازل المرأة عن حقها في المبيت والنفقة لا يبطل عقد الزواج؛ لأن تنازلها عن حقوقها المادية هو اختيار حرلها لا يتعلق بأي فرد آخر، وأن الشرع يبيح لها المطالبة بحقها المادي متى أرادت.

لكن الفتوى عادت لتؤكد حق الرئيس أو الحاكم في أن يمنع هذا الزواج إذا خشي كثرة فساده أو إذا كان سببًا في عزوف الناس عن الزواج الشرعي بالطريقة المتعارف عليها. أهـ الخبر نقلًا عن جريدة الدستوريوم الثلاثاء.

## ولنا عدة تعليقات على هذا الخبر:

أولاً- زواج المسيار صحيح وجائز كما قالت لجنة الفتوى المصرية. وتنازُل المرأة عن حقها في المبيت والنفقة لا يبطل عقد الزواج فليس فيه تحليل للحرام، أو تحريم للحلال وبه تتحقق مصلحة الطرفين وتنتفي المضرة والمفسدة، وغاية ما فيه تقييد المباح برضى الطرفين، كاشتراط اللون الأبيض في الثوب دون تحريم للأخضر والأزرق، وقد يتنازل

الإنسان عن حقه في الميراث مع معرفته بأن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه، وأن للذكر مثل حظ الأُنثيين.

ومسألتنا هذه لا تتشابه مع تراضي الزناة والتراضي على التعامل الربوي، فتراضي المرابين والزناة لا يجعل الحرام حلالًا، أما تنازل الإنسان عن حقه وبلا استكراه، فقد يوصف بأنه من أفعال المروءة أو بغير ذلك من الصور المشروعة، فمثلًا قد تتضرر الزوجة بالبيات والزوج لديه بيت آخر يبيت فيه، واجتمعت مصلحتها فيها يسمى بزواج المسيار فلا حرج، وفي ذلك تيسير وتخفيف وتكثير للخير والصلاح وتقليل للشر والفساد.

ثانيًا- لا يخفى عليك وجوب النفقة والسكنى بمقتضى العقد، وإذا تزوج الرجل بأخرى فيجب عليه العدل بين نسائه في المبيت وغيره مما هو مستطاع ومقدور بالنسبة له، فإن تنازلت المرأة عن حقوقها المادية فيحل لها المطالبة بهذه الحقوق متى أرادت.

وتصرف الحاكم منوط بالمصلحة في هذا وغيره ولا مصلحة للأمة في حملها على ترك مستحب، وليس للحاكم أن يحل حرامًا ولا أن يحرم حلالًا، والخلافة موضوعة لإقامة الدين وسياسة الدنيا به.

ولابد من ضبط الصور المستوردة والمستحدثة كزواج الدم والفريند بضوابط الزواج الشرعية كموافقة الولي وشهادة الشهود، والإيجاب والقبول قال تعالى: ﴿ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللّه

ثالثًا. تكلمت في كتاب «الزواج العرفي» عن قاعدة الشروط في الزواج وحكم زواج المسيار وهذا نصه:

# ما يوفي به وما لا يُوفي به من شروط الزواج:

- من الشروط ما يجب الوفاء به، وهي ما كانت من مقتضيات العقد ومقاصده، ولم تتضمن تغييرًا لحكم الله ورسوله، كاشتراط العشرة بالمعروف، والإنفاق عليها وكسوتها

777

وسكناها بالمعروف، وأنه لا يُقصَّر في شيء من حقوقها، ويقسم لها كغيرها، وأنه لا تخرج من بيته إلا بإذنه من بيته إلا بإذنه ولا تنشز عليه، ولا تصوم تطوعًا بغير إذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه ونحو ذلك.

- ومن الشروط ما لا يجب الوفاء به مع صحة العقد، وهو ما كان منافيًا لمقتضى العقد، كاشتراط ترك الإنفاق والوطء، أو كاشتراط أن لا مهر لها، أو يعزل عنها، أو اشتراط أن تنفق عليه، أو تعطيه شيئًا أو لا يكون عندها الأسبوع إلا ليلة، أو شرط لها النهار دون الليل، فهذه الشروط كلها باطلة في نفسها لأنها تنافي العقد، أما العقد في نفسه فهو صحيح، إذ يصح العقد مع الشرط الفاسد في الأحوال المذكورة.

- ومن الشروط ما يعود نفعه وفائدته إلى المرأة مثل: أن يشترط لها ألا يُخرجها من دارها أو بلدها، أو يسافر بها أو لا يتزوج عليها، ونحو ذلك، فيجب على الرجل الوفاء بها اشترط للمرأة في أصح أقوال أهل العلم، فإن لم يَفِ لها فُسِخَ الزواج، إذ المسلمون عند شروطهم، وقد قال النبي الله والشروط أنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوج» [متفق عليه].

### زواج المتعة وحكم العقد على المرأة وفي نية الزوج طلاقها:

زواج المتعة أو الزواج المؤقت، وهو أن يعقد الرجل على المرأة يومًا أو أسبوعًا أو شهرًا فهو زواج باطل، وقد جاءت الأحاديث مُصرحة بتحريمه مثل ما ورد عن على حمين فه ذان رسول الله هي نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكُمْ فِي الْحُمُرِ الْجُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ "مَنْفَ عَلِه، وفي الحديث: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ الله قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُحَلِّ سَبِيلَهُ وَلاَ تَأْخُذُوا مِمًا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا "[رواه مسلم]، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة في صحيح مسلم وغيره.

قال الخطابي: تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة.



وقد صح عن عليّ أنها نُسخت، ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال: هي الزنا بعينه.

ولا قول لأحد مع قول رسول الله هي، فقد صح عنه التحريم المؤبد لزواج المتعة. وقد اتفق الفقهاء على أن من تزوج امرأة دون أن يشترط التوقيت، وفي نيته أن يطلقها بعد زمن، أو بعد انقضاء حاجته في البلد الذي هو مقيم فيه، أن الزواج صحيح، ولم يخالف في ذلك إلا الأوزاعي، فطالما لم يشترط التوقيت كشهر أو سنة مثلًا وفي صيغة العقد، فالزواج يكون صحيحًا حتى وإن بيّتَ الرجلُ نيةَ التوقيت في نفسه، وكتمها، وهذا من باب إجراء الأحكام على الظاهر، والله يتولى السرائر.

وآخِرُ دَعْوَاناً أَنِ الْخَمْدُ للله رَبِّ الْعَالَمِين



### تجدد الكلام حول التماثيل والتصاوير

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحه ومن والاه، أما بعد..

فقد جاء في جريدة الدستور بتاريخ الثلاثاء ١١ ربيع الآخر الموافق ٧ أبريل وتحت عنوان «حدث في يوم الجمعة ما نصه»:

(صباح الجمعة الماضية، أشارت الصحف إلى العظة التي ألقاها (البابا شنودة) والتي يشير فيها إلى تحريم النحت وصنع التهاثيل، تصورت في البداية أن هذا التصريح منسوب إلى مفتي الديار المصرية الشيخ «د. علي جمعة» لأن الرجل مشهور عنه التشدد، وسبق له قبل عامين أن أعلن ذلك في برنامج «البيت بيتك» بالتليفزيون وحرَّم النحت مستندًا إلى حديث شريف أكد أغلب رجال الدين أنه مشكوك في صحته.

والغريب لم يكن تحريم المفتي للنحت ولكن بعض أساتذة الفنون الجميلة قرأنا لهم تصريحات مماثلة؛ مما أدى إلى تضاؤل التحاق الطلبة بهذا القسم، وتم أيضًا تحريم الاستعانة «بالموديل» في الرسم، أما الأغرب فإنه تحريم «البابا شنودة»!!

نعم ليس كل رجال الدين متشددين، وكثيرًا ما نجد السكينة في آراء عدد من رجال الدين مثل الشيخ الإمام «محمد عبده» الذي رحل عام ١٩٠٥ لكنه أباح صناعة التهاثيل، وقال: لو كانت للزينة حلال، أما للعبادة فإنها حرام، وبسبب هذا التصريح أنشئت في مصر مدرسة الفنون الجميلة كها أن الجمهور المصري بدأ بعدها بسنوات قليلة يتعرف على فن السينها، لولا ذلك لأصبحت السينها أيضًا في عرف المتشددين حرام.

والمعروف أن الفن الإسلامي ابتعد عن التشخيص لأسباب متعلقة بالظرف التاريخي للرسالة المحمدية؛ حيث أنها جاءت لتقضي على عبادة الأصنام فكان رد الفعل المبدئي هو أن التشخيص صار غير مستحب.

أما الديانة المسيحية فإنك دائمًا تجد الصور والتهاثيل في كل الكنائس فنرى العذراء والسيد المسيح -عليهما السلام-، بل أكثر من ذلك هناك صور للقديسين، فكيف يتم تحريم النحت وصنع التهاثيل في المسيحية؟!

سألت القس البروتستانتي «د. أكرم لمعي» أستاذ علم مقارنة الأديان عن حقيقة ذلك أجابني: المسيحية لا يمكن أن تقف ضد الرسم والنحت، ولدينا تحف فنية في الكنائس لما يكل أنجلو الذي رسم آدم وحواء في الجنة، ولا يسترهما سوى ورقة التوت.... انتهت كلمات «د. أكرم».

ولكن لم تنته فصول الحكاية؛ فلقد تصادف أنني قرأت الخبر السابق صباح الجمعة، ثم شاهدت عصر الجمعة «د.عبلة الكحلاوي» مع «أحمد عبدون» في برنامجه «عمَّ يتساءلون» يسألها عن النحت (حرام أم حلال؟)، لم تقدم له إجابة قاطعة لم تقل مباح أو غير مباح، أرادت أن تقف على الحياد دون أي مبرر سوى محاولة إرضاء كل الأطراف حتى إنه قال لها ساخرًا بمعنى ما ننحتش قوي... ننحت نص نص؟!.، أما في مساء يوم الجمعة فقد ذهبت دار الأوبرا وشاهدت عرض باليه لكل من «بحيرة البجعة» و«سندريلا» ووجدت نفسي أردد بعد كل مشهد «الله الله») اهـ.

ولنا عدة تعليقات على هذا الكلام:

أولاً هذه صورة لعدم المنهجية وفقدان الظبوابط الشرعية في تناول الأحداث وذكر الأحكام، فطارق الشناوي صاحب المقال يستغرب تحريم الباب شنودة للنحت وصنع التماثيل، فيسأل القس البروتستانتي عن حقيقة ذلك!، ويصف المفتي الدكتور علي جمعة بالتشدد في تحريم النحت، ويجد السكينة في عدد من رجال الدين مثل الشيخ محمد عبده الذي أباح صناعة التماثيل إذا كانت للزينة!

صورة من الهوائية والانتقائية، فالأهواء والآراء والاستحسانات صارت هي الضابط والرابط، ومن وافق هؤلاء فهو المعتدل، ومن خالف أهوائهم فهو المتشدد، وأحيانًا يصفون نفس الشخص بالاعتدال تارة والتشدد تارة أخرى.

۳۳.

والكاتب وأشباهه لم يتقن هذه المسألة عندما يصف المفتي بأنه حرَّم النحت مستندًا إلى حديث شريف أكد أغلب رجال الدين أنه مشكوك في صحته !!

ونحن نورد له هنا الكثير من الأحاديث المتفق عليها، ويبقى التنويه على المسلك العصري عند هؤلاء وهو ردما لا يعجبهم من الأحكام كالختان والنقاب وتحريم النحت بزعم أن النصوص ضعيفة، وقد يتوهم من لاحظ له من البصر أنهم يتكلمون بأسلوب علمي، وفي الحقيقة هم يهرفون بها لا يعرفون ويخوضون فيها ليس لهم به علم.

ثانياً. روح السخف والكوميديا وأساليب الاستخفاف والطيش تغلب على كثير من المثقفين والصحفيين في تناول الأحكام الشرعية، وعلى سبيل المثال لا الحصر فالكاتب يختم مقاله بقوله: «أما في مساء يوم الجمعة، فلقد ذهبت إلى دار الأوبرا، وشاهدت عرض باليه لكل من بحيرة البجعة وسندريلا ووجدت نفسي أردد بعد كل مشهد «الله الله»!!

ثالثًا-الأحكام الشرعية تؤخذ من الكتاب والسُنَّة، وما عند أهل الكتاب إن وافقنا أخذناه، وإن خالفنا تركناه، وإن لم نعلم موافقته أو مخالفته ذكرناه على وجه الاستئناس به، والحق مقبول من كل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه كائنًا من كان، وما كل خلاف جاء معتبرًا، ولكل جواد كبوة، ولكل عالم زلة، ومن تتبع رخص المذاهب تجمع فيه الشر كله، فكيف بمن تتبع زلات العلماء وصنع منها دينه؟!، وكل إنسان يُؤخذ من قوله ويُترك إلا رسول الله ، وشيخ الإسلام حبيب إلى أنفسنا والحق أحب إلينا منه، وإذا رأيتم قولي يخالف قول رسول الله ، فخذوا بقول رسول الله ، واضربوا بقولي عُرض الحائط، هكذا نطقت أقوال أهل العلم.

رابعًا- رغم عبث الصحفيين والمثقفين ومن على شاكلتهم في العرض والطرح، وامتلاكِهم لوسائل التوجيه والتأثير إلا أن البساط يُسحب -بفضل الله- من تحت أقدامهم، بحيث صار هؤلاء في واد والشَعبُ بمجمله في واد آخر، وكأن الفريق المذكور ينظر في المرأة ويخاطب نفسه.

وانظر لقول الكاتب: «ولكن بعض أساتذة الفنون الجميلة قرأنا لهم تصريحات مثالة مما أدى إلى تضاؤل التحاق الطلبة بهذا القسم «النحت»، وتم أيضًا تحريم الاستعانة بالموديل في الرسم». والموديل المذكورة التي يأسى عليها الكاتب، وينعي تحريمها هي عبارة عن امرأة عارية يقوم الطلبة برسمها!!!

وهذا نمط من الآراء يروج له بزعم التطور والتحضر والتقدم وبزعم حرية التعبير، وتحت عنوان «الرأي والرأي الآخر»، وما هي إلا مخالفات للعقل السليم والفطرة الصحيحة، وقبل ذلك مناقضات سخيفة لتشريع رب العالمين.

TTY

فلا يجوز تعليق التصاوير، ولا الحيوانات المحنطة في المنازل، ولا في المحاتب ولا في المحاتب ولا في المجالس؛ لعموم الأحاديث الثابتة عن رسول الله الله الدالة على تحريم تعليق الصور وإقامة التهاثيل في البيوت وغيرها؛ لأن ذلك وسيلة للشرك بالله؛ ولأن في ذلك مضاهاة لخلق الله، وتشبهًا بأعداء الله؛ ولما في تعليق الحيوانات المحنطة من إضاعة المال، والتشبه بأعداء الله، وفتح الباب لتعليق التهاثيل المصورة.

وقد جاءت الشريعة الإسلامية الكاملة بسد الذرائع المفضية إلى الشرك أو المعاصي، ويجوز تصوير ما لا روح فيه كالشجر والزهر والماء وبيع صورته وتعليق صورته، والترفيه بمشاهدة مثل هذه التصاوير.

فإذا كانت صور ذوات الأرواح فيما يُمتهن كالأريكة أو فرش أو بساط أو نحو ذلك فلا حرج، وكذلك تجوز لعب البنات وما شابه ذلك؛ فقد كان لأم المؤمنين عائشة حصان له جناحان، وكان عندها لعب البنات فيباح مثل ذلك للتدريب على صنعة الأمومة.

كهايباح ما فيه مصلحة ، راجحة مثل التصوير للبطاقات وجوازات السفر ، والتصوير للطب والجغرافيا وتعقب المجرمين ، فها مُنع سدًا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة ، ويحرم ما له ظل وما لا ظل له من التصاوير ، سواء كان للذكرى أو للتعليق على الجدران ، أو في الثياب وللألبومات ، وسواء كانت الصورة باليد أو ملتقطة بالفوتوغراف .

واستشراء وانتشار التصاوير والتهاثيل في الواقع لا يصيرها مباحة، فالعبرة بها جاء في الكُتَّابُ والسُنَّة لا بالبيئة أو الواقع أو النشأة أو الاستحسان أو عمل الأكثرية.

وُلا يصح القول بأن التصاوير والتهاثيل لا تُعبد، فالرسام العالمي الذي رسم سقف الكنيسة بإيطاليا كان أول من فتن بها وأخذ يستنطقها ويقول: تكلمي تكلمي. ومن طالع بداية الشرك في قوم نوح علم خطورة التهاثيل والتصاوير.

والواجب على العاقل أن يدور مع نصوص الشريعة حيث دارت، وأن يمتنع على نهى عنه الشرع وزجر، والأصنام عُبدت عند العرب وتُعبد في آخر الزمان، فلن تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة، وهو صنم كانت تعبده دوس بتبالة وقد كسره الصحابة، وسيعود ويُعبد في آخر الزمان.

والصورة الوجه، فلابد من طمس الوجه بالنسبة للرجال أما صورة المرأة فتطمس بالكلية، وما له ظل يحرم باتفاق أهل العلم، وإن كان بغير ظل فإن بعض العلماء أباحه بشرط الامتهان، وأن يكون على هيئة لا تقوم بها الحياة، وهذا مذهب الإمام مالك، أما الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل فالمنصوص عندهم حرمة التصوير سواء كان له ظل أو لا ظل له.

والصورة الموجودة في علب الحلوى أو ما شابه ذلك لا تحرم الانتفاع بالحلوى مع طمس الصورة متى استطعنا.

وحرفة المصوراتي أو النَّحات من الحرف المحرمة، ولا يجوز التزين بالحرام، وإن الله إذا حرَّم شيئًا حرَّم ثمنه، وربنا طيب لا يقبل إلا طيبًا، وما نبت جسمٌ من حرام فالنار أولى به، أما لو دعت الحاجة أو الضرورة كالتصوير للبطاقات ودخول المدارس فلا بأس ولا حرج في أخذ الأجرة على ذلك.

وطرب النفس وتلذذها بالتصاوير لا يصيرها مباحة؛ فالغاية لا تبرر الوسيلة، وهذا شبيه بالتلذذ بالزنا وأغاني العشق والموسيقي التي تشبب النفوس.

ولا يجوز الاحتجاج بوجود تماثيل الفراعنة والقول بأن الصحابة أقروها، هذه التماثيل ما وُجدت وما ظهرت إلا في الآونة الأخيرة بعد اشتداد الحفريات، هذا بالإضافة إلى التكسيرات الكثيرة الموجودة فيها، نعم مر الصحابة على إيوان كسرى بالعراق وعلى

الأهرامات بمصر ولم يعيروها اهتهامًا، ولم يصنعوا منها حضارة يفتخرون بها وينتسبون إليها، فقد كان إسلامهم أغلى عندهم من الدنيا وما فيها.

سادسًا- النحت والتصوير وصناعة التهاثيل مُنكر لابد من إخضاعه لقواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويتطلب ذلك توضيح المفاهيم بلين ورفق وإزالة الشبهات والنظر في عواقب الأمور، فيحرم إزالة المنكر إذا كان يخلفه منكرٌ أعظم من المنكر المُزال، كما يحرم تثبيت المنكر والإتيان بمنكر آخر أو إتلاف النفس في غير مصلحة شرعية، والواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة ﴿ لَا يُكِلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ والواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة ﴿ لَا يُكِلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا ﴾ [النَّهُ المَا يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإيمَانِ» [رواه مسلم].

وفق اللهُ الجميع لما يحب ويرضى

وآخِرُ دَعْوَاناْ أَنِ الْخَمْدُ للله رَبِّ الْعَالَمِين

## إسقاط الحرب على الإرهاب من القاموس الأمريكي

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد..

فقد أطلق شباب ما يُسمى بحركة ٦ أبريل دعوة للغضب في هذا اليوم، بحيث يتم التظاهر في هذا اليوم أمام مبنى اتحاد عال مصر، وأمام نقابة الصحفيين، وتظاهرات لطلاب ١٤ جامعة، كما أعلنت حركة أطباء بلا حدود عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى النقابة، وقرر بعض نواب مجلس الشعب الانسحاب الكامل من جلسة المجلس يوم الاثنين، واحتشد عدد كبير من المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية أمام السفارة المصرية بواشنطن لمساندة الإضراب.

وقد تزعمت الدعوة على ما يسمى «الفيس بوك» على شبكة الانترنت فتيات، وتجاوب معها بعض القوى والمنظات مستخدمين في الدعوة للإضراب الأول وسائل مثل الامتناع عن شراء أي شيء في هذا اليوم ٦ إبريل، والامتناع عن إجراء أي اتصالات تليفونية، والامتناع عن الذهاب إلى المدارس والجامعات ومعاهد العلم، والامتناع عن الخروج من المنزل والبقاء بالبيوت، ورفع الأعلام المصرية والشارات السوداء من شرفات المنازل.

واليوم تتكرر الدعوة ويتمنى البعض أن تكون المشاركة أوسع وأن تظهر مصر غضبها، ومن عجيب ذكر بعض الدعاة أنهم أحيوا بذلك أمل الأمة في حاضر واعد، ومستقبل مشرق في الإصلاح والتغيير، وطالبوا جميع المشاركين باحترام الممتلكات العامة والخاصة، والحفاظ على المال العام وعدم الساح بتكدير اليوم بأي أعمال شغب أو السماح لمندسين بإفساد المشهد العام.

777

وقد ذكر بعضهم أنه سيؤجل مواعيده إلى أيام أخرى، وسيرفع علم مصر في شرفة بيته، ويخرج إلى الصلاة بملابس سوداء، أو وضع شارة سوداء، وسيحبذ المشاركة لأسرته وأقاربه وجيرانه، وسيقنت في الصلوات الخمس لرفع البلاء عن مصر وطلب النصرة من الله للمظلومين، وسيجتهد في صياغة دعاء للقنوت يدعو به طوال اليوم في سجوده، ويخصص كل السجود في ذلك اليوم لمصر وشبابها وطلابها وعالها المظلومين، ولمسجونيها الأحرار.

وفي مقابل ذلك أطلقت حملة باسم عطاء الشباب في ١٤ محافظة للنظافة والتشجير، ومكافحة الإدمان، والتبرع بالدم، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة والمسابقات الرياضية والثقافية؛ بهدف الارتقاء بالحياة اليومية.

ولنا عدة تعليقات على هذا الخبر:

أولاً- نرفض الأساليب المذكورة في التعبير عن الغضب بها في ذلك تحديد ٦ أبريل كيوم للغضب، وارتداء الملابس السوداء، وتخصيص هذا اليوم بالقنوت، والدعوة لعدم الخروج من المنازل، والامتناع عن الشراء والاتصالات التليفونية، وعدم الخروج لدور العلم، ورفع الأعلام والمشاركة في الإضرابات والتظاهرات التي لا تنفك عن مندسين وغربين وأعمال شعب.

فهذه الوسائل المستحدثة في الساحة العامة لا تجوز؛ لما تؤدي إليه من شر وفساد، فليست هي كصناعة السيارة، وبناء المستشفى، والغاية لا تبرر الوسيلة، ولا يجوز تعطيل مصالح البلاد والعباد على مثل هذا النحو، وتخصيص هذا اليوم بلبس الأسود، والقنوت في الصلوات، وما شابه ذلك بدعة منكرة.

ثانيًا - المطالبة برفع الأجور، وما يسمى بالاحتقان، أو الانسداد السياسي، ورفض التردي في مختلف مناحي الحياة، واستشراء الظلم والفساد، وعدم احترام عادات وتقاليد المجتمع... هذا وغيره يبعث على الغضب، ولكن قَصْرَه على ٦ أبريل، وبوسائل مستوردة من الغرب، وكأنه اكتشاف جديد اخترعه الشباب على «الفيس بوك» فهذا نرفضه.

ثالثًا من الغضب ما يكون محمودًا، وذلك إذا صدر الغضب من الله -عَزَّ وَجَلَّ-، وليس مثل غضبه شيء، ومن ذلك غضبه -تعالى - على أعدائه من اليهود ومن كان على شاكلتهم من الكفار والمنافقين والطغاة والمتجبرين.

كها يكون الغضب محمودًا إذا كان لله -عَزَّ وَجَلَّ - عندما تُنتهك حرماته، وقد أثبت القرآن ذلك للرسل الكرام في مواضع عديدة، عن عائشة وسي قالت: «مَا ضَرَبَ رَسُولُ الله شَيْ شَيْنًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلاَ امْرَأَةً وَلاَ خَادِمًا إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ الله، وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ إِلاَّ أَنْ يُنتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ الله فَيَنْتَقِمَ لله عَزَّ وَجَلَّ الرواه مسلم].

و مناك صور من الغضب لا تخلو من إفراط أو تفريط، ومن طاش عقلُه وقتَ الغضب ضل عنه وجه الصواب، والخلاصة أن الغضب المضبوط بالشرع والذي يتحكم فيه صاحبه بالجِلْم هو غضب محمود.

رابعًا-لابد من حذر متأكد من اتباع سبيل المجرمين، وعدم ركوب موجة الاستثارة والمزايدة، والإقدامُ والإحجامُ يجب أن يكون على بصيرة وابتغاء مرضاة الله.

كما يجب النظر في عواقب الأمور، واتباع منهج الأنبياء والمرسلين في الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ﴿ أُوْلَيِّكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَيْ هُدَنهُمُ ٱقْتَدِةً ﴾ [الأنْجَالُ : ٩٠].

والمدخل والبوابة التي يتم التركيز عليها في تحقيق خير البلاد والعباد، هي تعبيد الدنيا بدين الله، والجهر بذلك بعيدًا عن صور الميوعة التي تكرس للانحطاط، وفي أحسن أحوالها تحقق بعض صور النفع المادي.

وما من نبي إلا وقال لقومه قال تعالى: ﴿أَعَبُدُواْ أَلَنَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ ﴾ [الاَعْافِيَّا ١٥٥]، قال تعالى: ﴿ فَاتَقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴾ [العَيْلِيُّ ١٠٠]، فهذا هو أساس الإصلاح الذي رضيه



سبحانه للعالمين. وعلى ضوء هذه القاعدة الإيهانية يتم علاج اللواط، وتطفيف المكيال والميزان، كما يتم علاج الانسداد السياسي وغيره مما يتحدثون عنه.

وعلينا أن نوقن أن الله قد أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة قال تعالى: ﴿ أَلَيْوُمَ الْحَمْلُتُ لَكُمُ وَيَنَا فَمَنِ اَضْطُرَ فِي مَخْمَسَةٍ غَيْرَ اللهُ وَيَنَا فَمَنِ اَضْطُرَ فِي مَخْمَسَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَّحِيثٌ ﴾ [الحَيَانَة : ٣]، وذلك يشمل كل مناحي الحياة، وقد قال الصادق المصدوق -صلوات الله وسلامه عليه - يوم حجة الوداع: «تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُوا مَا تَمَسَّكْتُمْ؛ بِهِمَا حِتَابَ الله وَسُنَّة نَبِيّهِ الرواه مالك في الموطأ وحسنه الألباني]، وإذا ورد شرع الله بطل نهر معقل، فهل منكم من يعقل؟!

خامسًا- من السخف مشاركة الشيوعيين والعلمانيين والوطنيين والقوميين في كل مناسبة كيوم الغضب في ٢ أبريل وغيره، دون أن نردَ عليهم خطأهم ونعبّدَهم بدين الله، ونقولَ لهم: أسلموا وجوهكم لله من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله.

فأين الشفقة على هؤلاء والرحمة بهم؟ وما الفارق بيننا وبينهم إذن؟ وكيف أصبحنا نتغير بدلًا من أن نُغَيّر؟ وإذا كنا ننشد رفع الظلم المادي عن طائفة من الطوائف -وهذا حسن - فالصدق يقتضينا أن نسعى في تخليص البشر من نيران الجحيم، ولا سبيل لذلك إلا بأن يدخلوا في الإسلام كافة قال تعالى: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِن دَاسِّراً لِإِسْلَامُ ﴾ [العَهْلُ : ١٩]، قال تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْراً لَإِسْلَامِ كِنَا فَلَن يُقبَلُ مِنْ هُ وَهُو فِي اللَّخِرةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴾ [العَهْلُ : ١٥]، تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْراً لَإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقبَلُ مِنْ هُ وَهُو فِي اللَّخِرةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴾ [العَهْلُ : ١٥]، نصن نتشرف بالانتساب لأمة ريادة وقيّادة لا يصلح أن تقودها الأطماع المادية، أو أشباه الشيوعيين والعلمانيين والمنحرفين.

سادسًا- الغضب من الظلم والفساد قاسم مشترك ويحدث في كل زمان ومكان، ولا يقتصر على الغضب تُجاه أنظمة الحكم الفاسدة، فالواجب أن نغضب من الشر والكفر بخالق الأرض والسموات وعدم تحكيم شرع الله، نغضب من صرف العبادة لغير الله ودعاء المقبورين والصالحين وتأليه البشر، نغضب ممن قال المسيح ابن الله، ومن سبّ

444

الصحابة الكرام، أو كفَّر الناس بالكبيرة، أو قدَّم عقله على شرع الله، نغضب من التبرج والعري والخلاعة والاختلاط، نغضب من أنفسنا إذا ابتدعنا وتناسينا إسلامنا ونادينا بالاشتراكية والديمقراطية، نغضب من يوم الغضب المبتدع والمخترع الذي ضاعت فيه معالم الغضب المشروع مما جعلنا نسأل: متى؟ ولماذا؟ وكيف يغضبون؟!

وآخِرُ دَعْوَاناْ أَنِ الْخَمْدُ للله رَبِّ الْعَالَمِين



#### يوم اليتيم

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحه ومن والاه. أما بعد .. فالاحتفال بيوم اليتيم ترجع فكرته إلى دار الأورمان منذ عام ٢٠٠٤م حيث صارت الجمعيات والمنظات... تحتفل بيوم اليتيم في أول إبريل من كل عام، يحدث ذلك في وقت وصل فيه عدد أطفال الشوارع إلى ثلاثة ملايين طفل مشرد، فهل يكفي تذكر اليتيم في يوم واحد طوال العام في علاج هذه الكارثة وهذه المأساة، لقد فرغنا هذه القضية من محتواها وتعاملنا معها كها نتعامل مع الأم بحيث نقدم لها الهدية يوم ٢١ مارس ونهارس العقوق معها طيلة العام ونحتفل بمولد النبي في الوقت الذي نهجر فيه شنته ولا نطبق شريعته، ونحتفل بذكرى الإسراء والمعراج ونحن نتعامل بالربا ونبيح العري والخلاعة والخنا وبعضنا صار سِلمًا لأعداء الله حربًا على أوليائه... نعيش حالة من حالات الغش والخداع والكذب، ولما هجرنا إسلامنا ونسينا ربنا صرنا نستحسن يوم اليتيم ونتبني فكرة دار الأورمان !!! ونحتفل بعيد الأم كما تصنع فرنسا، ولن نعدم من يرقع ويزيف ويكرس للبدع والضلالات ويأتي ببعض النصوص للتدليل على أن الإسلام اهتم باليتيم والأم...

وكما يشيع الكذب في أول إبريل بغرض المزاح، فكذلك الأمر بالنسبة ليوم اليتيم الذي يأتي في نفس التوقيت، والذي لا يتعدى بعض الأغاني وتقديم الهدايا للأيتام، فهل هذه الصور تكفي في التعامل مع هذا القطاع أم أنه نوع من المزاح واللعب والكذب، وقد أمرنا أن نسمى الأشياء باسمها.

إن اليتيم يحتاج إلى رعاية جيدة من صحة وتعليم وحب وحنان ومحافظة على دينه وعقله و فطرته، وهذا من جملة فروض الكفاية، وإلا صار نقمة على نفسه وعلى مجتمعه وتكفي نظرة سريعة على دور رعاية الأيتام وكيف يتربى الأولاد على الرذائل وبحيث أصبحت مأوى للمُبشرين، وتذكروا قصة سانجور الذي أخذته فرنسا وعاد ليحكم

بلاده بعد أن تَنَصّر وهو الذي وُلد لأبوين مسلمين، ولك أن تتخيل حكم أصحاب العاهات النفسية.

لقد ذاق النبي هُ طعم اليُتم وقال له سبحانه ﴿ فَأَمَّا ٱلْيَتِهِ فَلَا نَقْهَرُ اللهُ وَأَمَّا ٱلسَّابِلَ فَلَا نَنْهُرُ اللهُ وَأَمَّا النبي هُ طعم اليُتم وقال له سبحانه ﴿ فَأَمَّا ٱلْيَتِهِ فَلَا نَقْهَرُ اللهُ وَقَعَ إليه حقه، وَنَهُ وَلَا تَقْهِر أَي لا تحقر ولا تظلمه بأخذ ماله، وخص اليتيم لأنه لا ناصر له غير الله تعالى، فغلظ في أمره بتغليظ العقوبة على ظالمه.

ودلت الآيات على اللطف باليتيم وبره والإحسان إليه حتى قال قتادة: «كن لليتيم كالأب الرحيم»، وروي عن أبي هريرة أن رجلًا شكا إلى النبي ، قسوة قلبه فقال: «إن أردت أن يلين فامسح رأس اليتيم وأطعم المسكين»، وفي الصحيح عن أبي هريرة، عن رسول الله ه قال: «إن اليتيم إذا بكى اهتز لبكائه عرش الرحمن فيقول الله تعالى لملائكته يا ملائكتي من ذا الذي أبكي هذا اليتيم الذي غيّبت أباه في التراب؛ فتقول الملائكة: ربنا أنت أعلم، فيقول الله تعالى لملائكته: يا ملائكتي اشهدوا أن من أسكته وأرضاه أن أرضيه يوم القيامة»، فكان ابن عمر إذا رأى يتيمًا مسح برأسه وأعطاه شيئًا، وأورد أيضًا عن أنس قال: قال النبي الله هذ: «من ضم يتيمًا فكان في نفقته وكفاه مؤنته كان له حجابًا من النار يوم القيامة، ومن مسح برأس يتيم كان له بكل شعرة حسنة»، وقال أكثم بن صيفي: الأذلاء أربعة: النهام والكذاب واليتيم والمديون».لقد كتب الله الإحسان على كل شيء وقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ ولو نزل الإنسان نفسه أو أولاده منزلة الأيتام لعلم ما الواجب تجاههم والإحسان إليهم هو في واقع الأمر وحقيقته إحسان إلى النفس، قال تعالى: ﴿ إِنَّ أَحْسَنتُمْ أَخْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ﴾[الإنتَان: ٧]، وقال: «من عمل صالحًا فلنفسه ومن أساء فعليها»، ومن جملة الخيرات المترتبة على رعاية الأيتام إيجاد المجتمع المتراحم المتحاب المترابط، وشيوع معاني الأمن والأمان والطمأنينة



وانخفاض نسب الجرائم، وهذه المعاني لا تتحقق بالتزييف والتدليس والاحتفال بيوم اليتيم أول إبريل بالغناء وتقديم الهدايا لهم.

لابد من الانطلاق في التعامل مع هذه القضية مما في الكتاب والسُنة وإعمال معاني الإيمان في حياتنا الخاصة والعامة، فالمؤمن مرآة أخيه ويحب لأخيه ما يحب لنفسه، والمؤمن للمؤمن كالبينان يشد بعضه بعضًا، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، ولن تؤمنوا حتى تراحموا، والراحون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في الساء.

لابد من تكاتف الجهود للنهوض والإهتهام بالأيتام، فإن قصرت الدول في القيام بدورها فعلى الأفراد أن يبذلوا وسعهم ﴿ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَوَ لَآءَ فَقَدُ وَكُلّنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَفْرِينَ ﴾ [الانتهان: ١٩٩]، وخير الناس أنفعهم للناس، ومن أحب الأعهال إلى الله سُرور تُدخله على مسلم وتكشف عنه كربة أو تقضي له حاجة أو تطرد عنه خوفًا، ومن لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة، والمؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.

وآخِرُ دَعْوَانا أَنِ الْحَمْدُ للله رَبِّ الْعَالَمِين



## كيف يقتل الابن أمه وأباه؟!! وهل وصل العقوق لمثل هذا الحد؟!!!

بسم الله، والحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد .. فما من يوم يمر إلا ونسمع عن ابن قتل أباه أو أمه، وقد ذكر لي أحد الإخوة أن حادثة من هذا النوع ارتكبت في شارع بمصطفى كامل بالإسكندرية منذ أيام، حيث قام الشاب بضرب والده حتى الموت؟!! حتى أصبح العقوق يُشكل ظاهرة، ولو قيل عن عصر نا هو عصر العقوق فلا منازعة.

وقد ساهم التصوير الإجرامي في إيصال العقوق لمثل هذا الحد، فالأفلام والتمثيليات والجرائد والمجلات تحاول إيجاد المبررات وتلمس المعاذير للجاني على حساب المجني عليه، بل كانت أحد أسباب ظاهرة العقوق، فهذا الإبن قتل أباه لأنه منعه من زواج محبوبته ولم يدفع له رغم غناه !!! وكأنه يستحق هذه العقوبة وقد أخذ جزاءه !!!وهذا الإبن يضرب أمه لأنها خرجت تعمل ولم تُعدّ له الطعام أو لم توفر له مصروفه !!! وهكذا فالإعلام قد كرس للعقوق وأطاح بمعاني البر ولو شئت لقلت إجرام يصور إجرامًا ويعبر عنه بروح التبرير أو الميوعة.

وعن عروة قال: إن أغضباك فلا تنظر إليهما شزرًا، فإنه أول ما يعرف من غضب المرء شدة نظره إلى من غضب عليه، وعن الحسن قيل له: إلام ينتهي العقوق؟، قال: أن يحرمهما ويجد النظر إليهما.

ولا يخفى أن الأمراض النفسية هي أحد أمراض العصر، فالمصحات النفسية، والمستشفيات العقلية تمتلئ بالنزلاء نتيجة انفصال الروح عن الجسد والدنيا عن الآخرة، والأرض عن السهاء، ولا يستبعد أن تكون هذه الأمراض وراء انتشار ظاهرة العقوق، وسبب من أسبابها، فقد سمعنا عمن قتل أمه وهي تصلي، والثاني الذي ظل يضرب أباه حتى الموت، وقد يكون الإبن مغلوبًا على عقله في ذلك، وليس الأمر مجرد إدعاء أو براعة محامى يريد لموكله أن يفلت من العقوبة.

ومما لا يغفل هنا ما أدى إليه الانبهار بصور الحياة المادية والانفتاح على الغرب وضعف معاني التدين، وانتشار الأخبار بسرعة مذهلة، فالحادث تناقلته وسائل الإعلام، والدنيا أشبه بجهاز صغير وأحيانًا لا يتثبت الناس في إثبات التهم، وهذا وغيره من شأنه أن يشيع الفاحشة في الذين آمنوا، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّيْنَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ عَالَى عَالَى اللهُ وَاللهُ يَعَلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾، ليس كل ما يُعرف يقال فقد يكون مما يُزكم الأنوف ويشيع الرذيلة وإذا اضطررنا للنقل بعد التثبت فلابد من تنفير من المعاصي والذنوب وتحبيب الناس في الخير والبر.

حكى لي أحد الإخوة السائقين أنه كان يقود سيارته قرب منتصف الليل فوجد امرأة تبكي فظن أنها تريد أن تصل إلى بيتها ولا تجد مالًا تدفعه، فأركبها معه، وأخذت تحكي له قصتها، وأن لها أولاد ثلاثة أخذوا يعنفونها على زواجها من أبيهم العجوز، ويتهددون ويتوعدون بضربه عند رجوعه من السعودية لأنه لم يأتهم بالسيارات ولم يضع لهم النقود في البنك، وهكذا فالواقع أغرب من الخيال، وصور العقوق التي يطفح بها المجتمع لا تحتاج لريشة رسام أو أديب عالمي يؤلف لنا القصص من وحي الخيال.

قد يُضاف إلى ما ذكرناه مسألة المراهقة ومحاولة إثبات الرجولة الزائفة على حساب الوالدين، كما أن الإنسان ابن بيئته، فسوء البيئة والتربية على المعاني المادية قد تقف وراء استشراء هذه الظاهرة، وكما قال البعض: عققناهم صغارًا فعقونا كبارًا، والجزاء من جنس العمل، فالأب لا يتطلع في أحسن أحواله إلا في نجاح ابنه آخر العام، وأن يكون الولد طبيبًا، أو مهندسًا أو لاعب كرة، ولربها لم يكلف نفسه بنصح أولاده بالصلاة والصيام وتلاوة القرآن، وإن كان تقصير وتفريط الوالدين في التربية لا يبرر عقوق الأبناء، فقد أمرنا أن نتقي الله فيمن لا يتقى الله فينا، وأن نعدل فيمن جار علينا، وأن نحسن لمن أساء إلينا ﴿ ٱدْفَعَ بِاللِّي هِيَ ٱحْسَنُ ٱلسّيِّمَةَ ﴾ [المؤلَّونَ : ١٩]، وكم من نبتة طيبة ظهرت وسط الحشائش السامة، قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهُ دِينَهُمْ شُبُلَنَا وَإِنَّ ٱلللَّهُ لَكَعَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ لَكَعَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ لَكَعَ اللَّهُ عَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكَعَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ لَكَعَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكَعَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ الل

لا يستقيم معنى البر مع التقليد الأعمى ومصاحبة قرناء السوء، فالصاحب ساحب، والحمام مع الحمام، والحيات مع الحيات، والطيور على أشكالها تقع، وكل قرين بقرينه يقتدى، ومصاحبة العاق شُؤم، والتباعد عنه أوكد من التباعد عمن به جرب وجذام، والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، وقالوا: قل لي من صاحبك أقول لك من أنت، إياك وفلسفة العقوق والذنوب، فما عُصي الله إلا بالتأويل، ولا تتذرع بالنوايا الطيبة، فأنت محاسب على سوء الصنيع حتى وإن قلت إن نيتك حسنة، وقدم لنفسك في التعامل مع والديك وزوجتك وأولادك، كن دافعًا لهم للبر بالقول والفعل، فضك في التعامل مع والديك وزوجتك وأولادك، كن دافعًا لهم للبر بالقول والفعل، ما يشاهدونه وما يتربون عليه، واعلم أن الوقت وقت غربة وجهالة، وأن الطاعات ما يشاهدونه وما يتربون عليه، واعلم أن الوقت وقت غربة وجهالة، وأن الطاعات لا تُقتصر على مجرد الصلاة والصيام، فقد رتب سبحانه قضية البر بعد أخطر قضية في الوجود، فقال سبحانه: ﴿ وَقَفَىٰ رَبُكَ أَلّا نَعْبُدُواْ إِلّا إِيّاهُ وَبِالْوَلِدِينِ إِحْسَدَنًا ﴾ [الإنهائية: ٢٣]، وقال في حق الأبوين المشركين: ﴿ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُمْرِكِ فِي مَا لِيْسَ لَكَ يِهِ عِلْمٌ فَلَا

. ۳٤٦

تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفَا ﴾ فالرحم الكافرة لا العاصية فقط أو الظالمة تُوصل من المال ونحوه.

نحن بحاجة لأن نتعلم معاني البر، فها بعد البر إلا العقوق والبر لا يقتصر على احتفال مبتدع يوم ٢١ مارس وتقدم فيه الهدايا ثم نعود سيرتنا الأولى في العقوق، ففي السُنن كفاية وهي بمثابة عيد للوالدين في كل آنٍ وحين، وياليتنا ننهض جميعًا بحيث نعلّم الناس ما جهلوه من دين الله تكثيرًا للخير والصلاح وتقليلًا للشر والفساد، وفق الله الجميع لما فيه صلاح البلاد والعباد.

وآخِرُ دَعْوَاناْ أَنِ الْحُمْدُ للله رَبِّ الْعَالَمِين

# العنف الجنسي بين المرء وزوجه

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد ..

فقد اشتكت بعض النسوة من عنف وقسوة الأزواج في جماعهن، وإتمام المعاشرة بغير رضاهن، وشابهت هذه الظاهرة في جرأتها وتصريحها ما حدث مع ظهور الفياجرا والمنشطات الجنسية، فلم يقتصر الحديث على الرجال، بل شاركت النساء في ذلك، وأدلت الصحفيات والمثقفات بدلوهن في هذا الموضوع!!

لقد أثيرت هذه الشكاية على صفحات الجرائد والمجلات، وفي غيرها من وسائل الإعلام، واستدعى الأمر سؤال الشيوخ والأخصائيين الاجتماعيين والنفسانيين عن أسباب ظاهرة العنف هذه وسبل علاجها.

وفد وصل الأمر ببعض الزوجات والمعالجين إلى حد وصف هذا الأمر بالاغتصاب!!، فمن المعروف والمتبادر للأذهان عند سماع كلمة الاغتصاب أنها تنصر ف إلى اغتصاب الرجل لامرأة أجنبية، لا ممارسة الرجل لهذا الفعل مع امرأته، ويتواكب هذا الطرح مع المناداة بمنع ختان البنات، ومنع التعدد، ومنع زواج البنت قبل سن الثامنة عشرة، وعدم عقوبتها إذا زنت قبل هذا السن!!

فالطرح والعرض مريب، ويأتي من عناصر مشبوهة، وضمن هجمة شرسة لتغريب الأمة وإبعادها عن دينها.

ومن عجيب الأمر أن الظاهرة المذكورة تتعارض فيها يبدو مع ما قرأته من أن ٥٠٪ من الرجال يعانون من الضعف الجنسي بسبب الهرمونات التي لا تخلو منها كثير من المأكولات، أو لغير ذلك من الأسباب التي ذكرها الباحثون في تحليل وتشخيص هذه الظاهرة، فهل صار المجتمع بين إفراط وتفريط أو بين عنيف وضعيف؟!!

وعلى كل حال فلنا عدة تعليقات على شكاية العنف الجنسي بين المرء وزوجه:

أولاً- ما كنت أتخيل أن الجرأة تبلغ بالنساء على جهة الخصوص لمثل هذا الحد من التصريح، ففي التعريض مندوحة عن الكذب وكفاية عن الظهور في وسائل الإعلام بالصوت والصورة، فالحياء خير كله، ولا يأتي إلا بخير، والحياء والإيهان قرنا جميعًا، فإذا رُفع أحدهما رُفع الآخر، و «إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النَّبُوَّةِ الأُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ» [رواه البخاري].

لا حرج أبدًا في سؤال أهل العلم عن هذه المسألة وغيرها، ولكن الحرج في التبذل وفقدان الحياء ومشابهة الرجال في الجرأة في غير مواضعها، والتشبه بالأجنبيات في تحللهن الذي يطلق عليه وصف التحرر.

ثانيًا - الجهل مصيبة، وأشد منه الاستخفاف والتهكم بحق الزوج على زوجته، كما حدث في هذه القضية وغيرها، فالواجب على المرأة طاعة زوجها في غير معصية ربها، وألا تدخر وسعًا في إرضائه، وفي إنفاذ ما يطلب منها.

وعن أبي هريرة هِيْفُ قال: قال رسول الله هِ : «إِذَا صَلَّتِ الْنُرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيٍّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِعْتِ» [رواه ابن حبان، وأحمد، وصححه الألباني].

وروى البخاري عن أبي هريرة ﴿ فَيْنَهُ قال: قال رسول الله ﴿ فَيَ الرَّجُلُ امْرَأَتُهُ الْمَارِاتُهُ فَا الرَّجُلُ امْرَأَتُهُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ »، [ورواه مسلم] ولفظه:

«إِذَا بَاتَتِ الْمُرْأَةُ هَاجِرَةُ فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ»، ولهذا قال تعالى: ﴿وَالْهَجُرُوهُنَ فِي الْمَضَاجِعِ ﴾ [النَسَاءُ: ٣٤]. ﴿وَاللَّهِ عَنَافُونَ نُشُورَهُ نَ فِي الْمَضَاجِعِ ﴾ [النَسَاءُ: ٣٤]. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس عِيشَهُ : «الهجر هو أن لا يجامعها، ويضاجعها على فراشها ويوليها ظهره»، وكذا قال غير واحد، وزاد آخرون منهم السدي والضحاك وعكرمة وابن عباس في رواية: «ولا يكلمها مع ذلك ولا يجدثها»، وقال البعض: «لا يضاجعها» اهـ باختصار.

### ضرب النروجة:

قال رجل من الصحابة: « يَا رَسُولَ الله مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طُعِمْتَ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ – أَوِ اكْتَسَبْتَ – وَلاَ تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلاَ تُقبِّحْ وَلاَ تَهْجُرْ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ» [رواه أبو داود، وصححه الألباني].

ويقول النبي ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورِ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَنْ وَمَا وَلُوا » [رواه عَنْ وَجَلَّ وَكُوا » [رواه مسلم].

وفي صحيح مسلم عن جابر ويشُ عن النبي الله قال في حجة الوداع: «فَاتَّقُوا الله فِي النّه عَلَيْ الله وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ الله، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ. فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّح، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ».

وقال ﴿ الْمُنْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَانِ وَلاَ اللَّعَانِ وَلاَ الْفَاحِشِ وَلاَ الْبَدِيء» [رواه الترمذي، وصححه الألباني].

ويقول النبي ﴿ اللهُ يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ» [رواه البخاري].



والسيدة عائشة ﴿ عَنْ تَبِنَ أَنه: «مَا ضَرَبَ رَسُولُ الله ﴿ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلاَ امْرَأَةً وَلاَ خَادِمًا إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ الله، وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ إِلاَّ أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِم الله فَيَنْتَقِمَ لله عَزَّ وَجَلَّ » [رواه مسلم].

والرجل إذا ضرب امرأته على سبيل التأديب فليس له أن يحدث أثرًا بها، ولا يضرب بالسوط ولا العصا وإنها بمثل السواك.

قال ابن عباس وغير واحد: ضربًا غير مبرح، وقال الحسن البصري: غير مؤثر. قال الفقهاء: أن لا يكسر فيها عضوًا ولا يؤثر فيها شيئًا.

وعن ابن عباس هيئن : «يهجرها في المضجع فإن أقبلت وإلا فقد أذن الله لك أن تضربها ضربًا غير مبرح، ولا تكسر لها عظمًا فإن قبلت وإلا فقد أحل الله لك منها الفدية».

و فال النبي ﴿ الله ﴿ تَضْرِبُوا إِمَاءَ الله. فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ الله ﴿ فَقَالَ: ذَئِرْنَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ. فَرَخَّصَ فِى ضَرْبِهِنَّ، فَأَطَافَ بِآلِ رَسُولِ الله ﴿ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ فَقَالَ النَّبِيُ ﴿ الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

ويقول تعالى: ﴿ فَإِنَّ أَطَعْنَكُمُ فَلَا نَبُغُوا عَلَيْمِنَ سَكِيلًا ﴾ [النَّنَا في اللَّهُ الْماعت الله أو روجها في جميع ما يريده منها مما أباحه الله له منها فلا سبيل له عليها بعد ذلك، وليس له ضربها ولا هجرها.

قَالَ اللَّهُ اللهُ اللهُ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾ [النِّمَالَة: ٣٤]. تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب، فإن الله العلي الكبير وليُّهن وهو منتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن. فإذا أحدث الرجل لامرأته عاهة بضربه لها عزره الحاكم بها يناسب الضرر.

ثالثًا - العرض الجهاهيري الديمقراطي لهذه القضية وغيرها لا يصلح، ومن شأنه أن يحدث اضطرابًا وينحرف بالخلق عن صراط الله المستقيم، يكفي سؤال أهل العلم

الثقات قال تعالى: ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٓ أَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ ﴾ قال تعالى: ﴿ فَإِن نَنَزَعْنُمْ فِي الثقات قال تعالى: ﴿ فَإِن نَنَزَعْنُمْ فِي النَّسَاءُ : ٥٩ ] ، شَيْءِ فَرُدُّوهُ إِلَىٰ اللَّهُ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَآحُسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النَّسَاءُ : ٥٩]، فلا يجوز التعويل على رأى الأكثرية أو الأقلية في حسم موارد النزاع، كما لا فائدة في سؤال المغنية والراقصة، والمثقف الملحد، والصحفي الشيوعي، ولا قيمة لعرف وبيئة ونشأة تتصادم مع ما جاء في الكتاب والسُّنَة.

رابعًا- الالتزام بدين الله فيه صلاح الفرد والمجتمع، ومعاشرة الزوجة بالمعروف طاعة وقربة لله -تعالى-، فخيركم خيركم لأهله.

وهذه بعض النصائح تتعلق بالقضية المثارة نقلتها من كتابي «وعاشروهن بالمعروف»:

### ١- ملادلفت الزوجة عند البناء بها:

يستحب له إذا دخل على زوجه أن يلاطفها كأن يقدم إليها شيئًا من الشراب ونحوه لحديث أساء بنت يزيد بن السكن قالت: «إِنِّى قَيَّنْتُ (أي زيَّنت) عَائِشَةَ لِرَسُولِ الله شُهُ ثُمَّ جِئْتُهُ فَدَعَوْتُهُ لِجِلْوَتِهَا (أي النظر إليها مجلوة مكشوفة» فَجَاءَ فَجَلَسَ إلى جَنْبِهَا فَأْتِى بِعُسِّ لَبَنِ (وهو القدح الكبير) فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَهَا النَّبِيُ فَهُ فَخَفَضَتْ رَأْسَهَا وَاسْتَحْيَتْ، قَالَتْ أَسْمَاءُ: فَانْتَهَرْتُهَا، وَقُلْتُ لَهَا: خُذِي مِنْ يَدِ النَّبِيُ فَهُ، قَالَتْ وَأُسُهَا وَاسْتَحْيَتْ، قَالَتْ أَسْمَاءُ: فَانْتَهَرْتُهَا، وَقُلْتُ لَهَا: خُذِي مِنْ يَدِ النَّبِي فَهُ، قَالَتْ وَلَيْتِهِ مِنْ يَدِكَ، فَأَخَذَهُ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ نَاوِلَيْهِ، وَقُلْتُ أَدِيرُهُ وَآثْبَعُهُ بِشَفَتَى لأُصِيبَ مِنْهُ وَالْنِيهِ، فَقَالَ النَّبِي فَمُ عَلَى رُحْبَتِي ثُمَّ طَفِقْتُ أُدِيرُهُ وَآثْبَعُهُ بِشَفَتَى لأُصِيبَ مِنْهُ مَمْ نَاوِلِيهِنَ، فَقُلْنَ: لاَ نَشْتَهِيهِ، فَقَالَ النَّبِي فَيْ مَنْ يَدِكَ، فَقُلْنَ: لاَ نَشْتَهِيهِ، فَقَالَ النَّبِي فَيْ مَنْ يَدِكَ، فَقُلْنَ: لاَ نَشْتَهِيهِ، فَقَالَ النَّبِي فَيْ مَنْ وَلِيهِنَ، فَقُلْنَ: لاَ نَشْتَهِيهِ، فَقَالَ النَّبِي فَيْ مَعْنُ جُوعًا وَكَذِبًا» [رواه أحد والطبراني].



#### ٢- وضع اليد على رأس الزوجة والدعاء لها:

وينبغي أن يضع يده على مقدمة رأسها عند البناء بها أو قبل ذلك، وأن يسمي الله البناد وتعالى-، ويدعو بالبركة ويقول ما جاء في قول النبي الله : «إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً أَوِ اسْتَرَى خَادِمًا فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِنِدُ وَقَ سَنَامِهِ وَلْيَقُلْ بِنِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّمَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَإِذَا اشْتَرَى بَعِيرًا فَلْيَأْخُذْ بِنِرْوَةِ سَنَامِهِ وَلْيَقُلْ مِثْلُ ذَلِكَ » [رواه أبو داود، وحسنه الألبان].

#### ٣. صلاة الزوجين معًا:

ويستحب لهما أن يصليا ركعتين معًا؛ لأنه منقول عن السلف، وفيه أثران، الأول: عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: «وساق الحديث...، وفيه: وعلموني فقالوا: إذا دخل عليك أهلك فصل ركعتين، ثم سل الله من خير ما دخل عليك، وتعوذ به من شره، ثم شأنك وشأن أهلك».

الثاني- عن شقيق أيضًا وفي الرواية: «فإذا أتتك أيضًا»، في رواية: «فإذا أتتك فأمرها أن تصلي وراءك ركعتين»، وزاد في رواية أخري عن ابن مسعود فقل: «اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم في، اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير، وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير» اهـ باختصار.

لاشك أن هذه معانٍ واضحة وظاهرة في المعاشرة بالمعروف، غفل عنها كثير من الناس الظانين أن السعادة والهناءة بالسيارة والجاه والثراء، ثم لا يبالون بعد ذلك بصلاة ولا صيام ولا طاعة، فسرعان ما تستحيل حياتهم غمًا ونكدًا، وحياة الترف المادي أنست الناس كثيرًا من معاني الإيهان والتعلق برب العزة -جل وعلا- في جلب النفع ودفع الضر.

#### مسائل تتعلق بالوقاع:

المسألة الأولى - التسمية إذا أراد أن يأتي أهله فيقول: «بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا»، قال رسول الله عنه: «فَإِنْ قَضَى الله بَيْنَهُمَا وَلَدًا لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ» [رواه الترمذي، وصححه الألباني].

المسألة الثانية: يحرم إتيان المرأة في دبرها؛ لقول النبي ، «مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ، [رواه الترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني].

وعن طاوس قال: «سئل ابن عباس عن الذي يأتي امرأته في دبرها، فقال: هذا يسألني عن الكفر».

وقال النبي الله الله النبي الله الله وأَدْبِرْ وَاتَّقِ الْحَيْضَةَ والدُّبُرَ» [رواه أحمد، وحسنه الألباني]، وقال النبي الله لمن سأله: «أمن دبرها في قبلها؟ فنعم أم من دبرها في دبرها؟ فلا؛ فإن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن» [أخرجه الشافعي والنسائي، وحسنه الألبان].

قَالَ عَبَالِنَ : ﴿ نِسَا قُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَى شِئْتُمُ وَقَدِمُوا لِأَنفُسِكُو ﴾ [البَهَةِ : ٢٢٣]، أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات إذا كان ذلك في الفرج، أي: موضع الولد، كما قال جابر وابن عباس عيسَه .

المسألة الثالثة: وإذا أراد الرجل أن يعاود الوطء فيسن له الوضوء لقول النبي المسألة الثالثة: وإذا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّالًا» [رواه مسلم]، وفي رواية: «وضوء الصلاة، فإنه أنشط للعود».

ولو اغتسل لكان أفضل لحديث أبي رافع: «أَنَّ النَّبِيَ ﴿ طَافَ ذَاتَ يَوْمِ عَلَى نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ، قَالَ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ الله أَلاَ تَجْعَلُهُ غُسْلاً وَاحِدًا قَالَ: هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ ﴾ [رواه أبو داود، وحسنه الألباني].

### ملاطفت ومداعبت:

تروى السيدة عائشة ﴿ و تقول: ﴿ كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ ﴿ فَيَضْعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَ ﴿ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِع فِيَّ ﴾ [رواه مسلم].

وروت السيدة عائشة والمستنطقة عائشة والمستنطقة المستنطقة المستنطقة المستنطقة المستنطقة والمستنطقة و

ولمس المرأة ولو بشهوة لا ينقض الوضوء لهذه الأدلة؛ ولأنه أمر تعم به البلوى ولا دليل يدل على انتقاضه، وقول الله تعالى: ﴿ أَوْلَامَسَّنُمُ ٱلنِّسَاءَ ﴾ [النَّنَاءُ : ٤٣]، وذلك لأن الله -تعالى -تعالى - حيي كريم يُكنِّي بها شاء عها شاء، فكنَّى بالمس والمسيس عن الجهاع، كها قال ابن عباس هيئين .

ويحرم على الرجل مس المرأة الأجنبية عنه إلا لضرورة، ولا تعلق للمسألة بنقض الوضوء والحرمة؛ لأن اللمس حاسة من الحواس كالنظرة ونحوه.

وتروي السيدة عائشة ﴿ فَ وَتَقُولَ: ﴿ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﴿ فَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ إِذَا كُنْتِ عَلَى غَضْبَى. قَالَتْ فَقُلْتُ مِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ فَقَالَ: أَمَّا

إِذَا كُنْتِ عَنِّى رَاضِيَةً فَإِنَّكِ تَقُولِينَ لاَ وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، وَإِذَا كُنْتِ غَضْبَى قُلْتِ لاَ وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ. قَالَتْ قُلْتُ أَجَلْ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ الله، مَا أَهْجُرُ إِلاَّ اسْمَكَ» [متفق عليه].

وعنها والله والمعنفي والله والمعنفي والمنفي والمن

وَهِي روايات تدل على كيفية معاشرة النساء وإحسان العشرة لهنَّ.

وآخِرُ دَعْوَاناْ أَنِ الْخَمْدُ للله رَبِّ الْعَالَمِين

### الرد على القرضاوي في منعه ختان البنات

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

فقد ذكر موقع الشيخ القرضاوي على الإنترنت أنه يوافق الأزهر في منعه الختان ويخالف العلماء السابقين في ذلك، وأن الختان غير جائز شرعًا ولا دليل على وجوبه، ولأنه ثبتت مضرته ولا حرج عنده في منع المباح والجائز، فلا دليل يوجب أو يحرم الختان، ومنذ أيام سُئل المفتي الدكتور/ علي جمعه في موضوع الختان، وأن البعض ما زال يتكلم فيه فقال: «اختشوا بقه» على حد تعبيره، ثم استطرد في الحديث في القضية وأن الختان ثبتت مضرته الأمر الذي لم يكن معروفًا من قبل!!! وذكر أيضًا أن الختان لا دليل عليه!!.

وما زالت الحملة الإعلامية الرسمية تطالب بمنع الختان واللافتات تعلق في الميادين في المدن والقرى «لا للختان»!!! فمن الذي ينبغي أن ينكف عن الحديث في هذه القضية ؟!!.

فهذا مثال - لا على سبيل الحصر - لمسائل كثيرة معروضة على الساحة يُخشى من السكوت عليها - رغم الضعف المادي وامتلاك الطرف الآخر للأدوات الإعلامية الضخمة - من أن تنقلب الموازين وتطمس الحقائق ويصبح الحلال حرامًا والحرام حلالًا والسُّنَّة بدعة والبدعة شُنَّة. ..... فلابد من إبراء الذمة والساحة قدر الاستطاعة، إبلاغًا للرسالة وتأدية للأمانة وليحيى من حيّ عن بينة ويُهلك من هلك أيضًا عن بينة.

ما أثير في منع ختان البنات لا يزيد عن كونه شبهات ضعيفة جدًا، فالنصوص الدالة على مشروعية ختان البنات كثيرة بفضل الله، وإذا ورد شرع الله بطل نهر معقل، فهل من يعقل؟، واكتشاف مضرة الختان في السنوات الأخيرة ينقصه ورود النصوص بمشروعيته وينقصه الدراسات الطبية التي تبين فوائده كها ينقصه أيضًا عمل الأطباء جيلًا بعد جيل به، وكلام الثقات الموافق للشرع مقدم على كلام المهزومين نفسيًا والمنخدعين

بكلام الغرب، ولا نقصد بهذا الكلام أحدًا بعينه -كما لا يحل لأحد أن يخرق إجماع العلماء المتقدمين في إفادتهم مشروعية الختان- وليس لأحد أن يتكلم في دين الله إلا بعد أن يتعرف على ما اتفق عليه العلماء، وما اختلفوا فيه، وقد رأيت أن أنقل هنا ما سبق أن كتبته في نفس الموضوع وهو:

#### ختان البنات،

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد .. فقد قامت الدنيا ولم تقعد منذ أن أعلنت قناة (C.N.N) الإخبارية قصة الرجل الذي قام بختان الفتاة، فجار وتعدى مما استلحق الفتاة بأذى ومضرة، وارتفعت الأصوات تُطالب بمنع ختان النساء وتصفه بالرجعية، وبالعادة السيئة المذمومة، وثارت الجمعيات التي تُطالب بحُريّة المرأة ومساواة المرأة بالرجل، وكأنهم وجدوا ضالتهم المنشودة في هذا الحدث، وزعموا أنَّ الأطباء أجمعوا على منع ختان الإناث، وأنَّ هذا الحتان ليس من الدين، ولم يثبت به خبر صحيح، وأنه ليس من مصلحة المرأة، وعلى حد تعبيرهم كان لابد من سن القوانين التي تمنع ختان الإناث وتُجرم فاعله حتَّى ولو كان طبيبًا، اللهم إلاَّ تحت ظروف خاصة.

وحدثت حالة استنفار، وكأن الأمة في مواجهة مع الختان، فلا حديث للناس إلا في هذا الموضوع، هذا مع وجود مخاطر كبيرة تُحيط بهذه الأمة، وإنْ لم تتقدم في العرض والطرح، فلا أقل من أن تأخذ حظها من الاهتهام، بجوار قضية ختان الإناث، ورغم حرج الموضوع فقد انبرت أقلام وأصوات نسائية تتكلم بكل جرأة في هذا الأمر الذي اتسم بالجهاهيرية، وصار الكل يُدلي بدلوه، بطريقة الرأي والرأي الآخر، فرأي شيخ الأزهر قد يُعرض بجوار رأي الراقصة والممثلة، والجمهور هو الحكم والفيصل في هذا النزاع، ولا تستبعد مع كثرة الآراء أن يرتفع صوت الراقصة فوق صوت شيخ الأزهر، وبالتالي يُحسم النزاع لصالحها، وتُصبح المطالبة بمنع الختان هو رأي الأغلبية وتضيع وبالتالي يُحسم النزاع لصالحها، وتُصبح المطالبة بمنع الختان هو رأي الأغلبية وتضيع

معالم الحق والحقيقة وسط هذا الصخب الإعلامي، وهذا الضجيج الديمقراطي.

وقبل أن نشرع في بيان حكم الختان وحكمته وبيان بعض المسائل المهمة المتعلقة نود الإشارة إلى بعض المسائل المتعلقة بهذا الموضوع:

أولًا- لا يجوز الجور ولا التعدي، ومن تطبب بغير طب فهو ضامن، ويجب على الخاتن أن يكون عارفًا بالصناعة، وختن المولود في الزمن الذي يُختتن في مثله، ويُعطي الصناعة حقها، فإن فعل وإلاَّ كان آثرًا ووجب منعه وتضمينه قيمة التلف والجرح.

ثانيًا. خطأ الخاتن وجوره وتعديه لا يُبرر الطعن في كل من قام بالختان كما لا يُجيز منع الختان، فلو وافقنا على هذا المنع، فينبغي أن نمنع كل الأعمال والوظائف وكل المهمات؛ إذْ لن نعدم وجود المخطئين والمقصرين، ومن هذا المنطلق إذا نسى الطبيب الجرَّاح الفوطة في بطن المريض، لزم اتهام جميع الأطباء ومنع مهنة الطب، وإذا قام المهندس ببناء عمارة وانهارت على سكانها فعلينا أن نُشوّه صورة جميع المهندسين، ونُغلق أبواب كليات الهندسة، وكذلك إذا ارتكب أحد المصلين خطئًا، قمنا بالتشهير بجميع المصلين وأغلقنا أبواب المساجد التي يصنع فيها الناس كذا وكذا، وقِسْ على ذلك الحج وغيره...

فالتقاط قصة الخاتن المسيئ من قناة (C.N.N) واستثمارها في منع ختان النساء بالكلية مسألة مريبة، لو تعاملنا مع مؤسسات المجتمع بنفس الطريقة التي تعاملنا بها في قضية الختان، فمن المؤكد أنَّ هذا المجتمع لن تقوم له قائمة ولابد وأن تتعطل مصالحه، وأرفق من ذلك أن نأخذ على يد الجاني، ولا تعميم قبل حصول الاستقراء، وبذلك يصطلح كل فريق على حقه ويبقى الختان سالًا عن المعارضة.

ثالثًا. الأطباء يقومون بعملية الختان للذكر والأنثى، وقد درسوا هذا الموضوع في كليات الطب، فالقول بأنَّ الأطباء قد أجمعوا على منع ختان البنات، ما هو إلاَّ ادعاء سخيف لا يقوم على أساس، فكيف حصروا أقوال الأطباء وآرائهم في هذا الموضوع، أم هي المجازفة والمبالغة.

لقد كان الإمام أحمد رَحَمُلَتْهُ يتحرى في المسائل التي أجمع عليها العلماء ويحتاط ويقول، لا أعلم فيها خلافًا، وعلى سبيل المجاراة، لو حدث فعلًا وأجمع الأطباء على منع ختان البنات فلا التفات لهذا الإجماع - المتوهم - وذلك لمصادمته لنصوص الشريعة.

وإذا ورد شرع الله بطل نهر معقل، فهل من يعقل، فالختان مشروع باتفاق العلماء، وقال ابن القيم: لا خلاف في استحبابه للأُنثى واختُلف في وجوبه.

والختان يشترك فيه الذكر والأنثى، ونصوص خصال الفطرة كثيرة لم يُخص فيها الحتان بالذكور دون الإناث، فما المانع من ختان البنات وخصوصًا عند دعاة مساواة المرأة بالرجل؟!!.

خامسًا- النبرة الإباحية التي تتكلم بها نساء اليوم في وسائل الإعلام - بالصوت والصورة - عن الفياجرا وختان البنات... لا تليق بهن ولا بعفافهن وحيائهن، فالمرأة مأمورة بالصيانة والتحفظ والتحجب والتستر، قال تعالى: ﴿ فَلَا تَخْضَعُنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ [الإنجَائِ : ٣٦]، قال تعالى: ﴿ وَلَا يَضْرِيْنَ بِأَرْجُلِهِنَ لِيُعْلَمُ مَا



يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ﴾ [الِخَوْلَةِ: ٣١]، وما ترك النّبيُّ ﴿ فَيْهَ أَضَرَ عَلَى الرَّجَالُ مَن النساء، وقد أمر الشرع بالمباعدة بين الرِّجَالُ والنساء حتَّى في الصلاة والطواف بالكعبة منعًا للاختلاط ودرًا للفتنة والخطر.

سادسًا وكيد الأعداء، فقد حورب الإسلام بيد أبنائه، بعد أن كان يُحارب بيد أعدائه، ونحن لا نستبعد قيام البعض من جلدتنا وممن يتكلم بلساننا، فيُحل الحرام، ويُحرم الحلال، ويتكلم في دينَ الله بغير علم، ويعيش حياة الهزيمة النفسية إذا سمع التشهير والتشويه لحكم الختان، فبدلًا من أن يتعلم حكمه وحكمته، يُسارع بمجاراة الطاعنين والملحدين، فيُنكر مشروعية ختان البنات.

والناس في هذا وغيره أربعة: رجل يدري، ويدري أنه يدري، فذلك عالم فاسألوه، ورجل يدري، ولا يدري، ويدري أنه ورجل يدري، ولا يدري، ويدري أنه لا يدري، فذلك أحمق لا يدري، فذلك أحمق فامقتوه.

وقد خيّل الأعداء على ضعاف البصر والبصيرة من هذه الأمة، وأثارت شياطين الإنس والجن الشبهات حول بعض الأحكام كالختان؛ رجاء إبعاد الأمة عن دينها وتشكيكها في شريعة ربها، قال تعالى: ﴿ يُنفِ قُونَ أَمُوالَهُم لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّه فَسَيُنفِقُونَهَا وَتشكيكها في شريعة ربها، قال تعالى: ﴿ يُنفِ قُونَ أَمُوالَهُم لِيصَدُواْ عَن سَبِيلِ اللَّه فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمُ تَكُوثُ عَلَيْهِم حَسَرة ثُم تَكُوثُ عَلَيْهِم حَسَرة ثُم تَعَلَيٰهُ وَلَا يَزالُونَ يُقَائِلُونَكُم حَتَى يُردُوكُم عَن دِينِكُم عَن يَنفِعُواْ وَلا يَزالُونَ يُقَائِلُونَكُم عَنَى يَرُدُوكُم عَن دِينِكُم أَن السَّعَطُعُوا ﴾ [البَّقَةِ: ٢١٧]، وقال جلَّ وعلا: ﴿ يُريدُونَ لِيُطْهِرَهُ عَلَى الدِينِ كُلِيهِ إِنَّهُ وَلَوْ كَرِه اللَّهِ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِلْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ ا

كان أحرى بـ (C.N.N) وغيرها من الجهات المشبوهة أن تشفق على نفسها، فتكون دعوة للعودة لمعاني الإيمان ولإسلام الوجه لله جـل وعلا قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ

عِندَ اللَّهِ ٱلْإِسْكُنْمُ ﴾ [ألحَمْنِكَ :١٩]، قال تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْكَمِ دِينَا فَكَن يُقَبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [ألحَمْنِكَ :٨٥].

وهل أخذتهم الشفقة والرحمة بالمسلمين الذين تجري دماؤهم أنهارًا هنا وهناك، فالمذابح تُجرى للنساء والأطفال والشيوخ الرُكّع، بلا هوادة فهذا أرفق من دسّ السمّ في العسل، ومحاولة الظهور بمظهر التحضر والمحافظة على الحقوق، ووصف المسلمين في المقابل بالهمجية والوحشية والقسوة.

وكان عثمان هِينُنه ، يقول: «ودَّت الزانية لو زنت النساء جميعًا».

والتركيز على ختان البنات بهذه الكيفية، وفي هذه الآونة من شأنه أن يُثير الريبة، فمن المعلوم ما عليه نساء الغرب من التهتك والفجور، وأنَّ الأمة تفسد بفساد نسائها، فالمرأة هي البوابة والمدخل، قال البعض: «لابد وأن نجعل المرأة رسولًا لمبادئنا التحررية، ونُخلّصها من قيود الدين».

وهذا الفريق لانعدام بصيرته رأى أن التقدم والتحضر والتطور واللحاق بركاب العصر لا يتم إلا بأخذ العفن والنجاسات الموجودة عند الغرب، فإذا تبرجت نساؤهم واختلطن بالرجال وتركن الختان.. فلتفعل ذلك نساء المسلمين وهذه هي حرية المرأة التي يتنادى بها البعض، وما هي إلا دعوة للتحلل والفجور وشيوع الرذيلة في الأمة كما شاعت في الغرب.

سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية: هل تختتن المرأة أم لا ؟

ولهذا يُقال في المشاتمة: يا ابن القلفاء! فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر، ولهذا يوجد من الفواحش في نساء التتر ونساء الإفرنج، ما لا يوجد في نساء المسلمين، وإذا حصلت المبالغة في الختان ضعفت الشهوة، فلا يكمل مقصود الرجل، فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال. والله أعلم.

ثامنًا- تقديم الأهم على المهم أمر واجب في العلم والعمل والدعوة إلى الله، والحذر كل الحذر من الاستدراج والانشغال بالقضايا المفتعلة، بحيث تُصبح حديث القاصي والداني والرجل والمرأة، وما تكاد تنتهي هذه القضية إلا ويشغلوننا بأخرى، وتصبح القضايا كالموضات؛ فالموضة هذه الأيام الكلام على تولية المرأة قاضية، أو الكلام على الحتان.. ويكون ذلك أشبه بالإلهاء، ويأتي على حساب قضايا أخرى لا تقل أهمية، لا نقول ذلك استخفافًا أو استهانة بقضية الختان، ولكن تحذيرًا من الاستغراق والنظر للأمور بعين واحدة، ولكنها المحاولة لعلو الهمة، وشمولية النظرة والاهتمام بالأهم والمهم، والتقديم والتأخير وفق شرع الله.

تاسعًا- نرفض العرض الجماهيري لختان البنات وغيره، ولا يصح أن يُعرض رأي علماء الشريعة بجوار رأي الراقصة والممثلة والملحد الزنديق بطريقة الرأي والرأي الآخر، والواجب علينا أن نرد حكم ما تنازعنا فيه لكتاب الله ولسُنَّة رسول الله ، قال تعالى فَلا وَرَبِّكَ لاَيُوْمِنُوكَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوافِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَا قَضَيْتَ

وَيُسَلِمُواْ نَسَلِيمًا ﴾ [النَسَّاءُ: ٦٥]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلِا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمَّرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولُهُۥ فَقَدْضَلَ ضَلَاكُمْ بِينًا ﴾ [الأَخِزَانِ : ٣٦]

قال سبحانه: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي ٱلأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن لَنَزَعْكُمْ فِ شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنكُمُ تُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَٱلْمَوْرِ ٱلْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النَّنَاءُ: ٥٩].

فالواجب علينا أن نرجع لعلماء الأمة المعتبرين في فهم كتاب الله وسُنَّة رسوله هذه فهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، ولا يجوز مصادمة السُّنن برأي طبيب ولا غيره، فإذا ورد في السّنن عن الختان «أشمّي ولا تنهكي، فإنه أبهى للوجه، وأحظى لها عند النوج».

قال ابن تيمية: يعني لا تُبالغي في القطع.. والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها. وقال ابن القيم: فإذا أخذت (أي الخاتنة أو الخافضة) منها (أي جلدة الختان التي كعرف الديك) كان في ذلك تعديلًا للخلقة والشهوة.

أقول: إذا ورد ذلك فلا يلتفت لقول طبيب يصفه بالجريمة أو بأنه فعل لا فائدة فيه، وشأن المسلم في هذا وغيره أن يقول: سمعنا وأطعنا، أو آمنت بالله وكذبت عيني.

عاشرًا- الطعن في أحاديث الختان بأنها ضعيفة، وقبل أن نُجيب على هذه الشبهة السقيمة نوضح أمرًا لافتًا للنظر وهو أنَّ هذه القضايا كالاشتراكية والديمقراطية والطعن في الختان... يُثيرها أعداء الإسلام، ثم يتلقفها البعض منَّا محاولًا إمرارها وتطبيقها وسط المسلمين مستخدمًا أساليب التلبيس والتدليس؛ لإضفاء الصفة الشرعية عليها حتَّى تروج، وقريب من هذا المسلك الشيطاني، وصف الشجرة التي نُهي آدم عن الأكل منها بشجرة الخلد، ووصف الربا بالفائدة والخمر بالمشروبات الروحية، والرقص بالفن...

وقد احترف البعض مهنة قلب الحقائق، فالحلال يصيره حرامًا، والحرام يصيره حلالًا، دون خوف أو وجل، وشأنه في ذلك كشأن قطاع الطريق إلى الله، والبعض الآخر قد ينقاد بحسن نية، فيضعف الصحيح، ويصحح الضعيف.



والسلوك مرآة الفكر، ولا تكفي النوايا الطيبة، بل لابد من صحة العمل، وكل إنسان يُؤخذ من قوله ويُترك إلاَّ رسول الله ، وكما قال الإمام مالك – رحمه الله –: «ما منّا إلاَّ رَدَّ ورُدَّ عليه».

والختان كما ذكرنا مشروع باتفاق العلماء، والنصوص في ذلك صحيحة ثابتة، احتجَّ بها أهل العلم قديمًا وحديثًا، ومنها قول النَّبيّ ﷺ: «إذا مسَّ الختان الختان وجب الغُسل» [رواه مسلم في صحيحه].

وورد: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغُسل»، وعن سعيد بن المسيب أنّ أبا موسى الأشعري قال لعائشة وفي أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي منك، فقالت: سل، ولا تستحي، فإنها أنا أمك، فسألها عن الرجل يغشى ولا ينزل، فقالت عن النّبيّ هذا أصاب الختان الختان فقد وجب الغسل» [رواه أحمد ومالك بألفاظ مختلفة].

فالنصوص صحيحة ثابتة، وهي تدل على أنَّ المرأة تختتن كما يختتن الرجل، وأحاديث سُنن الفطرة كثيرة صحيحة، وقد دلَّت على مشر وعية الختان فهو من جملة خصال وسُنن الفطرة بالنسبة للرجل والمرأة، ومن جملتها الحديث المتفق عليه الذي ذكرناه آنفًا.

وفي حديث أم عطية: «لا تنهكي، فإنَّ ذلك أحظى للزوج وأسرى للوجه» وجاء ذلك مُفصلًا في رواية أخرى تة إل: «إنه عندما هاجر النساء كان فيهن أم حبيبة (أم المؤمنين) وقد عُرفت بختان الجواري، فلما رآها رسول الله هي، قال لها: يا أم حبيبة، هل الذي كان في يدك هو أفي يدك اليوم؟ فقالت: نعم يا رسول الله، إلا أن يكون حرامًا فتنهاني عنه.. فقال رسول الله هي: «بل هو حلال، فادن مني حتّى أعلمك»، فدنت منه، فقال: «يا أم حبيبة، إذا أنت فعلت فلا تنهكي، فإنه أشرق للوجه، وأحظى للزوج» [رواه أبو داود وأحمد والحاكم والطبراني وله شواهد] ويشهد له حديث: «خمس من الفطرة» [المتفق عليه]، وحديث «إذا التقى الختانان..» قال الإمام أحمد وفي هذا أنَّ النساء كنَّ يختنَّ.

فهذه الروايات دعوة نبوية شريفة إلى ختان النساء دون مبالغة في القطع والاستئصال وأن يقتصر الختان على خفض الجزء الذي يعلو مخرج البول، وبذلك يتحقق الاعتدال، فلم يعدم المرأة الاستمتاع والاستجابة (كما هو حال بعض أهل السودان) ولم يبقها دون خفض فيدفعها إلى الاستهتار، وعدم القدرة على التحكم في نفسها عند الإثارة (كما هو حال نساء الغرب).

الحادي عشر. البعض متهور ومندفع وجريء جرأة مذمومة يأثم بها، ومن ذلك وصف ختان البنات بأنه غير إسلامي أو عادة جاهلية أو أنه سلوك رجعي مُتخلف..!! يحرم التقول على الله بغير علم، ومن قال: لا أدري فقد أفتى، ومن نسى لا أدري أصيبت مقاتله، وشفاء العيّ السؤال، وما من مسألة إلا ولها حكمٌ في دين الله، فمن جهل حكم الختان وغيره، فها عليه إلا أن يرجع للكتاب والسُّنة بفهم العلهاء الموثوقين.

وقد مرَّ بنا قول ابن تيمية وابن القيم في حكم الختان، وقال الإمام الشافعي: هو فرض على الذكور والإناث. وقال الإمام أحمد: هو واجب في حق الرجال وفي النساء عنه روايتان أظهرهما الوجوب. وقال الإمام أبو حنيفة ومالك: هو مسنون في حقها، وليس بواجب وجوب الفرض، ولكن يأثم بتركه تاركه. وقال الإمام أبو حنيفة: فلو اجتمع أهل مِصْر (بلد) على ترك الختان قاتلهم الإمام؛ لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه.

فأين الأحناف وسائر المتمذهبين الذين تركوا العمل بالمذهب كما فرَّطوا من قبل في التزام النصوص.

وقد جاء في فقه السُّنَّة: «وأما المرأة فيقطع الجزء الأعلى من الفرج بالنسبة لها، وهو سُنَّة قديمة».

وللشيخ جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق رسالة قيّمة في الختان، ذهب فيها إلى وجوب ختان البنات، ونقل فيها أقوال أئمة المذاهب وأوضح فيها الاتفاق على مشروعيته.

777

وقد تكلم العلماء في أحكام الأقلف من طهارته وذبيحته وشهادته، قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تقبل له صلاة ولا تُؤكل ذبيحته. وقال وكيع: الأقلف إذا بلغ فلم يختتن لم تجُزْ شهادته. وقال الإمام أحمد: لا يعجبني أن يذبح الأقلف. وقال أيضًا: لا تُؤكل ذبيحته ولا صلاة له، ولا حجّ له حتَّى يتطهر، هو من تمام الإسلام.

ولا يجب ختان الميت باتفاق الأمة، وذهب الأئمة الأربعة إلى أنه لا يُستحب ختان الميت، ويضمن الخاتن إذا مات المختون بسبب سراية جرح الختان، أو إذا جاوز القطع إلى الحشفة أو بعضها، أو قطع في غير موضع القطع، وحكمه في الضمان حكم الطبيب أي أنه يضمن من التفريط أو التعدي، وكذلك إذا لم يكن من أهل المعرفة بالختان..

ويسقط الختان إذا ولد الإنسان (رجل أو امرأة) ولا قلفة له، فهذا مستغني عن الختان إذا لم يخلق له ما يجب ختانه، وهذا متفق عليه، فإذا كانت الحشفة كلها ظاهرة فلا ختان، وكذلك إذا ضعف المولود عن احتهاله بحيث يخاف عليه من التلف، ويستمر به الضعف فهذا يعذر في تركه، وكذلك أن يُسلم الرجل كبيرًا ويخاف على نفسه منه، فهذا يسقط عنه عند الجمهور.

ولم يرد نص صريح من السُّنَّة بتحديد وقت للختان، فيترك لولي أمر الطفل بعد الولادة صبيًا أو صبية، والختان من أجل الطهارة، وتُشرع الوليمة للختان ويُستسر بها في ختان البنات، بحيث تكون وسط النساء.

أحكام كثيرة وعديدة موجودة في كل كتب الفقه، ومع ذلك لم نعدم من يقول: إنَّ ختان البنات ليس من الإسلام!! سبحانك هذا بهتان عظيم.

كلام قيّم للإمام ابن القيّم في حكم الختان وفوائده:

قال ابن القيم في «تحفة المودود بأحكام المولود» ما نصه: «الختان من محاسن الشرائع التي شرعها الله سبحانه لعباده، ويجمل بها محاسنهم الظاهرة والباطنة، فهو مكمل للفطرة التي فطرهم عليها، ولهذا كان من تمام الحنيفية ملة إبراهيم، وأصل مشروعية الختان

لتكميل الحنيفية، فإنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ لما عاهد إبراهيم، وعده أن يجعله للناس إمامًا، ووعده أن يكون أبًا لشعوب كثيرة، وأن يكون الأنبياء والملوك من صلبه، وأن يكثر نسله، وأخبره أنه جاعلٌ بينه وبين نسله علامة العهد أن يختنوا كل مولود منهم، ويكون عهدي هذا ميسمًا في أجسادهم، فالختان علم للدخول في ملة إبراهيم، وهذا موافق لتأويل من تأوّل قوله تعالى: ﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَغَنْ لَهُ عَدِدُونَ ﴾ [البَّقَرَّة :١٣٨] على الختان.

فالختان للحنفاء بمنزلة الصبغ والتعميد لعباد الصليب، فهم يطهرون أولادهم بزعمهم حين يصبغونهم في المعمودية، ويقولون: الآن صار نصرانيًا، فشرع الله سبحانه للحنفاء صبغة الحنيفية، وجعل ميسمها الختان، فقال: «صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة»، وقد جعل الله سبحانه السيات علامة لمن يُضاف إليه المعلم بها؛ ولهذا الناس يَسِمُون دوابهم ومواشيهم بأنواع السيات، حتى يكون ما يُضاف منها إلى كل إنسان معروفًا بسمته، ثم قد تكون هذه السمة متوارثة في أمة بعد أمة.

فجعل الله سبحانه الختان علمًا لمن يُضاف إليه وإلى دينه وملته، وينسب إليه بنسبة العبودية الحنيفية، حتَّى إذا جهلت حال إنسان في دينه عرف بسمة الختان ورنكه (علامته)، وكانت العرب تدّعي بأمة الختان؛ ولهذا جاء في حديث هرقل: إني أجد ملك الختان قد ظهر، فقال له أصحابه: لا يهمنَّك هذا، فإنها تختتن اليهود فاقتلهم، فبينها هم على ذلك، وإذا برسول رسول الله على قد جاء بكتابه، فأمر به أن يكشف وينظر هل هو مختون؟ فوجد مختونًا، فلها أخبره أنَّ العرب تختتن، قال: هذا ملك هذه الأمة.

ولما كانت وقعة أجنادين بين المسلمين والروم، جعل هشام بن العاص يقول: يا معشر المسلمين، إنَّ هؤلاء القلف لا صبر لهم على السيف، فذكرهم بشعار عبَّاد الصليب ورنكهم، وجعله مما يوجب إقدام الحنفاء عليهم وتطهير الأرض منهم.



والمقصود: أنَّ صبغة الله هي الحنيفية التي صبغت القلوب بمعرفته، ومحبته، والإخلاص له، وعبادته وحده لا شريك له، وصبغت الأبدان بخصال الفطرة من الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، والمضمضة، والاستنشاق، والسواك، والاستنجاء، فظهرت فطرة الله على قلوب الحنفاء وأبدانهم.

قال قتادة: إنَّ اليهود تصبغ أبناءها يهودًا، والنصارى تصبغ أبناءها نصارى، وإنَّ صبغة الله الإسلام، فلا صبغة أحسن من الإسلام ولا أطهر.

وقال مجاهد: صبغة الله: فطرة الله، وقال غيره: دين الله، هذا مع ما في الختان من الطهارة، والنظافة، والتزيين، وتحسين الخلقة، وتعديل الشهوة التي إذا أفرطت ألحقت الإنسان بالحيوانات، وإن عدمت بالكلية ألحقته بالجهادات، فالختان يعدلها، ولهذا تجد الأقلف من الرجل، والقلفاء من النساء لا يشبع من الجهاع.

و لهذا يُذم الرجل، ويُشتم، ويُعيّر بأنه ابن القلفاء - إشارة إلى غلمتها، وأيّ زينة أحسن من أخذ ما طال وجاوز الحد من جلدة القلفة، وشعر العانة، وشعر الإبط، وشعر الشارب، وما طال من الظفر، فإن الشيطان يختبئ تحت ذلك كله، ويألفه ويقطن فيه، حتَّى إنه ينفخ في إحليل الأقلف، وفرج القلفاء ما لا ينفخ في المختون، ويختبئ في شعر العانة، وتحت الأظفار، فالغرلة أقبح في موضعها من الظفر الطويل، والشارب الطويل والعانة الفاحشة الطول، ولا يخفى على ذي الحس السليم قبح الغرلة، وما في إزالتها من

التحسين والتنظيف والتزيين، ولهذا لما ابتلى الله خليله إبراهيم بإزالة هذه الأمور فأتمهن، جعله إمامًا للناس، هذا مع ما فيه من بهاء الوجه وضيائه، وفي تركه من الكسفة التي ترى عليه.

وقد ذكر حرب في مسائله: عن ميمونة زوج النَّبيّ ، أنها قالت للخاتنة إذا أخفضت فأشمّي ولا تنهكي، فإنه أسرى للوجه، وأحظى لها عند زوجها.

وروى أبو داود عن أم عطية أنَّ رسول الله هُ أمر ختّانة تختن، فقال: "إذا ختنت فلا تُنْهكي، فإنَّ ذلك أخظى للمراق وأحَبُّ للبَعْل، ومعنى هذا أنَّ الخافضة إذا استأصلت جلدة الختان ضعفت شهوة المرأة، فقلَّت حظوتها عند زوجها، كما أنها إذا تركتها كما هي لم تأخذ منها شيئًا ازدادت غلمتها، فإذا أخذت منها وأبقت، كان في ذلك تعديلًا للخلقة والشهوة، هذا مع أنه لا ينكر أن يكون قطع هذه الجلدة علمًا على العبودية، فإنك تجد قطع طرف الأذن، وكيّ الجبهة، ونحو ذلك في كثير من الرقيق علامةً لرقهم وعبوديتهم، حتّى إذا أبق رُدَّ إلى مالكه بتلك العلامة، فها يُنكر أن يكون قطع هذا الطرف علمًا على عبودية صاحبه لله سبحانه حتّى يعرف الناس أنَّ من كان كذلك فهو من عبيد الله الحنفاء، فيكون الختان علمًا لهذه الشُنَّة التي لا أشرف منها، مع ما فيه من الطهارة والنظافة والزينة وتعديل الشهوة.

وقد ذكر في حكمة خفض النساء: أنَّ سارة لما وهبت هاجر لإبراهيم أصابها، فحملت منه، فغارت سارة، فحلفت لتقطعن منها ثلاثة أعضاء، فخاف إبراهيم أن تجدع أنفها وتقطع أذنها، فأمرها بثقب أذُنيها وختانها، وصار ذلك سُنَّة في النساء بعد، ولا ينكر هذا كما كان مبدأ السعي، سعي هاجر بين جبلين تبتغي لابنها القوت، وكما كان مبدأ الجمار - حصب إسماعيل للشيطان لما ذهب مع أبيه، فشرع الله سبحانه لعباده تذكرة وإحياءً لسُنَّة خليله، وإقامةً لذكره، وإعظامًا لعبوديّته، والله أعلم..».

إلى أن قال: «... الفصل التاسع في أنَّ حكمه يعم الذَكر والأنثى قال صالح بن أحمد: إذا جامع الرجل امرأته ولم ينزل، قال: إذا التقى الختانان وجب الغسل، قال أحمد: وفي هذا أنَّ النساء كنَّ يختتن، وسُئل عن الرجل تدخل عليه امرأته فلم يجدها مختونة أيجب عليها الختان؟ قال: الختان سُنَّة.

قال الخلال: وأخبرني أبو بكر المروزي، وعبد الكريم الهيثم، ويوسف بن موسى، دخل كلام بعضهم في بعض، أنَّ أبا عبد الله سُئل عن المرأة تدخل على زوجها ولم تختتن: أيجب عليها الختان؟ فسكت والتفت إلى أبي حفص، فقال: تعرف في هذا شيئًا؟ قال: لا، فقيل له: إنها أتى عليها ثلاثون أو أربعون سنة، فسكت، قيل له: فإن قدرت على أن تختتن؟ قال: حسن.

قال: وأخبرني محمد بن يحيى الكحال، قال: سألتُ أبا عبد الله عن المرأة تختتن؟ فقال: قد خرجت فيه أشياء، ثم قال: ونظرتُ فإذا خبر النّبيّ شه حين يلتقي الختانان، ولا يكون واحدًا إنها هو اثنان، قلتُ لأبي عبد الله: فلابد منه، قال: الرجل أشد، وذلك أنّ الرجل إذا لم يختتن، فتلك الجلدة مدلاة على الكمرة، فلا يبقى مأثم، والنساء أهون، قلت: لا خلاف في استحبابه للأنثى، واختلف في وجوبه، وعن أحمد في ذلك روايتان:

إحداهما. يجب على الرجال والنساء.

والثانية عنتص وجوبه بالذكور، وحجة هذه الرواية حديث شداد بن أوس: «الختان سنة للرجال مكرمة للنساء» ففرق فيه بين الذكور والإناث، ويُحتج بهذا القول بأنَّ الأمر به إنها جاء للرجال، كها أمر الله سبحانه به خليله، ففعله امتثالًا لأمره.

وأما ختان المرأة فكان سببه يمين سارة كها تقدم، قال الإمام أحمد: لا تحيف خافضة المرأة؛ لأن عمر قال لختانة: ابقى منه شيئًا إذا خفضت.

وذكر الإمام أحمد عن أم عطية، أنَّ رسول الله الله الله الله عنه أمر ختَّانة تختن، فقال: «إذا خَتَنْتِ فلا تُنْهكي؛ فإنَّ ذلك احظى للمراة وأحَبُّ للبَعْل»، والحكمة التي ذكرناها في الختان، تعمّ الذكر والأنثى، وإن كانت في الذكر أبْيَن، والله أعلم».

#### وختامًا،

فالختان أمر مشروع بالنسبة للذّكر والأنثى، ولا مضرة فيه، فشرع الله مصلحة كله، وهو طاعة وعبودية لله سواء علمنا حكمته أو جهلناها.

وبالنسبة للبنات فهو يُهذِّب كثيرًا من إثارة الجنس، وخصوصًا في سن المراهقة، وبالإضافة للعفة الحاصلة، فهو يقطع تلك الإفرازات الدهنية التي تؤدي إلى التهابات مجرى البول وموضع التناسل والتعرض بذلك للأمراض الخبيثة، وقد لوحظ أنَّ الفتاة التي لم تُختتن تكون في مراهقتها حادة المزاج سيَّئة الطبع.

ونحن كمسلمين ندور مع إسلامنا حيث دار ونعتز بشعائره وشرائعه، وندعوا الدنيا بأسرها لامتثاله، واتمَّ سبحانه لنا الدين وأتمَّ علينا النعمة، وقال: ﴿ الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمُّ وَيِنَا ﴾ [الْيَالُةُ: ٣]، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

وآخِرُ دَعْوَانا أَنِ الْخَمْدُ للله رَبِّ الْعَالَمِين



# الاحتفال بعيد ميلاد المفتي في الليونز

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد.. فقد تناقلت مواقع الإنترنت خبر احتفال المفتي بعيد ميلاده السابع والخمسين وسط أعضاء وسيدات الليونز وقام هو والمغني سمير صبري بتقطيع التورتة حيث قاموا بتهنئته بهذه المناسبة وبالكلمات الأجنبية المعهودة، ولو حدث وثبت ذلك لاستدعى الأمر عدة وقفات:

أولاً- إذا كان ظاهر الإنسان الصلاح وارتكب منكرًا فلا يجوز هتك الستر وإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا الفاحشة في الذين آمنوا هم عذاب أليم في الدنيا والآخرة»، وكان النبي شي يقول: «ما بال أقوام يضعلون كذا، ما بال أقوام يقولون كذا» والدين النصيحة، قالوا: أن تنصح أخاك فيما بينك وبينه، ما بال أقوام يقولون كذا» والدين النصيحة، قالوا: أن تنصح أخاك فيما بينك وبينه، فتلك النصيحة، أما أن تنصحه على رءوس الخلائق فكأنها وبخته، أما إذا ارتكب المنكر على الملأ واشتهر بذلك صاحبه، فالنصيحة حينئذ تكون على الملأ، لقول النبي شي «بئس خطيب القوم أنت»، وذلك لما قال في خطبته: «ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى»، وصوّبه وهو على المنبر فقال: «ولكن قل ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى»، ولأن مقام الخطبة مقام توضيح وبيان.

ثانيًا- الاحتفال بعيد الميلاد بدعة مستوردة منكرة، فلا عيد عندنا إلا يوم الأضحى ويوم الفطر ويوم الجمعة وهو خير يوم طلعت علينا فيه الشمس، والأعياد توقيفية تؤخذ دون زيادة ودون نقصان، وفي الحديث: «إن لكل قوم عيد، وإن عيدنا الميوم» [رواه البخاري ومسلم]، وقال عن «من تشبه بقوم فهو منهم» [رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني] ولم يثبت أن النبي المنافقة المولده في حياته، ولم يحتفل به أصحابه من بعده بهذه الطريقة المريبة، وكذلك لم يحتفل أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا أحد من الصحابة وهم

474

على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، وانقضت قرون الخيرية الثلاثة دون احتفال، ومن رأى أن الاحتفال بعيد الميلاد لا شيء فيه وأنه فرحة وبهجة ونعمة أو أنه أشبه بالتطورات العصرية كصنع الطائرة والصاروخ قلنا له: الأعياد من أعظم شعائر الدين ولا يجوز الاختراع والابتداع في هذا المجال، وقد أكمل لنا سبحانه الدين وأتم علينا النعمة ﴿ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتُ عَلَيَكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ ولم ينتقل النبي ﷺ إلى ا لرفيق الأعلى إلا بعد أن تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وقال: «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدًا، كتاب الله وسُنَّتي»، فلنتهم عقولنا بالنقصان، ونعلم أن شرع الله موصوف بالكمال، وهذا ينطبق على شم النسيم وعيد الأم ورأس السنة الهجرية والاحتفال بالمولد، فكل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كما قال عمر عليه الله وقال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق .وقال الشافعي: من استحسن فقد شرَّع، سواء كان المفتى أو غيره، فكل إنسان يؤخذ من قوله ويُترك إلا رسول الله 🎕 ، وما منا إلا وَرَدّ وَرُدَّ عليه، ومن أراد أن يفرح أو يبتهج فلا يتم له ذلك بالابتداع والاختراع ومجاراة الواقع المنحرف، قال تعالى: ﴿ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَبِدَ لِكَ فَلْيَفْرَجُواْ هُوَ خَيْرُ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ [ يُؤَيِّنُ : ٥٥].

ثالثًا اعتاد كثير من الناس بالاحتفال بعيد الميلاد الخاص بهم في البيوت أو في الفنادق ويتم تقديم الحلوى ويشعلون الشموع ثم يُطفئون الشمع على عدد سنوات العمر، وذلك تقليدًا للغرب بغير تفكر أو تدبر، وتقديم الهدايا في هذا اليوم تذكرة بهدية يسوع الذي يعتقد النصارى بأنه بذل نفسه ليخلصهم من خطاياهم ... وهذا كله ليس من هدي المسلمين، بل لا ناقة لنا ولا جمل فيه، ولابد من إمرار اليوم الذي وُلد فيه الإنسان كسائر أيام العام دون استحداث لشيء زائد.

رابعًا- لا يجوز الاحتفال بعيد الميلاد حتى ولو كان خاليًا من المعاصي والمحرمات، لأنه بدعة، فكيف إذا انضاف إلى ذلك أمور أخرى محرمة، منها: الإسراف الزائد في

٣٧٤

الأطعمة والأشربة وإنفاق الأموال في غير مواضعها، ومنها المباهاة والسمعة والمنافسة في غير محلها، ومنها الاختلاط بين الرجال والنساء غير المحارم، والتباري في التبرج والعري والخلاعة في مثل هذه المناسبات ومما هو معروف لا يخفى على أحد، وكلها محرمات يعلمها المفتي وغيره، بل وأسباب للوقوع في الزني وارتكاب الفواحش، قال تعالى: ﴿قُل لِلمُؤْمِنِينَ يَعُشُوا مِن أَبْصَدِهِم وَيَحْفَظُواْ فَرُوجَهُم أَذَكِ أَنَّكَى لَمُم إِنَّ اللهَ خَيرُ بِمَا يَصَافِه وَيَحْفَظُواْ فَرُوجَهُم أَذَكِ أَنَّكَى لَمُم إِنَّ اللهَ خَيرُ بِمَا يَضَافِونَ فَل لِلْمَوْمِنِينَ يَدُنِينَ وَيَحَفَظُنَ فَرُوجَهُنَ ﴾، وقال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهُا لِنَّي قُل لِأَزْوَجِكَ وَبِنَائِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدِّنِينَ عَلَيْهِنَ مِن جَلِيبِهِينَّ ذَلِكَ أَدْكَ أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤذّينً اللهَ عَنْ المُحالِق والنساء حتى في الصلاة وفي وكاك الله عَنْ عَلَي المناه عنه الرجال والنساء حتى في الصلاة وفي أماكن العبادة فلا يُباح ذلك بسبب الاحتفال بعيد ميلاد المفتي ؟!!! والنصوص كثيرة في أماكن العبادة فلا يُباح ذلك بسبب الاحتفال بعيد ميلاد المفتي ؟!!! والنصوص كثيرة في المطربين والمطربات والراقصين والراقصات وتتواجد الخمور في مثل هذه الاحتفالات فيزداد الأمر حرمة.

خامسًا لو احتفل الناس بأعياد ميلادهم ونحن لا نجيز لهم ذلك، فلا يليق بالمفتي – وهو في مقام الأسوة والقدوة – أن يفعل ذلك، ولو أصر على ذلك وأبي إلا الابتداع فليصنع ذلك في بيته لا في الليونز المشبوه، فهو من أندية الماسونية التي أقيمت لمحاربة الدين، وكان يكفيه في اقتراف المعاصي أن يستتر بها لا أن يتجاهر بالاحتفال وسط السيدات والممثلين وأعضاء الليونز بحيث تتناقل الخبر المواقع «فإذا بُليتم فاستتروا» ولا أدري أيضًا لماذا لا يتم حساب العمر بالسنة الهجرية بدلًا من السنة الميلادية، فالأشهر العربية هي التي ارتبطت بها أحكام الشرع التكليفية، وواضح أن الانحراف عن الشرع عمى، وأن الابتداع لا بصيرة فيه ولا نور معه، والحق أبلج والباطل لجلج، وما احتج صاحب بدعة على بدعته بدليل إلا وكان في الدليل ما يرد عليه ويدحض بدعته.

سادسًا. لا يقولن أحدكم أنا مع الناس إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساءوا أسأت ولكن وطّنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم، ولا يقلدن أحدكم دينه رجلًا، إن آمن آمن، وإن كفر كفر.

ونسأل الله تعالى لنا وللمفتي الهداية والتوفيق، والعصمة من الزلل والإعانة على المنصب، والقيام في هذه المهمة بحقها تأدية للأمانة، وإبلاغًا للرسالة، حتى لا نكون فتنة لكل مفتون، وإلا فالأمر إما جنّة وإمّا نار، والموقف عصيب غدًا بين يدي من لا تخفى عليه «أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد.

وآخِرُ دَعْوَاناْ أَنِ الْحَمْدُ للله رَبِّ الْعَالَمِين



# الفاتيكان يدعو البنوك الغربية إلى تطبيق القواعد المالية الإسلامية لمواجهة الأزمة العالمية

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد .. فقد أكد الثاتيكان أنه يجب على البنوك الغربية النظر بتمعن في القواعد المالية الإسلامية من أجل العمل على استعادة ثقة عملائها في خضم هذه الأزمة العالمية وذكرت صحيفة (الاقتصادية السعودية) نقلًا عن تقرير لصحيفة (أوبسيرفاتور رومانو) الناطقة الرسمية باسم الثاتيكان أن التعليهات الأخلاقية التي ترتكز عليها القواعد المالية الإسلامية قد تقوم بتقريب البنوك إلى عملائها بشكل أكثر من ذي قبل، فضلًا عن أن هذه المبادئ قد تجعل البنوك تتحلى بالروح الحقيقية المفترض وجودها بين كل المؤسسات التي تقدم خدمات مالية، وجاء ذلك في الوقت الذي أثارت فيه الأرقام المخيفة لفقدان الوظائف في أمريكا خلال فبراير الماضي والتي بلغت ٥٥٥ ألف وظيفة قلق الرئيس باراك أوباما وكبار مساعديه الذين أعربوا عن أسفهم لوصول معدل البطالة إلى أعلى مستوياته منذ ٢٥ سنة، ولنا غدة تعليقات على هذا الخبر الذي نشرته جريدة المصري اليوم بتاريخ ١١ ربيع الأول الموافق ٨ مارس:

أولاً- انبهارنا بمطالبة القاتيكان بالعودة إلى تطبيق القواعد المالية الإسلامية لمواجهة الأزمة العالمية وكذلك مطالبة رأس الكنيسة الإنجليزية بالعودة إلى الشريعة الإسلامية، وما شابه ذلك من مطالبات لا يثنينا عن محبة الخير للدنيا بأسرها ودعوة الخلق للدخول في دين الله وإسلام الوجه لله حتى يسعدوا في العاجل والآجل، قال تعالى: ﴿ إِنَّ الدِينَ فِي دَينَ الله وإسلام الوجه لله حتى يسعدوا في العاجل والآجل، قال تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ الإِسْلَكِم دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي الْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [العَبْنَ : ١٥]، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ الإِسْلَكِم دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي الْآخِرَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [العَبْنَ : ١٥]، ولا يجوز الإيهان ببعض الكتاب والكفر بالبعض في الآخر ﴿ وَمَن يَنْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلّا اللّهُ وَمُن فِي الْآخِر ﴿ وَمَا اللّهُ بِعَنْفِلٍ عَمّا تَقْمَلُونَ ﴾ [البَهُوّ: ١٥]،

فها قيمة أن نكسب الدنيا ونخسر الآخرة؟.!!

ثانيًا. لا شريعة تفصيلية عند النصارى، فالإنجيل عبارة عن بعض الأخلاق والأحكام المكملة للتوراة، أما التوراة فهي شريعة مستقلة مثل القرآن ولذلك فالنصارى قد يقبلون أي شريعة، ومن الخطأ سؤالهم عن رأيهم في القضايا التفصيلية المعروضة كرأيهم في الربويات ونقل الأعضاء... وبالتالي فمطالبة الفاتيكان وغيره مستوعبة.

ثالثًا- توهم البعض أن إصلاح السياسة هو المدخل لرخاء البلاد والعباد، وتوهم آخرون أن البوابة في إصلاح الاقتصاد، وهذه نظرات تخالف منهج الأنبياء والمرسلين، فها من نبي إلا وافتتح دعوته وختمها بقوله: «اعبدوا الله ما لكم من إله غيره»، «فاتقوا الله وأطيعون»، فكان لابد من تعبيد الدنيا بدين الله وتطبيق شرع الله في السياسة والاقتصاد والاجتماع والأخلاق في سائر شئون الحياة، وأن تعلم أن الحياة ممتدة زمانًا ومكانًا لأبد الآبدين، ومكانًا لجنة فيها ما لا عين رأت ولا أُذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فالحياة لا تقتصر على هذه اللحظات الفانيات.

رابعًا- عندما يطالب الأمريكان وغيرهم بأن تكون الفوائد على الودائع صفرًا، ويطالبون بإصلاح نظام الائتهان، ويضخون • • ٧ مليار دولارًا لإصلاح الاقتصاد الأمريكي وترقيعه، ويتكلم بعضهم عن أن حرب العراق وما استنزفته كانت سبب هذا الإنهيار... إلى غير ذلك من التصريحات، فهذا يثبت حالة الفشل الذريع في التعامل مع الدنيا، كها يثبت خطأ من انبهر بالدراسات الأمريكية والخبراء الأمريكيين، فكل شيء يتصادم مع الشرع مآله إلى الفشل إن عاجلًا أو آجلًا، "ولتعلمن نبأه بعد حين"، بل الحضارة الأمريكية والغربية آيلة إلى السقوط والأفول والإنهيار لأنها قامت على غير دين الله "يعلمون ظاهرًا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون" وحتى الدنيا لا تصفو لهم.!!!

خامسًا. دوران الدول العربية والمسلمين في فلك الغرب وأمريكا سياسيًا واقتصاديًا.... بمثابة هلكة في الدنيا والآخرة، فالأزمة الاقتصادية الراهنة جرت معها دول الخليج وغيرها، ولذلك فلابد من عودة الدنيا إلى دين ربها، وتحقيق مفهوم الولاء

471

والبراء وأن نكون بها في يدالله أوثق منابها في يد أنفسنا، فضلًا عن يد الغرب والأمريكان، والبراء وأن نقيم اقتصادنا الإسلامي بعيدًا عن عالم الربويات ﴿ يَمْحَقُ الله الزِّيوَا وَيُرْبِي الصَّكَ قَلْتِ ﴾، ﴿ يَتَأَيُّهُ اللَّذِينَ عَامُوا اللَّه وَذَرُوا مَابَقِي مِنَ الرِّبَوَّا إِن كُنتُم مُّ وَمِنِينَ ﴿ قَالَهُ الرِّبَوَا اللَّهُ وَرُمُو مِنَ اللَّهُ وَرَسُولِهِ \* ﴾، لماذا نضع أموالنا في بنوك الغرب ونرهن حياتنا بالأمريكان ؟!! ﴿ فَمَن التَّبَعَ هُدَاى فَلا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى ﴿ أَن وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِن لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشُرُهُ وَوَمَ القِيكَ مَةِ أَعْمَىٰ ﴾.

سادسًا -البعض يفسر الماء بعد العسر بالماء، وحساباته لا تزيد على لوثة مادية، ونظره لا يتعدى ما هو تحت قدمه، وذلك عندما يفصلون الدنيا عن الآخرة والأرض عن السهاء والأسباب عن مسبباتها والمقدمات عن نتائجها، وكيف نفصل هذه الأزمة عن التطاول والتألي على الله والكفر بخالق الأرض والسموات وظلم الأمريكان والغرب للمسلمين في فلسطين والعراق وأفغانستان ...... «وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليمٌ شديد»، وقال تعالى: «وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرًا»، كيد وبغي، مكرٌ وتآمر، ظلم وعدوان، كفر وضلال .... شيء من ذلك كافٍ في دمار البلاد والعباد وليس الاقتصاد فحسب.

سابعًا- تتسع الأرزاق ويبارك فيها بتقوى الله والتوكل عليه سبحانه والجهاد في سبيله جل وعلا والحرص على بر الوالدين، وصلة الأرحام، والاستغفار والدعاء، وتفريج الكربات، وقضاء الحاجات ومتابعة الحج والعمرة والزواج... وبالجملة فالعمل بطاعة الله وترك الذنوب والمعاصي تتحقق به الخيرات والبركات في الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿وَمَن يَتَقِ ٱللهَ يَجْعَل لَهُ مَنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾، ﴿وَمَن يَتَقِ ٱللهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ فِي يُسْرًا ﴾، ﴿ وَمَن يَتَقِ ٱللهُ يَجْعَل لَهُ مِن أَمْرِهِ فِي يُسْرًا ﴾، وما تقدم من تقدم إلا بطاعة الله، وما تأخر من تأخر إلا بمعصية الله في لمن شَاءً مِنكُون أَن يَنقَدَم أَوْ يَنْأَخُر ﴾.

وآخِرُ دَعْوَانا أَنِ الْخَمْلُ للله رَبِّ الْعَالَمِينَ

### التقارب الأمريكي الإيراني

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد .. فقد طالعتنا وسائل الإعلام برسالة من الرئيس الأمريكي أوباما يدعو فيها إيران لبداية جديدة وذلك عبر شريط فيديو في مناسبة عيد النيروز الذي يرمز للعام الجديد في إيران وكان الخطاب بالفارسية وحرص فيه على استخدام تعبير الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ووُصفت رسالة أوباما إلى طهران بأنها قنبلة سلام، وذكر بعض الساسة بأن الهدف غير المباشر من تلك الرسالة هو إيجاد حل في العراق وأفغانستان ولبنان وإسرائيل وفلسطين، واعتبر البعض أن هذه الرسالة قد وضعت الأنظمة العربية في مأزق وأنها بمثابة الفاجأة لكل من تعامل مع إيران وكأنها أخطر من إسرائيل وأن الخطأ كان واضحًا في السير وراء الأمريكان بلا عقل استراتيچي على حد قولهم، وأن هذا التقارب الأمريكي الإيراني سيثير مخاوف الدول العربية.

وكان مما ذكره أوباما في خطابه: حكومتي ملتزمة الآن بالدبلوماسية التي تعالج كل القضايا التي تواجهنا ومتابعة العمل من أجل روابط بنَّاءة، وأن هذه العملية لن تتعزز بالتهديدات ونحن نسعى بدلًا من ذلك إلى حوار يكون خالصًا ويقوم على الاحترام المتبادل.

واشترط أوباما على الإيرانيين لبدء أي حوار التخلي عن السلاح ودعم ما سمّاه بالإرهاب قائلًا: إن واشنطن تريد أن تنال إيران المكانة التي تستحقها في المجتمع الدولي ودعاهم إلى إظهار القدرة على البناء والإبداع وممارسة الأعمال السلمية، التي تظهر العظمة الحقيقية للشعب الإيراني وحضارته.



# ولنا عدة تعليقات على هذا التقارب:

أولًا- الحذر من التكريس للمجوسية وإثارة النعرة الفارسية، ومعرفة أن عيد النيروز ليس من أعياد المسلمين ولا يجوز التهنئة به، وأن صاحب الخطاب والأمريكان ليسوا فوق مستوى الشبهات.

ثانيًا- نرفض ظلم الأمريكان للإيرانيين، فالعدل أساس الملك، وبه قامت السموات والأرض ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٓ أَلَّا تَعْدِلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ للسموات والأرض ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٓ أَلَّا تَعْدِلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ للسلاح للتَّقُوىٰ ﴾ [الحَالَةُ الذي يحرّمونه على الآخرين، ولا حرج على أهل الحق في أن يمتلكوا من السلاح والعتاد ما يرهبون به عدو الله وعدوهم.

ثانثًا قد تكون نبرة الرئيس الأمريكي الجديد أقل حدة وشدة من سلفه، ويوصف الأول بأنه أكثر اعتدالًا وأقل تطرفًا، وبعض الشر أهون من بعض ويبقى الحذر من مسالك الأعداء وتوزيع الأدوار وتعليق القلوب بخالق الأرض والسهاء لا بأوباما ولا بغيره، فالتوكل والرجاء والخوف يجب أن يكون من الله وحده، ومن السذاجة في هذا الصدد تقسيم الأعداء كاليهود مثلًا إلى حمائم وصقور أو تقسيم الأمريكان والشيعة إلى معتدلين ومتشددين.

رابعًا- لا ننسى أن الشيعة هم الذين فتحوا أبواب بغداد للأمريكان، كما فتحوها أمام هو لاكو من قبل، واختلاف عقائد ومصالح الأمريكان مع عقائد ومصالح الشيعة لا تنسينا تحالف وتواطؤ الشيعة مع أعداء الإسلام والمسلمين، ونحن نرفض إسلام الشيعة، والأصول التي قامت عليها الدولة في إيران تخالف ما كان عليه النبي شي وصحابته الكرام، وما فعلوه من نكاية وتقتيل في أهل السُنة في العراق لا يقل عما فعله الأمريكان.

خامسًا. شيعة العراق يشكلون خطرًا كبيرًا على الجيش الأمريكي هناك، وهذا الأمر له حسابه وتقديره، وبالتالي كان التلويح بضرب إيران أقرب إلى التهويش، وكان

لابد من التراجع عنه، بل مجرد فرض العقوبات على إيران يصبح فكرة صبيانية وخطأ كبيرًا كما وصفه الرئيس الإيراني.

سادسًا- أعلن في سنة ١٩٧٦ في باريس وتونس أنه أصبح من المقرر أن يقام في منطقتنا معسكر سُنِّي ومعسكر شيعي ويتزعم المعسكر السُّني دولة من دول المنطقة، والمعسكر الشيعي دولة على أن تدار الحروب بينها، وقد حدث ما خططوا له، فالشيعة أشبه بمخلب قط ويؤدون مصلحة بالغة لأعداء الإسلام ولم يطلقوا رصاصة واحدة على اليهود في أحداث غزة الأخيرة، وبالتالي فليس اكتشافًا أن يؤمن أوباما بأهمية الدور الإيراني في حل المشكلات التي يواجهها الأمريكان في العراق وأفغانستان ولبنان وإسرائيل وفلسطين، وهو نفس الدور المشبوه الذي مارسوه من قبل وما زالوا يهارسونه في تفتيت هذه الأمة والكيد لأهل السُنَّة.

سابعًا- الفارق كبير بين رجل العقيدة والمبدأ وبين رجل السياسة، فالأول شأنه كشأن صاحب يس لا يغير ولا يبدل، بل يثبت على عقيدته لا تزحزحه المناصب والأموال وقد يبيع نفسه رخيصة في سبيل عقيدته، أما السياسي الذي لا يؤمن بالله ربًا وبالإسلام دينًا ولا بمحمد في نبيًا، فتارة تجده يتواطئ مع الأمريكان وبأخرى مع الشيوعيين حتى في الفتك بالمسلمين، قد يوالي الشيعة تارة ويعاديهم تارة أخرى، أي أن الغاية تبرر الوسيلة عنده، وهذه هي السياسة الميكافيلية والعقل المعيشي النفاقي الذي يسعى لتحقيق مصلحته الدنيوية المتوهمة حتى لو أتت على حساب دينه إن كان عنده شيء من دين.

ونحن بفضل الله لم نغير جلودنا ولم تتعلق قلوبنا بالرئيس الأمريكي الحالي و لا السابق وقد رفضنا الشيعة وعقائدهم المخالفة للكتاب والسُّنَّة ولم نعترف بثورتهم المحسوبة على الإسلام زورًا وبُهتانًا، ونسأله سبحانه الثبات على عقيدة أهل السُنَّة حتى المات.



ثامنًا - نحن أحق بإقامة الدولة العالمية التي تقيم الحق في الخلق وتحكم بشرع الله في دنيا الناس بعيدًا عن الدوران في فلك الشرق تارة والغرب تارة أخرى، فلا يليق أن نكون ألعوبة في أيدي أعداء الإسلام، ينبغي أن يكون قرارنا نابعًا من ديننا، والولاء والبراء لا يمليه الأمريكان على هذه الأمة.

إن الحكومات العربية لا تنهض بديلًا عن الدولة الإسلامية ولا تقوم مقامها، ولا يفل الحديد إلا الحديد، وقد تتفاوت عداوة الشيعة والأمريكان لأهل الإسلام وهذا لا يمنعهم من الوقوف في خندق واحد في الكثير من الجبهات، فوجب الحذر والتحذير «يا أيها الذين أمنوا خذوا حذركم«.

تاسعًا- تحليل الوقائع والأحداث، ومحاولة فهم دهاليز السياسة لا ينبغي أن يشغلنا عن منهج الأنبياء والمرسلين في تعبيد الدنيا بدين الله واستصحاب السُنن الشرعية والكونية وتأهيل النفس والأمة لتسلم زمام الريادة والقيادة، فالمستقبل لدين الله بغلبته وظهوره على الأديان كلها، ﴿وَيَوْمَبِنِ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ يَضر الله ﴾، ﴿ وَلَنَعْلَمُنَ المُؤْمِنُونَ ﴾ يَضر الله ﴾، ﴿ وَلَنَعْلَمُنَ اللهُ بَعْدَحِينِ ﴾.

وآخِرُ دَعْوَاناْ أَنِ الْخَمْدُ للله رَبِّ الْعَالَمِين

## منع الزواج وعدم عقوبة الزناة قبل سن الثامنة عشر

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد.. فقد دأبت وزيرة الإسكان الجديدة على إصدار الآراء المناقضة لشرع الله وبالمصادمة لطبيعة هذا الشعب المسلم، فتارة تريد تجريم الزواج من الفتاة التي لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها، وشنت حملة لا هوادة فيها عبر كل وسائل الإعلام على ختان الإناث وأرادت تجريم تعدد الزوجات أو منعه، وتارة أخرى تنادي بعدم تجريم الفتيات اللاتي يهارسن الدعارة إذ لم يصل عمرهن إلى الثامنة عشرة، بها يعني منع البنت من الزواج قبل ١٨ سنة مع إباحة الزني لها !!!، وبمصطلح الشرع تحريم الحلال وتحليل الحرام، وهذه المعاني إن تمت سواء كانت عن عقيدة أو جهل. .. فمن شأنها أن تؤدي لمزيد من التحلل والفساد وإشاعة الرذيلة في البلاد والعباد، ومشابهة الغرب الذي تم استيراد هذه الآراء منه.

وهذه الوزيرة قد تمت ترقيتها من منصب أمين المجلس القومي للطفولة والأمومة إلى وزيرة سكان -رغم عدم التأهل لهذا المنصب أو ذاك- فالولاية والإمارة والمناصب يُقدم لها الأصلح والأمثل فالأمثل فإن خَير مَنِ اَسْتَعْجَرْتَ القَوِيُ الْأَمِينُ ، و الن يُفلح قوم ولوا أمرهم امرأة »، وباصطلاح العصر فهذه المعاني المثارة تعبر عن مرجعية غربية وأجندة أجنبية مستوردة تتعارض مع وجوب رد الأقوال والأفعال لكتاب الله ولسنة رسول الله من قال تعالى: ﴿ فَلا وَرَبِكَ لا يُؤمِنُونَ حَتَى يُحَكِمُوكَ فِيما شَحَرَ يَيْنَهُم ثُم لا يَعِيدُوا فِي اَنفُسِهِم حَرَجًا مِما قَصَيْت ويُسكِمُوا السِّليما ﴾ [النشاة: ٥٦]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنُ وَلَا مُؤمِنُونَ فَي مَا أَمْرِهِم الله الله وقال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤمِنُ وَلا مُؤمِنَة إِذَا قَنَى اللهُ وَرَسُولُهُ وَ أَمْل أَن يَكُونَ لَمُمُ الْجِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِم الله عَلى: ﴿ وَمَا كَانَ لِلْهُ وَالسُولِ إِن لَمُؤمِنُونَ وَلَا لَعَلَى: ﴿ وَمَا كَانَ لَمُ مُنْ اللهِ مَا الْجَرَابُ : ٢٦]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لَمُومِنَة إِذَا قَنَى اللهُ وَالسُولِ إِن اللهِ وَالسَّلِيمُ وَاللهُ وَالسَّلُولُ وَالْ السَّلُولُ وَالْ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّوْلُ وَاللَّهُ و

٣٨٤

يَبَغُونَ وَمَنَ أَحْسَنُ مِنَ ٱللّهِ حُكُمُا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ [الحَالَةُ: ٥٠] ، هذا الخطاب يتوجه للخلق كافة هنا وهناك فكيف يُحال بين المسلمين وبين دين الله، أو يُفرض عليهم غير شرع الله؟ ، فالخلافة والحكم موضع لإقامة الدين وسياسة الدنيا به، وتصرف الحاكم منوط بالمصلحة، وهذه المصلحة لا تتحقق إلا بتطبيق شرع الله في كل ناحية من نواحي الحياة.

والواجب علينا أن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس، وأن نقيم الحق في الخلق وما وسعنا الأمر، وقد بيّنت حكم ختان البنات في رسالة صدرت بهذا العنوان، وذكرت فيها مشروعية ختان البنات وأوردت النصوص الدالة على ذلك، وأن خلاف أهل العلم في هل هو واجب أم مستحب ولم يتحقق إجماع أطباء ولا غيرهم على منع الختان، فالأطباء كانوا وما زالوا يدرسون ويختنون البنات، وتعديل الشهوة مسألة تكلم بها ابن تيمية وغيره، والنساء شقائق الرجال في الأحكام، ولا يصح الاحتجاج بصور الجور والتعدي في الختان، فالعدل أساس الملك وبه قامت السموات والأرض.

كما رددت على مسألة تجريم تعدد الزوجات، وذلك في مقالة منشورة على الموقع وسبق أن ألفت كتابًا في هذا الموضوع بعنوان (نظرات في مسألة تعدد الزوجات) فليراجع، ولا يجوز لمخلوق أن يشرع مع الله، فالتعدد لمصلحة المرأة والرجل والمجتمع، أما الزواج العرفي فله صور كثيرة بعضها يحل وبعضها يحرم، والضابط عندنا موافقة الولي والشهود والإيجاب والقبول، أما الوثيقة التي يكتبها المأذون فهي لضهان الحقوق فقط، ويصح الزواج بدونها إذا تم وفق الضوابط الشرعية، ولا يصح للمرأة أن تزوج نفسها ولا أن تزوج المرأة المرأة، فلا نكاح إلا بولي، بل لا يجوز تزويج الأبعد في وجود الأقرب إلا لو أعضلها الأقرب عن زواج الكفؤ المناسب. طالع كتابنا في ذلك « الزواج العرفي».

أما منع الزواج حتى تبلغ الفتاة الثامنة عشر من عمرها فهذا تحكم فارغ وتجبر واسع ومصادمة لشرع وواقع، فقد تزوج النبي من أم المؤمنين عائشة وهي دون هذا السن، والمرأة مستعدة للزواج في سن مبكر، وواقع الأمهات والجدات شاهد على ذلك، فإذا أتاها الكفؤ فمن الذي يمنعها من الزواج، ومن الذي يعوقها (لاعقل ولا فطرة ولا

خبرة ولا واقع وقبل ذلك لا شرع يمنع)، والمصلحة تتحقق بالزواج والمفسدة والمضرة إنها هي في منعه، وتصرف الحاكم منوط بالمصلحة، ولا يجوز إجراء المعاني وفق ما عليه الغرب، قال تعالى: ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ الغرب، قال تعالى: ﴿ ٱلْيُوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [الحالية: ٣]

والطامة الأخيرة في هذه التصريحات وهذه الآراء: القول بمنع عقوبة الدعارة قبل سن الثامنة عشر، الأمر الذي لا يمكن أن نجد له مبررًا ولا أن نلتمس لصاحبته عذرًا إذا ما انضاف إلى سيل التصر يحات المخالفة لشرع الله والمصادمة لمشاعر المسلمين، والمناقضة للعقل والفطرة، كيف يشرع البشر ويسنون القوانين التي تحرم الزواج قبل هذا السن، بينها لا يجرمون الزني فيه، فمن الأمور التي ينبغي أن لا يختلف عليها في إقامة حد الزنا ( العقل والبلوغ والاختيار والعلم بالتحريم)، ويثبت الحد بالإقرار أو الشهود، وبذلك وردت النصوص الشرعية، فلا حد على صغير (ويكتفي بتأديبه تأديبًا زاجرًا)، ولا على مجنون ولا مكره لما روته عائشة ﴿ أَنْ النَّبِي ﴿ قَالَ: ﴿ رَفِّعِ الْقَلَّمِ عَنْ ثَلَاثُ: عَنْ النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل» [رواه أحمد وأصحاب السُّنن والحاكم، وحسنه الترمذي]، وتحديد سن الثامنة عشرة لن تجده في كتاب من كتب الفقه ولا على لسان عالم من علماء الأمة، فمن أين أتوا به؟!، إلا أن يُقال هؤلاء يفتأتون على دين الله ويشرعون شرعًا لم يأذن به الله، وكل ذلك مردود على صاحبه كائنًا من كان، ونسأل الله تعالى أن يُبرم لهذه الأمة أمر رشد يُعز فيه أهل طاعته ويُذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف، ويُنهى فيه عن المنكر، هو سبحانه ولى ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وآخِرُ دَعْوَانا أَنِ الْخَمْلُ للله رَبِّ الْعَالَمِين



### الموت الإكلينيكي وحكم نقل الأعضاء

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه. أما بعد .. فقد كثر الكلام في الأونة الأخيرة عن الموت الإكلينيكي وحكم نقل الأعضاء البشرية من مريض (موت جذع المخ) دون الاعتداد بباقي مظاهر موته، وقد تخوف البعض من قتل الأحياء من الفقراء، واعتبروا إصدار مثل هذه القوانين يعني قتل المرضى لصالح الأغنياء وتأكيدهم أن هناك العديد من مرضى جذع المخ قد تماثلوا للشفاء، ويتحرج بعض الأطباء في رفع أجهزة الإنعاش مع التشخيص بموت الدماغ كما يتحرج الأهالي وخصوصًا مع التكاليف الباهظة والمعاناة بتكرار رؤية مريضهم جثة هامدة، والوصول إلى درجة الإحباط هذه لمعرفتهم بعدم الجدوي من الجهود المبذولة، وقد يحتاج الطبيب لأجهزة الإنعاش لمريض آخر يكون إنقاذ حياته ممكنًا، وقد سمعنا عن حالات بقيت تحت أجهزة الإنعاش مدة سنين، وربها ظلت الشعوب محكومة بحاكم ميت موضوع تحت أجهزة الإنعاش في غرف العناية المركزة، وقد اطلعت على بحث قيّم في المسائل الطبية المستجدة وهو عبارة عن رسالة دكتوراة لمحمد عبد الجواد حجازي تعرض فيها لحكم رفع أجهزة الإنعاش وغيرها من المسائل المستجدة، ونبدأ بذكر ما جاء في كتابي أخطاء شائعة في البيوع بشأن موضوع زراعة الأعضاء:

الدم وأعضاء الإنسان لا تتقوم بثمن، ولا يملك العبد الحق في بيع أجزائه ولكن يجوز التبرع بها على سبيل الإثابة المحضة في حالات الاضطرار، فإذا لم يجد المضطر متبرعًا جاز له الشراء دفعًا للهلكة عن نفسه ويكون الإثم على البائع، ولو رصدت مبالغ للمتبرعين بالدم ونحوه من قبل المؤسسات والهيئات، فعلى المتبرع أن ينفقها في مصالح المسلمين وقد رأى مجلس المجمع الفقهي أن استدلالات القائلين بالجواز بشأن موضوع زراعة الأعضاء هي الراجحة ولذلك انتهى إلى القرار التالي:

أولاً. أن يأخذ عضو من جسم إنسان حي، وزرعه في جسم إنسان آخر مضطر إليه لإنقاذ حياته، أو لاستعادة وظيفة من وظائف أعضائه الأساسية هو عمل جائز لا يتنافى مع الكرامة الإنسانية بالنسبة للمأخوذ منه، كما أن فيه مصلحة كبيرة وإعانة خيرة للمزروع فيه، وهو عمل مشروع وحميد إذا توفرت فيه الشرائط التالية:

- ١- أن لا يضر أخذ العضو من المتبرع به ضررًا يخل بحياته العادية، لأن القاعدة الشرعية أن الضرر لا يزال بضرر مثله ولا بأشد منه، ولأن التبرع حينئذ يكون من قبيل الإلقاء بالنفس إلى التهلكة، وهو أمر غير جائز شرعًا.
  - ٢- أن يكون إعطاء العضو طوعًا من المتبرع دون إكراه.
  - ٣- أن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لمعالجة المريض المضطر.
    - ٤- أن يكون نجاح كل من عمليتي النزع والزرع محققًا في العادة أو غالبًا.
       ثانيًا. تعتبر جائزة شرعًا بطريق الأولوية الحالات الآتية:
- ١- أخذ العضو من إنسان ميت لإنقاذ إنسان آخر مضطر إليه بشرط أن يكون المأخوذ
   منه مكلفًا وقد أذن بذلك حال حياته.
- ٢- أن يؤخذ العضو من حيوان مأكول ومذكى مطلقًا، أو غيره عند الضرورة لزرعه في
   إنسان مضطر إليه.
- ٣- أخذ جزء من جسم الإنسان لزرعه أو الترقع به في جسمه نفسه، كأخذ قطعة من
   جلده أو عظمه لترقيع ناحية أخرى من جسمه بها عند الحاجة إلى ذلك.
- ٤- وضع قطعة صناعية من معادن أو مواد أخرى في جسم الإنسان لعلاج حالة مرضية فيه كالمفصل وصهام القلب وغيرهما، فكل هذه الحالات الأربع يرى المجلس جوازها شرعًا بالشروط السابقة.

وهذه القضية من جملة القضايا المعاصرة المستجدة والتي تدلك بوضوح على أن باب الاجتهاد لا يمكن إغلاقه إذ يفتح على من تأهل لذلك، ومن جهة أخرى فهي نموذج من نهاذج وفاء الشريعة باحتياجات البشرية في كل زمان ومكان، والحمد لله الذي رضى لنا الإسلام دينًا.

وإليك حكم ما جاء في رفع أجهزة الإنعاش من كتاب المسائل الطبية المستجدة:

الفرع الأول في حالة الشخص الذي يستفيد من تركيب أجهزة الإنعاش له الشخص في هذه الحالة على صنفين:

الأول. من تعينه الأجهزة على عودة القلب والتنفس واستمرار عودتها مع استرداد وعيه، وبالتالي استفادته من أجهزة الإنعاش.

الثاني من تعينه الأجهزة على عودة القلب والتنفس واستمرار عودتها مع كونه في حالة غيبوبة.

وهي الحالة التي اختلف في تسميتها إلى «الحياة النباتية» و«الحياة الخلوية» و«حياة جسدية» وتنتج عن موت جزء من الدماغ هو «المخ» مركز التفكير والذاكرة والإحساس والحركة والإرادة.

ويمكن للمريض والحالة هذه الاستغناء عن أجهزة الإنعاش كما في حالة «كارين ان كونيلان» التي عاشت حياة نباتية وأوقفت أجهزة الإنعاش عنها بأمر المحكمة في مايو ١٩٧٦ إلا أنها استمرت في حياتها لمدة عشر سنوات تقريبًا، وهي تعيش على التغذية بالمحاليل، وعلى أجهزة الإنعاش من حين لآخر.

الحكم الشرعي لاستعمال أجهزة الإنعاش في هذه الحالة متوقف على معرفة «حكم التداوي» الذي عقدنا له المبحث من هذا الفصل، وبناءً عليه، فقد اختلف في حكم استعمال أجهزة الإنعاش على قولين:

القول الأول. أنه واجب كفائي، وهو قول الشيخ محمد المختار السلامي.

#### أما كونه:

1- واجب فذلك أن حالة الإنعاش تختلف عن أي حالة من حالات الاضطرار التي تقلب حتى حكم التحريم إلى الوجوب حفاظًا على الحياة التي هي من المقاصد الضرورية الخمس، واعتبار غير الوجوب في الإنعاش تبعًا لحكم التداوي يلزم منه المغايرة بينها عند الشيخ السلامي.

٢- كفائي، فإن خاصية الواجب الكفائي أن كل فرد من الأفراد المؤهلين للقيام
 بالعمل إذا قام به البعض وتحقق سقط الطلب، وهذا يقتضي:

- (أ) أن وجود الاختصاصيين في الإنعاش واجب، تأثم الأمة كلها إذا لم تعتن بتخريج هذا النوع من الأطباء.
- (ب) أن إعداد الأجهزة وأدوية الإنعاش بالقدر والمُمَكّن من الاستفادة منه هو واجب كفائي أيضًا تتحمله الدولة أولًا.
- (ج) أن واجب الاختصاصي أو المجموعة موالاة رقابة المصاب مراقبة تحقق الهدف من الإنعاش، وهناك يكون كل تقصير متعمد موجبًا لتحمل المقصر مسؤولية نتائج التقصير.

القول الثاني- أنه مندوب، وهو قول الشيخ عبد القديم يوسف.

وذلك من قبيل الأخذ بها ترجح عنده في التداوي وأنه مندوب إليه، يقول: «وإذا عرفنا أن حكم التداوي الندب سهل علينا أن نعرف حكم استعمال أجهزة الإنعاش الطبية الصناعية الحديثة، فيكون حكمها جواز استعمالها، وتكون مندوبة خاصة لمن يرى الأطباء أنها لازمة لتركب على جسمه، ومادام استعمالها مندوبًا فإن بقاءها مشغلة على من ركبت على جسمه حتى تموت أجهزة جسمه الرئيسية ليس بواجب.

#### الترجيح

سبق وأن رجح الباحث عند بحث التداوي أنه مندوب، وعليه فإنه يترجح لديه أن استعمال أجهزة الإنعاش للشخص الذي يستفيد من تركيبها له مندوب إليه أيضًا.

# حكم رفع أجهزة الإنعاش،

من خلال عرضنا لحكم استعمال أجهزة الإنعاش يظهر منه خلاف في حكم رفعها على قولين:

القول الأول- أنه يحرم.

وهو المتوجه من كلام الشيخ محمد المختار السلامي في حالة حاجة المريض للأجهزة وعملها في إنقاذه لتحقيق هدف الإنعاش.

أما حالة «الحياة النباتية» فقد جعلها الشيخ السلامي مع موت الدماغ وخلط بينهما على أنهما حالة واحدة، وبالتالي لا يستنتج لها من قوله حكم الوجوب في الإنعاش والحرمة في رفعه.

القول الثاني- أنه يجوز.

وهو المتوجه من كلام الشيخ عبد القديم يوسف، في حالة «الحياة النباتية» عند موت المخ جزء الدماغ.

وعلى ذلك فيظهر أن الخلاف في المسألة شكلي، ونهايته: أن الشخص إذا كان فيه حياة مستقرة واعية لا تنزع عنه الأجهزة ما دامت تحافظ على حياته، أما إن كانت حياته المستقرة غير واعية ويعاني من غيبوبة وهي حالة الحياة النباتية فإنه يجوز رفع الأجهزة ولا يتحمل الطبيب ضهانًا ولا مسؤولية عن ذلك.

الضرع الثاني- في حالة الشخص الذي مات دماغه:

أي مات دماغه بجميع أجزائه أو مات جذع الدماغ فقط.

يرى الأطباء أن جملة من الأضرار تترتب على إبقاء المريض مرتبطًا بجهاز الإنعاش رغم تلف دماغه النهائي، وهي:

أ- أن في ذلك بدل جهد كبير فيها لاطائل تحته بل يقرب من كونه نوعًا من العبث، حيث أثبتت الدراسات العملية أن من توفرت فيه كل شروط تشخيص موت الدماغ قد وصل إلى نقطة اللاعودة، وأن توقف بقية الأعضاء عن العمل لابد أن يحدث بعده ممدة.

ب- غرف العناية المركزة في كل مستشفيات العالم محدودة ومخصصة لإعطاء عناية متواصلة في كل ثانية حتى تستقر حالة المريض الصحية، وهم بحاجة ماسة لمثل هذه المراقبة والعناية، ووجود مريض تلف دماغه نهائيًا على هذه الأجهزة يحجز مكان مريض آخر يكون إنقاذ حياته ممكنًا بإذن الله.

جــ تكاليف العناية المركزة باهظة سواء تحملتها الدولة أو الفرد، فمن الأولى إنفاقها فيها يعود بالنفع على المريض أو أسرته بدلًا من إهدارها بها لا جدوى منه؟.

د- العاملون في وحدات العناية المركزة يصابون بالإحباط لمعرفتهم بأن مآل جهودهم آلي، يؤثر ذلك على مستوى عنايتهم بالمرضى الآخرين.

هـ- تزداد آلام أقارب المريض وذويه ومعاناتهم بتكرار رؤيتهم له جثة هامدة.

لهذا كله تصدى مجموعة من الباحثين في الفقه لهذه المسألة، وبينوا حكمها الشرعي، فكان اتفاقهم على جواز رفع أجهزة الإنعاش عن الشخص الذي مات دماغه، ومن ذلك ما جاء عن لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف الكويتية في جلستها المنعقدة في ١٩٨١/ ١٢/ ١٤، ورأى كل من د. توفيق الواعي، والشيخ محمد مختار السلامي، والشيخ بكر أبو زيد، ود. محمد سعيد رمضان البوطي، والباحثة ليلى أبو العلا.

وعليه قرر مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وقرار المجمع الفقهي الإسلامي.

وقد اشترط هؤلاء لجواز رفع الأجهزة، شرطين:

الأول. أن يكون الشخص ميئوس منه، ولا يوجد أدنى أمل في شفائه، وأنه لا يعيش أكثر من عدة أيام مع وضع هذه الأجهزة عليه، وهذا القرار للأطباء على وجه القطع في الإخبار.

وقد اشترط المجمع الفقهي الإسلامي للرابطة أن يكون هذا القرار من لجنة مكونة من ثلاثة أطباء اختصاصيين خبراء، في حين لم يأت قرار مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي على ذكر العديد، وينبغي أن يكون قرار الأطباء متضمنًا بيان أن جميع وظائف دماغه قد تعطلت تعطلًا نهائيًا وأن هذا التعطل لا رجعة فيه، وزاد مجمع الفقه الإسلامي للمنظمة أن يأخذ دماغه في التحلل.

أما الشيخ بكر أبو زيد، فقد نص على اعتبار قرار «الطبيب المختص المتجرد من أي غرض أن الشخص ميئوس منه».

فإن كان الشخص غير ميئوس منه أو هناك أدنى أمل في شفائه فلا ترفع الأجهزة حتى يصل إلى حد اليأس أو يصل إلى السلامة.

الثاني- توفر الداعي لفصل الأجهزة.

وهو أحد أمرين:

(أ) إذا كانت أجهزة الإنعاش التي خصصت لهذا الذي مات دماغه والتي أبقيناها على هذا الجسم قد وجد من هو أحوج لهذه الأجهزة منه من حيث تحقق شفائه بها أو وجود حياة كاملة فيه.

(ب) إذا كانت النفقات التي يتطلبها مواصلة الإنعاش تلتهم من الرصيد المالي ما يعود بالضرر على مستوى العلاج لبقية المرضى كحالة الدول التي لا تمتلك قوة مالية.

فإن توفر الداعي عند القائل به جاز رفع الأجهزة، ويكون الأمر متروكًا للطبيب إن شاء أبقاه تحت هذه الأجهزة أو صرفها عنه.

وقد استدلوا للجواز بما يلي:

(أ) أنه برفع الأجهزة لا يوقف علاجًا يرجى منه شفاء، وإنها يوقف إجراء لا طائل من ورائه في شخص محتضر.

(ب) أن فيه إنهاء لما يؤلمه من حالة النزع والاحتضار.

الضرع الثالث. في حالة الشخص الذي مات تمامًا.

أي بموت أجهزته من الدماغ والقلب ومفارقة الحياة لهما، ففي هذه الحالة يتوقف القلب والتنفس ولا يعودان للاستجابة لأجهزة الإنعاش، وبالتالي يحكم بموت هذا الشخص.

ويتفق الأطباء والفقهاء على رفع الأجهزة لتحقق الوفاة.

وآخِرُ دَعْوَانا أَنِ الْحَمْدُ للله رَبِّ الْعَالَمِين



# ضرب التلاميذ في المدارس

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد..

فمن الأخبار المألوفة أن تسمع بين حين وآخر عن تلميذ وقع صريعًا بسبب ضرب المدرس له، ورغم الأوامر المشددة بمنع الضرب في المدارس إلا أن الحوادث لا تكاد تنتهي، وكنا قد قرأنا عن الطفلة التي ماتت بسبب الخوف من الضرب مما يوضح مدى العنف في العقوبة وما يترتب على ذلك من معاناة وترويع الأولاد في هذه السن الصغيرة.

وتظل الدوافع والمبررات في هذا الضرب الذي قد يُفضي إلى الموت، أن المدرس كان يقصد التأديب والتربية ولم يكن يتصور أن الضرب سيصل بالتمليذ إلى هذا الحد، والبعض لربها سمع عن الضرب في الكتاتيب أو أقام نفسه مقام الوالد. ... وكلها شبهات لا ترتقي ولا تصلح عذرًا لصاحبها في ارتكاب هذه الجناية وممارسة هذا الغشم الذي يُحوّل الأولاد إلى جثة هامدة، ومرتكب هذا الفعل يدور بين قتل العمد وشبه العمد وأحسن الأحوال أن يُقال قتل خطأ (وفيه الدّية مائة من الإبل في الذكر، والأنثى على وأحسن دلك، كما أن فيه الكفارة وهي عبارة عن صيام شهرين متتابعين).

وقديمًا قالوا: "ما عُصي الله إلا بالتأويل"، إن صور التربية والتأديب كثيرة وعديدة، وإذا وصل الوالد والمعلم إلى مرحلة الضرب فعلى جهة الشفقة والرحمة لا على جهة التشفي والانتقام كما هو الواقع، والضرب كما يقرر العلماء قد يكون بمثل الفوطة والسواك بحيث لا يُحدث عاهة وإذا استخدم الإنسان السوط كما في إقامة الحدود، فلا يصح أن يرفع الضارب يده بحيث يُرى بياض إبطه، ولا أن تكون اليد ملتصقة بالجنب أي بين بين وحير الأمور أوسطها، وقد ذكرت في كتاب "الإشكالية المعاصرة في

490

تربيبة الطفل المسلم» بعض المعاني المتعلقة بتأديب وتربية الأطفال وكيف يكون التدرج في العقوبة، وهذا نصه:

## ضوابط المصلحة في إنكار المنكر،

الصبي الذي لم يبلغ، ليس من أهل التكليف، ولا يأثم ولا يصير عاصيًا بشربه الخمر أو لبسه الحرير والذهب مثلًا، وإن كانت هذه الأشياء تُعد من جملة المنكرات في حقه ويجب علي والديه أو ولي أمره، أن يقوم بإزالتها وإلا لحقه الإثم هو دون الصبي، وإزالة المنكر تكون بحيث تتحقق المصلحة وتندفع المضرة والمفسدة، وذلك لا يتم إلا بمعرفة فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومراعاة ضوابط وآداب الإنكار، وقد استخلص العلماء قواعد كثيرة من نصوص الكتاب والسنة تتعلق بهذا الجانب مثل درء المفسدة مقدم علي جلب المصلحة، وتحصيل أعظم المصلحتين بدفع أدناهما عند المعارضة وعدم إمكان الجمع وكذلك التزام أخف المفسدتين بتفويت أعظمها في حالة عدم الاستطاعة على دفع كليها، وقاعدة: الضرر يزال، والضرورات تبيح المحظورات، والضرورات تقدر بقدرها.

فالتزام نصوص الشريعة من شأنه أن يحقق مصلحة الكبير والصغير في العاجل والآجل، فإذا كانت المنكرات قد زادت وغلبت علي الأوضاع مما أوجد الكثير من الإشكاليات، فالواجب علينا أن لا ننكر المنكر بمنكر أعظم أو أشد، وليس لنا أن نثبت المنكرات ونأتي بالمزيد منها، أو أن نتلف النفس في غير مصلحة شرعية، أو أن نجر الأذي والمضرة علي الأهل والإخوان بإنكارنا المنكرات، فجانب الإنكار علي الصغير أو الكبير لا يخضع للحاسات أو العاطفيات أو النوايا الطيبة فحسب، فلابد فيه من نية وصحة أو إخلاص ومتابعة، وهذا يتطلب منا معرفة أصول التربية الإسلامية والإلمام بجميع جوانبها حتى يقوموا بها خير قيام.



## وجوب تأديب الأولاد،

قَالَغَجَّالِنْ: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوٓا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَتِيكُةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَاۤ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [الْتَخْلِيْنْ : ٦].

قال عليّ: علموهم وأدبوهم، وقال الحسن: مروهم بطاعة الله وعلموهم الخير. وفي المسند وسنن أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله على «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع».

قال سفيان الثوري: ينبغي للرجل أن يُكره ولده على طلب الحديث فإنه مسؤول عنه، وقال: إن هذا الحديث عِزٌ، ومن أراد به الدنيا وجدها، ومن أراد به الآخرة وجدها، وقال عبد الله بن عمر هيسنه : أدَّب ابنك فإنك مسؤول عنه، ماذا أدبته وماذا علمته؟ وهو مسؤول عن برِّك وطواعيته لك، وقال البعض: لاعبه سبعًا وأدبه سبعًا وصاحبه سبعًا.

وقال سعيد بن منصور؛ حدثنا حزم، قال: سمعت الحسن وسأله كثير بن زياد عن قوله تعالى: ﴿رَبِّنَاهَبُ لَنَامِنَ أَزْوَجِنَا وَذُرِيَّ لِنَا قُرَةً أَعَيُنِ وَالْجَعَلْنَالِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴾ عن قوله تعالى: ﴿رَبِّنَاهَبُ لَنَامِنَ أَزْوَجِنَا وَذُرِيَّ لِنَا قُرَةً الْعَيْنِ، أَفِي الدنيا، أَم فِي الآخرة؟ قال: لا، الفُواْنُ : ٤٧] فقال: يا أبا سعيد: ما هذه القرة للأعين، أفي الدنيا، أم في الآخرة؟ قال: لا، بل والله في الدنيا، قال: وما هي؟ قال: والله أن يُري الله العبد من زوجته، من أخيه، من حميمه طاعة الله، لا والله ما شيء أحب إلى المرء المسلم من أن يرى ولدًا، أو والدًا، أو حميمًا، أو أخًا مطيعًا لله عَزَّ وَجَلَّ.

#### أقوال نافعت في التأديب والتربيت،

لقد أدي انفصال الدنيا عن الآخرة في عهود الغربة إلى ضياع معني التأديب والتربية فأصبح المؤدب والمربي بدرس فنون الإيتيكيت وعلوم النفس بينها يجهل الكثير من معاني التربية التي وردت في كتاب الله وسُنة رسول الله في وأنّى لنفس أن تتربى بعيدًا عن شرع ربها، ولذلك لما قيل للبعض: هل قرأت أدب النفس لأرسطو، قال: بل قرأت أدب النفس لمحمد بن عبد الله في، ومن المعلوم أن النبي في ﴿ وَمَا يَنْطِئُ عَنِ الْمُوكَ آلَ إِنْ هُوَ إِلّا النفس لمحمد بن عبد الله في، ومن المعلوم أن النبي في ﴿ وَمَا يَنْطِئُ عَنِ الْمُوكَ آلَ إِنْ هُوَ إِلّا النفس لمحمد بن عبد الله في،

وعلي هذا النبع الصافي «الكتاب والسنة» تربي صحابة النبي هي ومن تابعهم بإحسان، وحرص الأفاضل على تربية أولادهم عليه، وكان عندهم من فنون التربية وأصولها ما هو أعظم مما وجد عند الفلاسفة ومما أُخذ من التجارب الحيوانية من نظريات، ومن جملة ما ذُكر:

١- أن عقبة بن أبي سفيان لما دفع ولده إلى المؤدب قال له: ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح بنيّ إصلاح نفسك، فإن أعينهم معقودة بعينك فالحسن عندهم ما استحسنت، والقبيح عندهم ما استقبحت، وعلمهم سير الحكماء وأخلاق الأدباء وتهددهم بي، وأدبهم دوني، وكن لهم كالطبيب الذي لا يعجل بالدواء حتي يعرف الداء ولا تتكلن على عذر مني، فإني قد اتكلت على كفاية منك.

٢- ولما دفع هارون الرشيد ولده الأمين إلى المؤدب قال له: يا أحمر إن أمير المؤمنين قد دفع إليك مهجة نفسه، وثمرة قلبه، فصير يدك عليه مبسوطة وطاعتك له واجبة، فكن له بحيث وضعك أمير المؤمنين، أقرئه القرآن، وعرفه الأخبار، وروِّه الأشعار، وعلمه السُنن، وبصره بمواقع الكلام وبدئه، وامنعه من الضحك إلا في أوقاته، ولا تُمرن بك ساعة إلا وأنت مغتنم فائدة تفيده إياها من غير أن تحزنه فتميت ذهنه، ولا



تمعن في مسامحته، فيستحلي الفراغ ويألفه ما استطعت بالقرب والملاينة، فإن أباهما فعليك بالشدة والغلظة.

٣- وقال عبد الملك بن مروان ينصح مؤدب ولده: علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن، واحملهم على الأخلاق الجميلة، وروِّهم الشعر يشجعوا وينجدوا، وجالس بهم أشراف الرجال وأهل العلم منهم، وجنبهم السفلة والخدم فإنهم أسوأ الناس أدبًا، ووقرهم في العلانية وأنبهم في السر، واضربهم على الكذب، إن الكذب يدعو إلى الفجور، وإن الفجور يدعو إلى النار.

٤ - وقال أحد الحكماء لمعلم ولده: لا تخرجهم من علم إلى علم حتى يحكموه، فإن
 إحكاك العلم في السمع وازدحامه في الوهم مضلة للفهم.

٥ - وذكر البعض في تربية الولد: أن يكون مع الصبي في مكتبه صِبيةٌ حسنةٌ آدابُهم، مرضيةٌ عاداتُهم لأن الصبي عن الصبي ألقن، وهو عنه آخذُ وبه آنسُ.

٦- وقال هشام بن عبد الملك لسليهان الكلبي مؤدب ولده: إن ابني هذا هو جلدة ما بين عيني، ولقد وليتك تأديبه، فعليك بتقوى الله، وأدّ الأمانة، وأول ما أوصيك به أن تأخذه بكتاب الله ثم روَّه من الشعر أحسنه، ثم تخلل به في أحياء العرب، فخذ من صالح شعرهم وبصره طرفًا من الحلال والحرام، والخطب والمغازي.

٧- خير ما نختم به هذه الوصايا عظة لقهان لولده، قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقَمَنُ لِإَبْنِهِ ـ وَهُوَ يَعِظُهُ يَنُهُنَ لَا تَشْرِكَ وَاللَّهُ ۗ إِلَيْ اللَّهُ عَظِيمٌ ﴾ [لقِّنَمُ إِنْ : ١٣].

قَالَ الْتَهَ الْنَانَ ﴿ يَبُنَى إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَةٍ مِنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةِ أَوْ فِي السَّمَوَتِ أَوْ فِي السَّمَوَتِ أَوْ فِي الْسَّمَوَتِ أَوْ فِي الْسَّمَوَتِ أَوْ فِي الْسَّمَوَتِ أَوْ فِي الْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ الْمُنكُرِ وَأَصْبِرَ الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ أَإِنَّ اللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ يَكُنَ أَقِيرِ الصَّكَلُوةَ وَأَمْرُ بِاللَّهُ وَالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ الْمُنكُرِ وَأَصْبِرَ عَلَى مَا اللَّهُ اللَّهُ لَكُودِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُودِ اللَّ وَلا تُصَعِرُ خَذَكُ لِلنَّاسِ وَلا تَنْشِ فِي الْوَرَضِ مَرَعًا إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّكُمُ مُعْنَالِ عَلَيْمَ اللَّهُ اللِيَعْمِ اللَّهُ اللَّه

#### التدرج في عقوبة الطفل؛

يلجأ بعض الناس إلى ضرب الصبي بل وتحريقه بالنار أو تخويفه بها مع كل خطأ يقع فيه، وهذا لا يصح مع الكبير فضلًا عن الصغير، فإذا كان التأديب ضرورة تربوية، فلابد من التدرج في تأديب الطفل، ولابد بداية من تصحيح خطأ الطفل فكريًا ثم عمليًا.

ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :أخذ الحسن بن عليّ رضي الله عنها، عنها من عرب الله عنه الله عنها، عنها عنها الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله عله الله علمت أنّا لا نأكل الصدقة».

وروي أبو دواد عن عبد الرحمن بن أبي علقمة: عن أبيه، وكان مولي من أهل فارس، قال: « شهدت مع النبي ه أُحدًا فضربت رجلًا من المشركين فقلت: خذها وأنا الغلام الأنصاري الغلام المأنصاري ابن أخت القوم منهم ».

وروى أبو داود عن أبي سعيد الخدري ويشته: « أن رسول الله هي مر بغلام يسلخ شاة ما يُحسن فقال له رسول الله هي: «تنح حتي أريك، فأدخل يده بين الجلد واللحم فدخَسَ بها حتى دخلت إلي الإبط ثم مضى فصلي للناس ولم يتوضأ».

فإذا أصر الطفل على ارتكاب الخطأ بعد تعليمه وتفهيمه فلا بأس بإظهار السوط له، فقد روى البخاري في « الأدب » عن ابن عباس عن أن النبي ش « أمر بتعليق السوط في البيت »، ولا حرج في شد أذنه، لما ورد في كتاب ابن السني عن عبد الله بن يُسْر المازني الصحابي عن عال: « بعثتني أمي إلى رسول الله ش بقطف من عنب فأكلت منه قبل أن أبلغه إياه، فلما جئت أخذ بأذني وقال: يا غُدر».

فإذا لم يرتدع الصبي جاز ضربه دون إتلاف، ولابد من مراعاة قواعد الضرب الصحيحة التي وردت في السُنن، كأن يكون ابتداء الضرب في سن العاشرة، وأقصى الضربات عشر، ولا يضرب الوجه أو الفرج أو الرأس، وليحذر الغضب الذي يخرجه

٤٠٠

عن حد الاعتدال، وليتجنب السب والشتم البذيء، وأن يكون الضرب مفرقًا معتدلًا لا يحدث عاهة أو يكسر عضوًا، فإذا ذكر الطفل ربه، فارفع يدك عنه لما رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري وليشنط قال: قال رسول الله الله الما المديكم خادمه فذكر الله فارفعوا أيديكم »، وكذلك الأمر بالنسبة للصبي، فالضرب ليس للانتقام والتشفي، وإنها هو للتأديب ولا يصح التحريق بالنار لورود النهي عنه وقد نهى النبي عن المئلة.

وآخِرُ دَعْوَاناً أَنِ الْخَمْدُ للله رَبِّ الْعَالَمِين

## اشتراط موافقت القاضي على أمر التعدد الل

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد .. فمن المطالبات التي يريدون إقرارها أن يتقدم الرجل الذي يريد التعدد بدعوى قضائية يبرر فيها مدى احتياجه لزوجة ثانية، وللقاضي وحده حق تقدير هذه الحاجة والساح لصاحبها بالزواج بالثانية أو رفض الدعوى !!! وهذا الكلام وإن وافق عليه البعض إلا أنه يعتبر شاذ وغريب لعدة أسباب منها:

أولاً- تصرف الحاكم منوط بالمصلحة ولا مصلحة للأمة في حملها على ترك مستحب ولابد هنا من التفريق بين تصرف الأفراد وتصرف الحاكم، فالفرد قد يترك أمر التعدد لسبب أو لآخر ولا يجب عليه التعدد، أما بالنسبة للحاكم فلا يجوز له وضع التشريعات التي تمنع أو تحد من تعدد الزوجات، شبيه بذلك مسألة تحديد النسل، فالمرأة قد تتعاطى وسيلة للتحديد بالضوابط الشرعية، وهذا يجوز لحديث جابر: «كنا نعزل والقرآن ينزل فلو كان شيئًا يُنهى عنه، لنهى عنه القرآن»، ولكن لا يجوز للحاكم أن يحمل الأمة على تقليل نسلها، ففي الحديث «تناكحوا تناسلوا، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة»، وكذلك يجوز للناس أن يصلوا خلف كل بر وفاجر، فالعدالة ليست شرط في صحة الإمامة، ولكن لا يجوز للحاكم أن يوالي على الناس إمامًا فاسقًا.

ثانيًا- مَن الذي أعطى الحاكم أو القاضي هذه الوصاية على الأفراد؟، فمن المعلوم أن الذين يعطى قد يمنع، والذي يوافق قد يرفض، وتقدير الاحتياج يتفاوت، والناس يلجأون إلى التعدد لأسباب عديدة، منها: حدة الشهوة والرغبة في كثرة الأولاد الأمر الذي لا تقوى عليه الزوجة، وقد يسافر الرجل ولا تستطيع امرأته السفر معه، ويخاف على نفسه من الفتنة، وقد تكون الزوجة مريضة فيرغب في التزوج عليها، وعقب الحروب يزيد عدد النساء على الرجال، بسبب القتل الذي يعتمل في الرجال خاصة، والنساء مستعدات للزواج وليس كل الرجال عندهم نفس الاستعداد، فالرجل هو الذي ينفق

٤٠٢

ويُسكن وقد تزيد نسبة المواليد من الإناث على نسبة المواليد من الذكور، كما هو مشاهد، فيبقى أعداد كبيرة من النساء بلا زوج الأمر الذي يترتب عليه إشاعة الفاحشة، وقد ورد في أخبار الساعة أن الرجل يتبعه أربعون وخمسون امرأة، والحاصل أن الدواعي كثيرة والتعدد لمصلحة الرجل والمرأة والمجتمع، فكيف يقدر القاضي حدة الشهوة أو خوف الفتنة عند من أراد التعدد؟!!، وما يكون الشأن لو كانت سياسة الدولة تحديد النسل، فهل سيوافق القاضي على التعدد لهاذا السبب؟!!.

ثالثًا قالَعُ النّ فَ الآية للإباحة لا للوجوب، فمن خاف الجور والتعدي فليمسك واحدة وليس له التعدد حتى لا يأتي يوم القيامة وإحدى شقيه مائل، والعدل أساس الملك، وبه قامت السموات والأرض، والعدل الواجب إنها هو في النفقة، والمبيت والسكنى لا في الحب والإتيان، إذ القلوب لا يملكها إلا الله، وهذا هو الذي ينطبق عليه قوله تعالى: «ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة» ولا معارضة بين الآيات فقد خرجت من مشكاة واحدة، والآية لا تعني معنى التعدد، وقد كان النبي على يعدل بين نسائه في النفقة والمبيت والسكنى ويقول: «اللهم هذا قسَمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك » راجع كتابي: نظرات في مسألة تعدد الزوجات».

رابعًا- التعدد موجود في حياة الأنبياء والمرسلين كداوود وسليمان ونبينا-صلوات الله وسلامه عليهم - فقد طاف نبي الله سليمان على مائة امرأة، وكان للنبي شه تسع من النسوة، وهذه خصوصية له شه وإلا فقد أبيح التعدد لرجال الأمة على ألا يزاد على الأربع، وقد كان التعدد معمولًا به في الجاهلية، فقد أسلم غيلان الثقفي وتحته تسع من النسوة فأمره النبي شه أن يمسك أربعة وأن يفارق الباقين، ومن الصحابة من تزوج بأكثر من واحدة، ومنهم من تزوج بواحدة وشغلته العبادة عن توفيتها حقها كعبد الله

2.4

خامسًا. انقضت قرون كثيرة متطاولة ولم نسمع بمثل هذا التشريع أو هذا الاشتراط، ولا يجوز إدخاله تحت بند المصالح أو القوانين الإدارية، فالمفسدة فيه واضحة وخصوصًا مع غربة الحال وانحراف الأوضاع، وإيصال البلاد والعباد لحالة مشابهة لحالة أهل الغرب الذين شاعت فيهم الرذيلة حتى قيل عن بابا الڤاتيكان في روما أنه كانت له ألف عشيقة، فالشرع المُطهر أباح تعداد الزوجات لا تعدد العشيقات، ولا يجوز العمل بالتشريعات المصادمة للكتاب والسُّنَّة، قال تعالى: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ﴾، وقال: ﴿ أَفَكُمُ مَا لَهُ عِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾، وقال: ﴿ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا يِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعَبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيْمُ وَلَكِكنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾، وقال: ﴿ وَمَا كَانَ رُبُّكَ نَسِيًّا ﴾، وقال النبي الله عنه : «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدًا، كتاب الله وسُنَّتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يردا على الحوض»، وفي الحديث «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»، والباب الواسع هو تعليم الأمة ما جهلته من دين الله حتى نأمن الحيف والجور وحتى يصطلح كل فريق على حقه، لا التحكم بمثل هذه القوانين المقيدة والتي قد تمنع أمر التعدد وتفرض وصاية القاضي على الخلق، فهاذا يصنع من تزوج بأخرى دون علم القاضي، هل سيبطل زواجه؟! وفي أي كتاب من كتب الفقه نجد عدم صحة التعدد إلا باشتراط موافقة القاضي؟!! وما حكم التعدد الذي تم في الماضي قبل صدور القانون؟!!! هل سيقام حد الزني أو يحبس من تزوج بأخرى دون علم القاضي، وما حكم الأولاد، والطلاق والميراث.... ؟!!!

وإذا كان القانون الوضعي لا يرتب عقوبة على الزناة بالتراضي؟!! فهاذا سيصنع مع من تزوج بأخرى وفق شرع الله؟!!

سادسًا-كل إنسان يؤخذ من قوله ويُترك إلا رسول الله المؤها وما منا إلا ورد ورُد عليه، والمؤمن رجّاع ولوّام، لا يصر على خطأ، والحكمة ضالة المؤمن، أينها وجدها التقطها وبدلًا من إشغال الأمة تارة بختان البنات، وتارة أخرى بتولية المرأة رئيسة ووزيرة وثالثة بالنقاب. ... وعاشرة بعرض مسألة التعدد على القاضي، أقول بدلًا من ذلك: ياليتنا كحكام ومحكومين نطبق ما جاء في كتاب الله وسُنَّة رسوله الله بحيث نصدر في سياستنا واجتماعنا وأخلاقنا واقتصادنا وحربنا وسلمِنا. ... عن دين الله، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرّمه الله والدّين ما شرّعه الله، وليس لنا إلا أن نقول: «سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير»، وفق الله الجميع للعمل بكتابه ولاتباع سُنَّة نبيّه الله.

وآخِرُ دَعْوَاناً أَنِ الْخَمْدُ للله رَبِّ الْعَالَمِين

### المحكمت الجنائيت الدوليت تطلب اعتقال البشير

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد.. فقد كان لصدور قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس السوداني البشير أصداء واسعة وردود أفعال متباينة، تكلم البعض عن إمكانية تنفيذ القرار، وخرج الرئيس السوداني في مظاهرة حاشدة يندد بالقرار ويتحداه بأنه سيكسر الحظر ويحضر بطائرته إلى مؤتمر القمة بقطر، ويعتبر البشير أول رئيس عربي يُتهم بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، وتطالب المحكمة الدولية بتوقيفه ومثوله أمامها، وقد تم التمهيد لهذا القرار منذ فترة.

ولا يخفي أطباع الغرب والأمريكان واليهود في الاستيلاء على ثروات أفريقيا والتحكم في منابع نهر النيل، وقد اكتشفت في الأونة الأخيرة ثروات ضخمة من البترول وغيره من الموارد الطبيعية بالسودان، هذا بالإضافة إلى أن هذا البلد يشكل عمقًا أمنيًا استراتيجيًا بالنسبة لمصر، والسودان لو أحسن استثاره لكان بمثابة سلة غذاء للعرب جميعًا ووسيلة لتحقيق الاكتفاء في هذا الجانب، ولذلك فالتدخلات الأجنبية وتزويد أطراف النزاع بالسلاح أمريتم في وضح النهار.

لقد تم تقسيم السودان إلى شمال وجنوب، وها هي الصراعات والحروب الأهلية تتفجر في هذا البلد كما حدثت من قبل في الكنغو ورواند وزيمبابوي لتكون ذريعة للتدخل والهيمنة ونهب الثروات والاستيلاء على البلاد والعباد ولمزيد من إبعاد هذه الأمة عن دين ربها، وما حدث في السودان ومن قبل في العراق لا يُستبعد حدوثه في مصر والسعودية، فالأمة ككل مستهدفة، وأعداء الأمس هم أعداء اليوم، لا يعدمون الذرائع والمبررات ﴿ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَاءُ مِنَ ٱلْوَرِهِ فِي مُ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمُ ٱكْبَرُ ﴾، ﴿ وَلا يَزَالُونَ يُقَالِلُونَكُمْ حَتَى يَرُدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱستَطاعُوا ﴾، ولذلك كان لابد من الحيطة والحذر تجاه ألاعيب وأطاع هؤلاء الأعداء، وبعيدًا عن الفرحة والابتهاج والشاتة التي أبداها

البعض تجاه القرار ومعاني الشجب والتنديد والاستياء التي أظهرها الفريق الآخر، لنا عدة ملاحظات تتعلق بهذا الحدث، نرجو أن تكون موضعًا للاهتمام والانتباه:

أولاً- الأمم المتحدة ومنظمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية. .. جهات مغرضة مشبوهة تكيل بمكيالين، وتعاني من ازدواجية المعايير، تغض الطرف عن الجرائم والمذابح التي تُرتكب في فلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان. .. بينها تقف بالمرصاد للأخطاء التي تُرتكب في السودان ومصر والسعودية، يرسلون قطعًا من الأسطول السادس لنجدة كلب في المحيط في الوقت الذي قتلوا فيه مليون طفل عراقي بدم بارد، والجندي الأمريكي له حصانة ولا يُقدّم للمحاكمة إذا قتل الأبرياء المسلمين هنا وهناك.

ثانيًا -الإبادة الجماعية أو قتل بريء إجرام سواء فعله حاكم أو محكوم وأشد من ذلك الكفر بخالق الأرض والسموات، ويدخل في ذلك الجهات المشبوهة التي ذكرناها، وكل من تعدى معاني الحق والعدل، وأعان على قتل المسلمين وانتهاك أعراضهم من الأمريكان والأوروبيين واليهود والمنافقين، قَالَّغَيِّ النَّيُ ﴿وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْنَ وَلِتَستَبِينَ سَبِيلُ ٱلمُجْرِمِينَ ﴾، وقال: ﴿وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ وَلَوَ كَرِهَ ٱلمُجْرِمُونَ ﴾، والإجرام فعل فعل أو تَرْك نصت الشريعة على تحريمه والعقاب عليه ومن ثم يشمل الإجرام فعل المحظورات كالسرقة والزنا والقتل وما أشبهها وترك المأمورات من نحو ترك الصلاة والامتناع عن دفع الزكاة أو ترك الدين بالكلية كالارتداد.

ثالثًا. نحتاج لإقامة محكمة عدل إسلامية ترجع لكتاب الله ولسُنَّة رسول الله الله على يد السفيه وتقيم موازين الثواب والعقاب وفق شرع الله لا وفق أهواء البشر وتحافظ على أمن وسيادة البلاد والعباد وتكون مرهوبة الجانب لما لها من الصلاحية والتأييد وبحيث تتوافر معاني التثبت والحيطة فلاتهمة إلا ببينة أوضح من شمس النهار.

رابعًا- نصرة المظلوم مشروعة، والعدل أساس الملك، وبه قامت السموات والأرض ولا تقتصر المسألة على نصرة المسلمين فحسب، بل تتعداهم إلى غيرهم ممن نستطيع دفع

الظلم عنهم، وهذا يتم وفق معاني الحق والعدل لا بظلم وجور، وقد شهد النبي الشاحلة في دار عبد الله بن جدعان لنصرة المظلوم، قرشيًا كان أو غير قرشي، وكان ذلك قبل البعثة، وقال الله «لو دُعيت به في الإسلام لأجبت»، وقد ذهب فريق من العلماء إلى عدم جواز الاستعانة بالكفار في الحرب مطلقًا، وهو مذهب المالكية وقول الإمام أحمد وإليه ذهب ابن المنذر وغيره من العلماء، لحديث : «ارجع فلن استعين بمشرك» رواه مسلم عن عائشة على ومن أجاز الاستعانة بالمشركين قيدها بشروط منها:

١ - الحاجة إلى الكفار في حالة عدم وجود من يحل محلهم من المسلمين.

٢- الوثوق بهم وغلبة الظن على أمانتهم وعدم مكرهم وأن يكونوا مغلوبين مقهورين
 بحيث تكون مع الإمام أو الحاكم قوة تقهرهم لسلطانه.

٣- اشترط ابن حزم ألا يتعدى أذاهم لمسلم ولا ذمّي وإلا وجب الصبر.

وبدون هذه الشروط لا تجوز الاستعانة بهم في الغزو، وهي اشتراطات غير موجودة في مثل هذه الظروف التي تفتقر إلى قوة الرد والردع ووسط مخططات قديمة وأطماع جديدة برزت ملامحها على السطح.

خامسًا. ليس كل من استحق العزل يُعزل ولابد من إخضاع الأمر لضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا يستلزم النظر بعين الاعتبار إلى ثلاثة أمور:

١ - التحقق من أن الحاكم قد أتى ما يستوجب العزل.

٢- هل عندنا الاستطاعة على عزله أم لا؟، وذلك لأن هذا الواجب يسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة ﴿ لا يُكَلِّفُ اللهُ نَقْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾، ولحديث: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن ثم يستطع فبلسانه فإن ثم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» [رواه مسلم].

٣- هل المصلحة متحققة بعزله أم لا، إذ شرع الله مصلحة كله، وإنكار المنكر قد يخلفه منكر أكبر وقد يثبت هذا المنكر ويأتي بمنكر آخر وقد يتسلط الكفار على البلاد بسبب إزاحة الحاكم، وعادة ما تنشأ الفتن وتحدث الثورات وتزهق الأرواح عند عزل الحكام والانقلاب عليهم باستخدام وسائل العنف والسلاح، وفي الحديث الصحيح عن عبادة بن الصامت على قال: «بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في العسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول الحق أينما كنا، لا نخاف في الله لؤمة لائم».

قال ابن حزم رَحَمِّلِسُّهُ: فهو الإمام الواجب طاعته ما قادنا بكتاب الله تعالى وسُنَّة رسول الله هذه الحد والحق، فإن لم يؤمن أذاه إلا بخلعه خُلع ووليَ غيره».

وقال بعض الفقهاء: «وللأمة خلع الإمام وعزله بسبب يوجبه مثل أن يبدر منه ما يوجب اختلال أحوال المسلمين وانتكاس أمور الدين كما كان لهم نصبه وإقامته لانتظامها وإعلائها»؟

ولا يتصور أن يقوم الأمريكان والأوروبيون واليهود بمثل ذلك، والعراق وفلسطين وأفغانستان من الشواهد على ذلك ومن السخف أن يصبح المتهم والجاني بمنزل القاضي.

سادسًا. لابد من عودة هذه الأمة إلى دين ربها وتطبيق الحكام والمحكومين لشرع الله، وإحكام مفهوم الولاء والبراء والحذر من تسليم رقاب البلاد والعباد للكفار، وذلك حتى تعود لنا قوتنا وهيبتنا ونلاحق مجرمي الحرب والسلم عمن عاثوا في الأرض فسادًا، وانتهكوا الأعراض وقتلوا الشيوخ الرُّكع والأطفال الرضع ونشروا الكفر والضلال، وإلا فانعكاس الأوضاع وتسلط الكفار وإذلال العباد لا سبب له إلا الانحراف عن منهج الله ﴿ وَمَن يُمِنِ اللّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكرمٍ ﴾ ، ﴿ إِن نَنصُرُوا اللّه يَنصُرُكُم وَيُشِتَ أَقَدامَكُم كُم فَي الله و آخِرُ دَعُوانا أن الْحَالِين

## فتوى هامت تتعلق بالمقاطعت والصلح مع اليهود في فلسطين

ورد في كتاب مختصر فتاوى دار الإفتاء المصرية ص ٣٨٢ تحت عنوان الصلح مع اليهود في فلسطين. .. والمعاهدات مع الدول الاستعمارية المعادية للعرب والمسلمين المؤيدة لليهود في عدوانهم ما نصه:

#### المبادئ:

- ١ هجوم العدو على بلد إسلامي يوجب على أهلها الجهاد ضده بالقوة، وهو في هذه الحالة فرض عين.
- ٢- يتعين الجهاد في ثلاثة أحوال: عند التقاء الزحفين، أو عند نزول الكفار ببلد،
   وعند استنفار الإمام لقوم للجهاد حيث يلزمهم النفير.
  - ٣- الاستعداد للحروب الدفاعية واجب على كل حكومة إسلامية.
- ٤ ما فعله اليهود بفلسطين اعتداء على بلد إسلامي يوجب على أهله أولًا رده بالقوة، كما يوجبه ذلك ثانيًا على كل مسلم في البلاد الإسلامية.
- ٥- الصلح مع العدو على أساس رد ما اعتدى عليه إلى المسلمين جائز، أما إن كان على أساس تثبيت الاعتداء فهو باطل شرعًا.
- ٦- موادعة أهل الحرب أو جماعة منهم جائزة شرعًا، ولكن بشرط أن تكون لمدة معينة، وأن يكون فيها مصلحة للمسلمين، فإن لم تكن فيها مصلحة فهي غير جائزة بالإجماع.
- ٧- قوله تعالى: ﴿ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ ﴾ [الاَلْقَالُ : ٦١]، وإن كانت مطلقة لكن إجماع الفقهاء على تقييدها برؤية مصلحة للمسلمين في ذلك أخذًا من قوله تعالى: ﴿ فَلا نَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَانْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ﴾ [ مُحَنَّمَانُ : ٣٥].



٨- المعاهدات التي يعقدها المسلمون مع دول أخرى غير إسلامية جائزة شرعًا إذا
 كانت فيها مصلحة للمسلمين، أما إذا كانت لتأييد دولة معتدية على بلد إسلامي فإنها
 تكون تقوية لمن اعتدى، وذلك غير جائز شرعًا.

9- لليهود في فلسطين موقف خاص، فهم موجودون بها بحكم سياسي هو الهدنة التي فرضتها الدول على الفريقين، ونزلت الحكومات الإسلامية على حكمها إلى حين وجود حل عادل للمسألة.

١٠ ما فعله المسلمون من منع السلاح والذخيرة عن اليهود بعدم السماح بمرور ناقلاتها في بلادهم جائز ولا شيء فيه، وإن كان اليهود يعتبرون ذلك اعتداء عليهم.

سؤال من السيد / . . . . قال:

ما بيان الحكم الشرعي في الصلح مع دولة اليهود المحتلة وفي المحالفات مع الدول الاستعمارية والأجنبية المعادية للمسلمين والعرب والمؤيدة لليهود في عدوانهم؟.

أجاب: يظهر من السؤال أن فلسطين أرض فتحها المسلمون وأقاموا فيها زمنًا طويلًا، فصارت جزءً من البلاد الإسلامية أغلب أهلها مسلمون، وتقيم معهم أقلية من الديانات فصارت دار إسلام تجري عليها أحكامها وأن اليهود اقتطعوا جزءً من أرض فلسطين وأقاموا فيه حكومة لهم غير إسلامية وأجلوا عن هذا الجزء أكثر أهله من المسلمين، ولأجل أن نعرف حكم الشريعة الإسلامية في الصلح مع اليهود في فلسطين المحتلة دون نظر إلى الناحية السياسية يجب أن نعرف حكم هجوم العدو على أي بلد من بلاد المسلمين هل هو جائز أو غير جائز وإن كان غير جائز فها الذي يجب على المسلمين عمله إزاء هذا العدوان، الجواب: إن هجوم العدو على بلد إسلامي لا تجيزه الشريعة الإسلامية مها كانت بواعثه وأسبابه، فدار الإسلام يجب أن تبقى بيد أهلها ولا يجوز أن يعتدي عليها أي معتد، وأما ما يجب على المسلمين في حالة العدوان على أي بلد إسلامي فلا خلاف بين المسلمين في أن جهاد العدو بالقوة في هذه الحالة فرض عين على أهلها.

يقول صاحب المغني: يتعين الجهاد في ثلاثة:

الأول. إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان.

الثاني. إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم.

الثالث. إذا استنفر الإمام قومًا لزمهم النفير.

ولهذا أوجب الله على المسلمين أن يكونوا مستعدين لدفع أي اعتداء يمكن أن يقع على بلدهم. قال الله تعالى: ﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّهِ وَعَدُوَّ كُمْ ﴾.

فالاستعداد للحرب الدفاعية واجب على كل حكومة إسلامية ضد كل من يعتدي عليهم لدينهم، وضد كل من يطمع في بلادهم، فإنهم بغير هذا الاستعداد يكونون أمة ضعيفة يسهل على غيرها الاعتداء عليها والخلاف بين العلماء في بقاء الجهاد أو عدم بقائه وفي أنه فرض عين أو فرض كفاية - إنها هو في غير حالة الاعتداء على بلد إسلامي، أما إذا حصل الاعتداء فعلًا على أي بلد إسلامي، فإن الجهاد يكون فرض عين على أهلها، وقد بحث موضوع الجهاد الحافظ ابن حجر وانتهى إلى أن الجهاد فرض كفاية على المشهور، إلا أن تدعو الحاجة إليه كأن يدهم العدو وإلى أن التحقيق أن جنس جهاد الكفار متعين على كل مسلم إما بيده وإما بلسانه وإما بهاله وإما بقلبه، وعلى ضوء هذه الأحكام يحكم على ما فعله اليهود في فلسطين بأنه اعتداء على بلد إسلامي يتعين على أهلها أن يردوا هذا الاعتداء بالقوة حتى يجلوهم عن بلدهم ويعيدوها إلى حظرة البلاد الإسلامي وهو فرض عين على كل منهم، وليس فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. ولما كانت البلاد الإسلامية تعتبر كلها دارًا لكل مسلم فإن فريضة الجهاد في حالة الاعتداء تكون واقعة على أهلها أولًا، وعلى غيرهم من المسلمين المقيمين في بلاد إسلامية أخرى ثانيًا لأنهم وإن لم يعتد على بلادهم مباشرة إلا أن الاعتداء قد وقع عليهم بالاعتداء على بلد إسلامي هي جزء من البلاد الإسلامية، وبعد أن عرفنا حكم الشريعة



في الاعتداء على بلد إسلامي يمكننا أن نعرف حكم الشريعة في الصلح مع المعتدي، هل هو جائز أو غير جائز.

والجواب: إن الصلح إذا كان على أساس رد الجزء الذي اعتدى عليه إلى أهله كان صلحًا جائزًا، وإن كان على إقرار الاعتداء وتثبيته فإنه يكون صلحًا باطلًا لأنه إقرار لاعتداء باطل وما يترتب على الباطل يكون باطلًا مثله. وقد أجاز الفقهاء الموادعة مدة معينة مع أهل دار الحرب أو مع فريق منهم إذا كان فيها مصلحة للمسلمين لقوله تعالى: ﴿ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلَمِ فَاجْنَحٌ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ ﴾ [الأنقاق: ٢٦]، وقالوا: إن الآية وإن كانت مطلقة لكن إجماع الفقهاء على تقييدها برؤية مصلحة المسلمين في ذلك بآية أخرى هو قوله تعالى: ﴿ فَلاَ تَهِونُوا وَتَدُعُوا إِلَى السَّلِمُ وَانتُو الْمَعْوَن ﴾ [ مجتملاً ن هما إذا لم يكن في الموادعة مصلحة فلا تجوز بالإجماع. ونحن نرى أن الصلح على أن تبقى البلاد التي سلبها اليهود من فله طين تحت أيديهم وعلى عدم إعادة أهلها إليها لا يحقق إلا مصلحتهم، وليس فيه مصلحة للمسلمين، ولذلك لا نجيزه من الوجهة الشرعية إلا بشروط وقيود تحقق مصلحة المسلمين، أما هذه الشروط والقيود فلا نتعرض لها، لأن غيرنا عمن اشتغل بهذه القضية أقدر على معرفتها وبيانها على وجه التفصيل منا.

والجواب عن السؤال الثاني: أن الأحلاف والمعاهدات التي يعقدها المسلمون مع دول أخرى غير إسلامية جائزة من الناحية الشرعية إذا كانت في مصلحة المسلمين، أما إذا كانت لتأييد دولة معتدية على بلد إسلامي كاليهود المعتدية على فلسطين فإنه يكون تقوية لجانب المعتدى يستفيد منه هذا الجانب في الاستمرار في اعتدائه، وربها في التوسع فيه أيضًا، وذلك غير جائز شرعًا ونفضل على هذه الأحلاف أن يتعاون المسلمون على رد أي اعتداء يقع على بلادهم، وأن يعقدوا فيها بينهم عهودًا وأحلافًا تظهرهم قولًا وعملًا يدًا واحدة تبطش بكل من تحدثه نفسه بأن يهاجم أي بلد إسلامي. وإذا أضيف إلى هذه العهود والمواثيق التي لا يراد منها الاعتداء على أحد وإنها يراد منها منع الاعتداء السعي

£ 14

الحثيث بكل وسيلة ممكنة في شراء الأسلحة من جميع الجهات التي تصنع الأسلحة، والمبادرة بصنع الأسلحة في بلادهم لتقوية الجيوش الإسلامية المتحالفة فإن ذلك كله يكون أمرًا واجبًا وضروريًا لضهان السلام الذي يسعى إليه المسلم، ويتمناه لبلده ولسائر البلاد الإسلامية بل ولغيرها من البلاد غير الإسلامية، ويظهر أن لليهود موقفًا خاصًا فلم يعقد مع أهل فلسطين ولا أية حكومة إسلامية صلحًا ولم تجل بعد عن الأرض المحتلة وهي موجودة بحكم سياسي، هو الهدنة التي فرضتها الدول على الفريقين، ونزلت على حكمها الحكومات الإسلامية إلى أن يجدوا حلًا عادلًا للمسألة، ولم يرض بها اليهود ونقضوها باعتداءاتهم المتكررة التي لم تعد تخفى على أحد، وكل ما فعله المسلمون واعتبره اليهود اعتداء على حقوقهم هو محاصرتهم ومنع السلاح والذخيرة التي تمر ببلادهم عنهم، ولأجل أن نعرف حكم الشريعة في هذه المسألة نذكر أن ما يرسل إلى أهل الحرب نوعان:

النوع الأول- السلاح وما هو في حكمه.

النوع الثاني الطعام ونحوه، وقد منع الفقهاء أن يرسل إليهم عن طريق البيع السلاح لأن فيه تقويتهم على قتال المسلمين، وكذا الكراع والحديد والخشب وكل ما يستفاد به في صنع الأسلحة سواء حصل ذلك قبل الموادعة أو بعدها لأنها على شرف النقض والانقضاء فكانوا حربًا علينا ولا شك أن حال اليهود أقل شأنًا من حال من وادعهم المسلمون مدة معينة على ترك القتال، وعلى فرض تسمية الهدنة موادعة فقد نقضها اليهود باعتداءاتهم ونقض الموادعة من جانب يبطلها ويحل الجانب الآخر منها.

وأما النوع الثاني فقد قالوا إن القياس يقضى في الطعام والثوبة ونحوهما بمنعها عنهم إلا أنا عرفنا بالنص حكمه وهو أنه في أمر ثهامة أن يمير أهل مكة وهم حرب عليه. وقد ورد النص فيمن بالنبي في صلة الرحم ولذلك أجابهم إلى طلبهم بعد أن ساءت حالتهم، وليس هذا حال اليهود في فلسطين ولذلك نختار عدم جواز إرسال أي

شيء إليهم أخذًا بالقياس، فإن إرسال غير الأسلحة إليهم يقويهم ويغريهم على التشبث بموقفهم الذي لا تبرره الشريعة.

والله تعالى أعلم. والمفتي هنا هو فضيلة الشيخ / حسن مأمون رَيَحْلَللهُ (٢٥ جمادى الأولى ١٣٧٥هـ - ٨ يناير ١٩٥٦م).

وآخِرُ دَعْوَاناْ أَنِ الْخَمْدُ للله رَبِّ الْعَالَمِين

## المقاطعة الاقتصادية حقيقتها وحكمها

ورد في كتاب (المقاطعة الاقتصادية حقيقتها وحكمها) للدكتور خالد الشمراني بتصرف:

مقاطعة الكفار اقتصاديًا تعتبر من ضروب الجهاد في سبيل الله إذا كانت بنية التقرب إلى الله تعالى، نظرًا لما تلحقه بالكفار من أضرار سبق ذكر بعضها، مما يجعلها أداة ضغط يمكن أن تسهم في إزالة أو تخفيف الظلم عن المسلمين؛ أو في جلب منفعة ومصلحة لهم.

ولكن الأمر الذي ينبغي أن يكون في الحسبان أن استخدام سلاح المقاطعة الاقتصادية قد يواجه بردة فعل عنيفة من قبل بعض الدول الكافرة التي تتمتع بنفوذ وسيطرة على مستوى العالم، ولا سيها إذا كانت هذه المقاطعة متضمنة لقطع بعض السلع الاستراتيجية التي يلحق المساس بها ضررًا بالمصالح القومية العُليا لهذه الدول، مما قد ينتج عنه إقحام المسلمين في معركة ليسوا مستعدين لخوضها.

لأجل كل ما سبق؛ ولأن الغاية من استخدام سلاح المقاطعة الاقتصادية هو: جلب مصلحة أو درء مفسدة، فينبغي لنا أن نلتفت إلى معنيين، نبني على تحققهما أو انتفائها، أو تحقق أحدهما وانتفاء الآخر، حكم المقاطعة الاقتصادية وهذان المعنيان هما:

١- أن تحقق المقاطعة الاقتصادية مصلحة، تتمثل في: الإضرار بالكفار وإيقاع النكاية بهم.

٢- عدم إفضاء المقاطعة الاقتصادية إلى مفسدة أعظم من المفسدة التي نسعى لإزالتها أو تخفيفها، كأن يترتب على المقاطعة الاقتصادية شنُّ حربٍ على المسلمين لا قدرة لهم على مواجهتها، أو أن يزيد العسف والظلم على المستضعفين من المسلمين، الذين أردنا أن نرفع الظلم عنهم بهذه المقاطعة.

#### فيحصل لنا من اعتبار هذين المعنيين أربعة أحوال:

الأول - أن يجتمع المعنيان، بأن يغلب على الظن إفضاء المقاطعة إلى الإضرار بالكفار، وألا يترتب عليها مفسدة أعظم من المفسدة التي يُراد إزالتها أو تخفيفها، فهنا يتوجه القول بالوجوب، والله أعلم.

الثاني- أن ينتفي المعنيان، بألا يترتب على المقاطعة الاقتصادية إضرارٌ بالكفار، وتفضي إلى مفسدة راجحة على المفسدة التي يراد إزالتها أو تخفيفها، فهنا يتوجه القول بالتحريم، والله أعلم.

الثالث. أن يتحقق المعنى الأول وينتفي الثاني، بأن يغلب على الظن أن المقاطعة الاقتصادية ستفضي إلى الإضرار بالكفار، إلا أنها ستفضي أيضًا إلى وقوع مفسدة راجحة على المفسدة التي يراد إزالتها أو تخفيفها، فها هنا تتعارض مصلحة ومفسدة تتمثل في إلحاق الضرر بالكفار، والمفسدة تتمثل في دعم درء المفسدة التي يراد إزالتها أو تخفيفها. بل على العكس يترتب على المقاطعة مفسدةٌ أعظم، فإن كانت المفسدة غالبة لم ينظر إلى المصلحة، وإن تساوت المصلحة والمفسدة فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

الرابع- أن ينتفي المعنى الأول ويتحقق الثاني، بألا تفضي المقاطعة الاقتصادية إلى إلحاق ضرر بالكفار، ولا تفضي إلى وقوع مفسدة راجحة على المفسدة التي يراد إزالتها بالمقاطعة الاقتصادية، فالذي يظهر أنها تُندب في هذه الحالة، لأنها تكون من وسائل التعبير على الاحتجاج والسخط ضد ممارسات الكفار العدوانية.

وقد تقدم معنا أن من العلماء من أنكر وجود مثل هذا في الشريعة.

هذا ما ظهر في حكم المقاطعة الاقتصادية، والله أعلم.

هذا، وإنه مما ينبغي التأكيد عليه في هذا المقام أن وظيفة الموازنة بين المصالح والمفاسد من وظائف الراسخين في العلم ممن يجمعون بين فقه الدليل وفقه الواقع، ولا مدخل فيها للعوام وأشباههم. وفي الختام: وبعد الانتهاء من بحث هذه المسألة المهمة، فقد ظهرت لي النتائج الآتية:

١ - أن التعامل مع الكفار اقتصاديًا مباحٌ من حيث الأصل، وإن كان هناك بعض المسائل المستثناة التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم.

٢- أن المقاطعة الاقتصادية ليست وليدة هذا العصر، بل هي أسلوب معروفٌ من أساليب الضغط والاحتجاج، وقد زخر التاريخ الإنساني بالكثير من صورها.

٣- إذا صدرت المقاطعة الاقتصادية بنية التقرب إلى الله فإنها تعتبر ضربًا من ضروب
 الجهاد بمفهومه الشرعي العام نظرًا لما يترتب عليها من تحقيق لبعض مقاصد الجهاد.

٤ - المقاطعة الاقتصادية مباحةٌ من حيث الأصل، لكنها قد تكون واجبةٌ أو مندوبةٌ
 أو محرمة بالنظر لما يترتب عليها من مصالح أو مفاسد.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

وآخِرُ دَعْوَاناْ أَنِ الْخَمْدُ للله رَبِّ الْعَالَمِين



#### التدين عند المصريين ١٠٠٪

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد..

ففي البحث الذي أجراه المعهد الأمريكي على تدين الشعوب وجدوا أن الشعب المصري أكثر الشعوب تدينًا وأن نسبة التدين فيه ١٠٠٪ وفقًا للعينة التي أجرى البحث عليها وهي نتيجة لها دلالات كثيرة، ولكن بداية لابد من إثبات عشوائية استطلاع الرأي وعدم دقته ومصادمته للشرع والواقع وإلا فمتى انتهى الكفر والنفاق، وكيف تُدخل في الدين ما ليس منه، ومصر لا تخلو من أهل الكتاب والشيوعيين والبهائيين وعبدة الشيطان... بل المدينة على عهد النبي ، وُجد بها النفاق فكيف يقال أن نسبة التدين بمصر ١٠٠٪، هذه مغالطة ومغالاة وسوء تقدير إلا أن يقال عن العينة أنها تحب الدين (أي دين) وتريد العودة للدين (حتى ولو كان يهودية أو نصر انية. ...) قَالَعَجَالِيُّ: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَاللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ ﴾ [الْحَمْنُ : ١٩]، ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَىٰمِ دِينًا فَكَن يُقْبَلَ مِنْـهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [ألَّحَرَّنَ : ٨٥]، وفي الحديث الذي [رواه مسلم]: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار»، وعدم دقة الاستطلاع لا تنفي وجود طوفان تدين جارف بمصر، وأن المصريين من أكثر شعوب الأرض تدينًا، حتى بات أمر الحجاب واللحية يُشكل ظاهرة، وانتشر أمر التدين في جميع الأوساط ومنها الفن والرياضة وشَعَر العلمانيون والملاحدة بأنهم لا رصيد لهم في الواقع وعلى الأرض وأن البساط قد سُحب من تحت أقدامهم رغم امتلاكهم لوسائل التعليم والثقافة والإعلام، وحتى صرح بعضهم بأن ٨٠٪ من المصريات في مصر محجبات، وأن من تكشف شعر رأسها تُعرف ىأنها نصر انية. لقد فشل أعداء الإسلام في إبعاد هذه الأمة عن دين ربها رغم ضراوة الحملة وامتلاك وسائل الإجهاز، بل لا نغالي لو قلنا إنهم كانوا من أعظم أسباب عودة هذه الأمة لدينها، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم، وتدبير الكفار تدميرهم وكيدهم يرتد دائمًا إلى نحورهم، وإن الله يحفظ دينه بعز عزيز أو بذل ذليل، فهل سيعيد أعداء الإسلام النظر بعد هذا الاستطلاع ويوقفون حملاتهم المستميتة؟ والإجابة: لن يحدث، قال تعالى: ﴿وَلا يَزَالُونَ يُقَيْلُونَكُمْ حَقَّ يَرُدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَلاعُوا ﴾، وقال تعالى: ﴿وَلَن تَرْفَىٰ عَنك اَنْبُهُوهُ وَلا النَّمَلَىٰ حَقَى تَبَّعَ مِلَتُهُم ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَلَن تَرْفَىٰ عَنك اَنْبُهُوهُ وَلا النَّمَلَىٰ حَقَى تَبَّعَ مِلَتُهُم ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَلَو لا دَفّعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُم لِيكِ اللهِ وَلَا اللهُ النَّاسَ بَعْضَهُم والكُمْ والله عالى اللهِ اللهِ الله والإيمان والإيمان والإيمان والباطل والإيمان والمنة والمنة والبدعة، لا طاقة لأحد بحرب الله.

هل آن لهؤلاء أن يسلموا وجوههم لله وأن يدخلوا في السلم كافة، وأن يطبق شرع الله على هذا الشعب المسلم الذي تقول الاستطلاعات الأجنبية أن نسبة التدين فيه شرع الله على هذا الشعب حري بأن يُحكم بالإسلام الذي يدين به ويرتضيه في كل ناحية من نواحي حياته سياسية كانت أو اجتهاعية أو اقتصادية أو أخلاقية وسواء تعلقت بالحرب أم السلم بالمسجد أم بالسوق، أم أن ديمقر اطيتهم والتي هي أشبه بوثن يُعبد من دون الله ستكون كصنم العجوة الذي يصنعه المشرك فإذا جاع أكله، وهؤلاء بدورهم سيقولون لا ديمقر اطية لأعداء الديمقر اطية حتى ولو كان ١٠٠٪ من الشعب يطالبون بالعودة لدين الله واستئناف حياة إسلامية، وكأني بالعلمانيين وطائفة المثقفين الملاحدة سيصفون الشعب المصري بالغوغاء والعامة وبأنه شعب لا يدرك مصلحته.!!!

وأبادر فأقول بأن شرع الله وتطبيق حكم الله لا يحتاج لاستطلاع رأي، بل يجب أن يطبق على الحاكم والمحكوم وعلى الأكثرية والأقلية، قال تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ وَالْ

٤٢

شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ ﴾ وقال: ﴿ أَفَكُمُمُ اَلَجَهِلِيَّةِ يَبَغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾، إن التدين عندنا سابق لحقبة الفراعنة ولم يكن إخناتون أول داع للتوحيد كما يزعم البعض-بل هو داع للكفر والشرك وعبادة الإله رع- فالبشرية بدأت بنبي مُكلم هو نبي الله آدم وتتابع الرسل من بعده لتعبيد الدنيا بدين الله ﴿ وَإِن مِّنَ أُمَّةٍ إِلَّا خَلاَ فِيهَا نَذِيرٌ ﴾، ﴿ رُسُلًا مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُبَّةُ الرُسُلِ ﴾.

وما من نبي إلا وقال لقومه: ﴿ مَالَكُمُ مِنَ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ فعل ذلك موسى وعيسى ونبينا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فها العجب في أن نُسلم وجوهنا لله فالإسلام دين العقول السليمة والفطر المستقيمة ونتمنى ليس فقط للمصريين بل لجميع شعوب الأرض أن تكون نسبة التدين فيهم ١٠٠٪.

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى

وآخِرُ دَعْوَاناْ أَنِ الْخَمْدُ للله رَبِّ الْعَالَمِين

# الكنيسة لن تخضع للقانون المدني لمخالفته للإنجيل

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلي وصحبه ومن والاه.. أما بعد.. فقد صرح البابا شنودة قبل رحيله للعلاج بأنه لن يخضع للقانون المدني لمعارضته للإنجيل إذ أن الطلاق لا يجوز في الإنجيل إلا بعلة الزني وقد وسع بعض باباوات الكنيسة الأرثوذكسية في الأسباب الداعية إلى الطلاق وخالف كثير من النصاري -قولًا وفعلًا - في هذه المسألة، بل ذهب البعض منهم إلى اتهام امرأته بالزني حتى تبيح له الكنيسة طلاقها، إلا أن البابا شنودة ظل على موقفه متحديًا ليس فقط هؤلاء بل القانون المدني المعمول به في البلاد، وهذه دعوة صريحة للخروج على أحكام القانون، في الوقت الذي يتم فيه التكريس للدولة المدنية ويتهكم فيه البعض بالدولة الدينية الثيوقراطية، وقد لا يستطيع كثير من المسلمين مجرد الهمس بمخالفة أحكام القانون الوضعي مخافة العقوبة الرادعة، وقد تكرر هذا التصريح على لسان البابا في مناسبات عديدة، ونحن لا نمنع أهل الكتاب -من اليهود والنصاري- من العمل بأحكام التوراة والإنجيل، وإذا تحاكموا إلينا حكمنا فيهم بكتاب الله وسنة نبيه ١٠٠٠ والعتب الأكبر إنها هو على المسلمين -حكامًا ومحكومين- كيف ينصر فون عن دين ربهم، وكيف لا يطبقون شريعته سبحانه، وكيف لا يقيمون الحق في الخلق؟!!، ما حاجتنا لاستيراد شريعة فرنسية أو إنجليزية أو هولندية. ...لقد كفانا سبحانه وأغنانا وقال تعالى : ﴿ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ وقال تعالى: ﴿ أَفَحُكُمُ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ مَاتَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُهُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَننُ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكُمُ أَلَّا لَتَعْبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكُمُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ وقال: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ ووصفهم بالظلم والفسق في مواضع أخر من كتابه.

إذا كان البابا شنودة يرفض مخالفة الإنجيل فنحن أحق منه بالتمسك بدين الله الذي رضيه للعالمين دينًا ﴿ إِنَّ الدِينَ عِن اللهِ اللهِ عَن رَبِّيَ عَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلُ مِنْ يُ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلُ مِنْ هُ وَهُوَ فِي اللَّاخِرَةِ مِنَ النَّحْسِرِينَ ﴾.

نحن أحق برفض القانون المدني إذا خالف الكتاب والسنة قال تعالى: ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُرٌ ۖ فَإِن لَنَزَعْلُمٌ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنهُمُ تُوَّمِنُونَ بِٱللّهِ وَٱلْمِوْمِ ٱلْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾.

إن موقف البابا بمثابة صفعة قوية لهؤلاء الذين انسلخوا عن شريعة ربهم وصاروا حربًا عليها، يلمزون ويغمزون في الأحكام الشرعية بزعم التطوروالتحضر ومواكبة العصر، صفعة لكل من طعن في المتدينين ووصفهم بالظلاميين والرجعيين والمتخلفين، هذا الموقف بمثابة درس بليغ لكل من اهتز وتذبذب من دعاة الحق، ولكل من لا يرفع صوته مطالبًا بالرجوع للكتاب والسنة في حياتنا الخاصة والعامة وفي كل ناحية من نواحي الحياة ﴿ قُلُ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشُكِي وَمُعَيّاكَ وَمَمَاتِ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ لَا شَرِيكَ لَهُ أَو وَلِنَاكِ أُمِرَتُ وَالَّا أُولُ السِّلِيفِينَ ﴿ وَان رفض البعض - من جلدتنا و ممن يتكلم بلساننا - أن يتعظ بها جاء في الكتاب والسُنة فليأخذ الدرس من البابا شنودة، ويسلم وجهه لله من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، قال تعالى " : فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قومًا ليسوا بها بكافرين.

طلَّقوا الدنيا وخافوا الفتنا أنها ليست لحييّ وطنا صالح الأعمال فيها سفنًا إن للــه عبــادًا فطنا دخروا فيها فلما علموا جعلوها لجـة واتخـدوا

وآخِرُ دَعْوَانا أَنِ الْخَمْدُ للله رَبِّ الْعَالَمِين

## 

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد . .

دأبت جريدة اليوم السابع منذ ظهورها على عمل استطلاع للرأي في نهاية كل مسألة شرعية تتعرض لها، بحيث تطلب من القراء بأن يُدلوا بالرأي بنعم أو لا، ويتم حصاد الآراء الموافقة والمخالفة ويتم إعلان النتيجة على أساس أن الغلبة للأكثرية كها هو متبع في النظم الديمقراطية، ففي العدد الأخير كان الاستطلاع عن معاملة المرأة كنصف رجل وقبول المشاركين لذلك والإجابة نعم أو لا. وقبل ذلك كان السؤال عن البخاري ومدى القبول لما جاء فيه بنفس الطريقة مما يوضح أنها طريقة مطردة رآها القائمون على شئون الصفحة الدينية على أنها السبيل لحسم المسائل والقضايا المعروضة، ولا يخفي عليك هلامية وعدم انضباط هذه الطريقة فيا هوية المشارك في استطلاع الرأي، هل هو مسلم أم كافر، بر أم فاجر، عالم أم جاهل، هل يصلح للإدلاء بالرأي في القضية المعروضة وعنده أدوات النظر والاجتهاد أم لا ؟!!!

هب أن أغلبية المشاركين قالوا: نرفض صحيح البخاري، ونرضى أن تعامل المرأة كنصف رجل، هل ستعتمد هذه النتيجة وتصير شرعًا ودينًا ؟!، ماذا لو تصادمت الآراء مع نصوص الشريعة فعلى أي شيء يتم التعويل، على كلام البشر أم على كلام خالق البشر؟!!، وهل الأكثرية عنوان الحق دائمًا؟. ...أسئلة كثيرة تنظرح على هذا المنهج بغض النظر عن القضايا المطروحة ونتيجة الاستطلاع، وها نحن نسوق بعض النصوص والمسائل التي تدعو للتأمل والتفكر والرجوع إلى الحق لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، قال تعالى: ﴿ فَلا وَرَبِكَ لا يُؤمِّنُ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤمِّنُ السَّمِع وها نعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤمِّنِ

٤٢٤

وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾، وقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا السَّولُ وَاُولِي اللَّمْ مِنكُمْ فَإِن نَنزَعُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُمْمُ تُومِنُونَ بِاللّهِ وَاللّهِ وَالسَّنَة نبيه ﴿ وَأَن وَالْيَوْمِ اللّا عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

فاعرف الحق تعرف أهله واعرف الباطل تعرف من أتاه، واسلك طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطريق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين، لقد دعا نبي الله نوح قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا وفي النهاية ما آمن معه إلا قليل، لم يزيدوا على المائة على أقصى تقدير، وأتى الطوفان يبتلغ الأخضر واليابس ولم ينج إلا من آمن بنبي الله نوح، وقال سبحانه عن قوم لوط: ﴿ أَخْرِجُوا ءَالَ لُوطٍ مِن قَرْيَتِكُم مُ إِنَّهُم أُنَاسٌ يَنَطَهَ رُونَ ﴾ فعامة القوم كانوا يأتون فاحشة اللواط، والديمقراطية نظام لواطي يبيح الشذوذ الجنسي بزعم الحرية الشخصية، ماذا لو عملنا استطلاعًا للرأي مع أشباه قوم لوط، وأين ستكون أكثرية القوم مع إباحة اللواط أم مع منعه ؟!

فَإِذَا أَردَت أَن تَعرف عَاقبة الأكثرية ومَعْبة النظم الديمقراطية اللواطية فطالع قوله سبحانه: ﴿جَعَلْنَاعَلِيمَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَاحِجَارَةُ مِن سِجِيلٍ مَّنضُودٍ ﴿ اللهُ مُسُوّمَةً عِندَ رَبِكَ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴾.

فيا عباد الله، إذا ورد شرع الله بطل نهر معقل فهل من يعقل؟، وقد قال الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه يوم حجة الوداع: «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسُنَّتي» فعليكم بالرجوع للكتاب والسُنَّة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسُّنَّة أي بفهم سلف الأمة ومن نهج نهجهم:

كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف

وما لم يكن يومئذٍ دينًا فليس اليوم، ولن يُصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وقد وردت النصوص توضح أن الأمة ستفترق كما افترق اليهود والنصاري من قبل، وأن الطائفة الظاهرة الناجية المنصورة من كان على مثل ما كان عليه النبي ه والصحابة الكرام، فهذا هو المنهج المنضبط لفهم الإسلام، والعمل به وفي الحديث الصحيح: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» وقال ابن مسعود والشيئ عن الصحابة الكرام: «كانوا أبر هذه الأمة قلوبًا وأعمقها علمًا وأقلها تكلفًا»، وما خلت الأرض من قائم لله بحجة، ولا تزال طائفة من الأمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، فلنرجع لعلماء الأمة المعتبرين في قبول الأحاديث ورفضها وفق الضوابط الشرعية لا وفق الأهواء والآراء، ولنحسم القضايا على ضوء الكتاب والسُنَّة ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنَابِطُونَهُ مِنْهُمٌّ وَلَوْ لَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطُنَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾، ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّارِجَالًا نُوْحِىٓ إِلَيْهِمْۚ فَسْعَلُوٓاْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِنكُنْتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ﴾، وها أنتم توقرون الخبير الاقتصادي والطبيب العالمي ولا تعملون استطلاعًا للرأي لعلاج مرضى السرطان مثلًا، وهل يتم ذلك بالجراحة أم الإشعاع؟، ولا يلتفت لغير المختصين بأمر الطب ولا يحسب أي حساب لكثرة أو قلة غير متخصصة، وقس على ذلك أمر الهندسة والزراعة، والصناعة، فكيف تجرأتم على دين الله بهذه الكيفية؟!! إنها الديمقراطية صنم العصر والتي هي دين عند أهلها، وواهم من يظن أنها تقتصر على انتخاب الحاكم، ومخطئ ومقصر من يظن أنها الشوري الموجودة عند المسلمين، (راجع كتاب: الديمقراطية في الميزان).

لقد صارت لوثة الديمقراطية على ألسنة الساسة والأدباء والمثقفين في الجرائد والقنوات. . . طالع قناة الجزيرة على سبيل المثال لا الحصر، ستجد كل برامجها تكرس للديمقراطية، الاتجاه المعاكس، الرأي والرأي الآخر، أكثر من رأي، بلا حدود. ....

لقد صرح صاحب القناة أنه يريد نشر الديمقراطية من المحيط إلى الخليج، وهكذا صارت الديمقراطية التي تروج لها وسائل الإعلام دين عند أهلها، وبديل عن الإسلام الذي رضاه لنا سبحانه دينًا، وقد ينبهرالناس بالجرائد والقنوات وتغيب الموازين والضوابط الشرعية ويصبح رأي شيخ الأزهر كرأي الراقصة، وتتحكم الأغلبية الملحدة في الأقلية المسلمة وتزيف الحقائق وتنطمس المعايير، ويحارب الدين باسم الدين وبدلًا من أن تكون الكلمة أمانة تصبح إلى الخيانة أقرب، ووسيلة لتشويه العقول وتغريب الأمة وإبعادًا لها عن دين ربها الذي به نجاتها وسعادتها في العاجل والآجل.

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وهدانا وإياكم صراطًا مستقيمًا

وآخِرُ دَعْوَاناْ أَنِ الْخَمْدُ للله رَبِّ الْعَالِمِين

## البابا شنودة يرفض إشراف اللولت على أموال الكنيست

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد . . صرح البابا شنودة بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية بأن الدولة ليس لها الحق في الإشراف على أموال الكنيسة لأن هذا يتنافي مع ما في الإنجيل من أنه لا تعلم أيهانهم ما تنفق شمائلهم، وفي حديث السبعة «الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه » ورغم ورود هذا المعنى في شرعنا إلا أنه لم يمنع من إشراف الدولة على أموال الأفراد والجماعات، فالجمعيات الخيرية وأموال الزكاة وصدقات الأرامل والأيتام. ..... تشرف عليها وزارة الشئون الاجتماعية، بل صار التمويل وملاحقة ما يسمونه بالإرهاب والإسلام السياسي ومصادرة أموال الأفراد والجمعيات، هي قضية العصر التي ينشغل بها الأمريكان والغرب، فكيف نستثني مليارات الكنيسة من الإشراف فضلًا عن المصادرة إذا لزم الأمر؟!! وهل الكنيسة دولة داخل دولة؟!!! ومتى حالت نصوص الكتاب والسُّنَّة عن هذا الإشراف فضلًا عن نصوص الإنجيل ؟!! ما كان ينبغي أن يغيب عن البابا شنودة والكنيسة المصرية وهم يطالبون بالمواطنة الكاملة والمساواة في الحقوق والواجبات أن يحدث التمييز بين المسجد والكنيسة في مسائل التمويل وخصوصًا مع وجود أصابع الاتهام وكثرة الشبهات المحيطة بهذا الأمر الخطير التي تستفحل حدتها بهذا الاستنكاف وهذا الاستعلاء.

## وآخِرُ لَاغْوَاناْ أَنِ الْخَمْدُ للله رَبِّ الْعَالَمِين



#### الهجوم على غزة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد . .

فقد سمعنا من ساعات بهجوم يهودي جبان على المسلمين في غزة راح ضحيته ٢٨٠ قتيلًا وستهائة جريح، مما استدعى فتح المعابر لنقل الجرحى إلى المستشفيات، وقد استخدم اليهود الطائرات والصواريخ في هذه الإبادة الجهاعية توطئة للاجتياح الشامل لقطاع غزة، وهذا كعادتهم قال تعالى: ﴿ لَا يُقَائِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرُى تُحَصَّنَةٍ وَمِن وَرَاء جُدُرِّ بَأَسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَعَسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَقَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُون ﴾ أَوْ مِن وَرَاء جُدُرٍ بَأَسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَعَسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَقَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُون ﴾ [الحشر:١٤]، وقد تم هذا الهجوم في يوم السبت، وهو اليوم الذي يمتنع يهود عن العمل فيه، ولكن يبدو أن شهوة اليهود لدماء المسلمين يُستباح لها كل اعتبار، وتتقدم في تحليل الحرام، وهم الذين قالوا: ﴿ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأَمْتِينَ سَبِيلٌ ﴾ [العَمْلُ : ٧٥]، قال تعالى: ﴿ لَتَجِدَنَ الحَرام، وهم الذين قالوا: ﴿ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

لقد توالت انتهاكات الكفار لحرمات المسلمين ودمائهم في فلسطين، والعراق، وأفغانستان، وفي كل مرة نسمع عن تبرير جديد، فتارة يتكلمون عن ديكتاتورية صدام، وامتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل، وأخرى يحدثوننا عن طالبان الإسلامية وفرضها للحجاب ومنعها للاختلاط، وثالثة عن إمارة غزة الإسلامية، وفي كل مرة يقتلون الشيوخ الركع، والبهائم الرتع، والأطفال الرضع، ولربها انتهكوا الأعراض كها صنعوا في العراق وغيرها.

وهؤلاء الأعداء كما وصفهم ربنا -جَلَّ وَعَلَا-:

قَالَ الْبَالَانَ الْوَنَ يُقَائِلُونَكُمْ حَتَى يَرُدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِن اَسْتَطَاعُوا ﴾ [البَّهَ : ٢١٧] ولا يتعاون مع الكفرة الفجرة على إبادة المسلمين وحصارهم وإضعافهم إلا من كان على شاكلتهم ممن أسلم قياده لشياطين الإنس والجن، وباع دينه بدنيا غيره، وصار أداة طيعة لأعداء الإسلام والمسلمين، أو إنسان جهول ضعفت بصيرته عن إدراك مخططات الأعداء.

وعلى المرجفين والمخذلين والمثبطين أن يتذكروا رهبة الوقوف بين يدي الله غدًا، وأن الأيام دول، والجزاء من جنس العمل، فالخذلان نصيبهم في مواطن يشتهون نصرة الله لهم فيها.

وكأني بهم وقد فعل اليهود بهم مثل ما فعلوه بالمسلمين في غزة، وكما فعل الأمريكان بالمسلمين في العراق.

ماذا أنت فاعل إذا اسْتَصْرَخْتَ وقَـنُتِلَ الأَبُ والأُمُ، وانتُهك عرضُ زوجة أو ابنة، ولم يلتفت لصر اخك أحد من المسلمين في سوريا والعراق والمغرب، وبهاذا تحكم على من يتهمك أنت بالإرهابية لصراخك، وماذا تقول فيمن يمنع الخَـلـتُق من نصرتك، ويساعد عدوك؟؟

ستعرف الإجابة حينئذ، وتصير فقيها وتتحسس معنى: «المؤمن مرآة أخيه» [رواه البخاري في الأدب المفرد]، «ولا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» [متفق عليه]، ومَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى[رواه مسلم] «الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ»[رواه أبو داود، وصححه الألباني].

أبي الإسلام لا أبَ لي سسواه إذا افتخروا بقيس أو تميم

لقد أعملت حيلُ الأعداء والوطنياتُ والقومياتُ وسياساتُ "فَرِّقْ تَسُدْ" فينا عملها حتى بتنا لا نشعر بشعور الجسد الواحد، والبعض لا يفرق بين الجاني والضحية، فالصاروخ الذي يطلقه المسلم على عدوه هو الذي استفز يهود، وأقلق راحة الاغتصاب، وبالتالي فاليهودي معذور إذا اجتاح غزة!!

وكأن صراخ وأنين الضحية صار جريمة يستحق عليها العقاب!!

وهكذا انتكست المفاهيم وضاعت البديهيات، والبعض بلغ في بلادة شعوره أن يكيل بمكيالين، ولا ينتبه إلا إذا اقتربت القضية منه، كهذا الذي قيل له: بال الكلب على الجدار، فقال: يهدم ويُعاد بناؤه، قيل: فالذي بيني وبينك، قال: شيء من الماء يطهره!!

لا يجوز أن نستنجد بالتي هي الداء، أو أن نعلق قلوبنا بأعداء الإسلام والمسلمين، فلا الأمم المتحدة، ولا الاتحاد الأوربي، ولا أمريكا، ولا من دار في فلكهم سيقدم للمسلمين في غزة أو العراق أو أفغانستان شيئًا إلا الخذلان.

لقد بعثت أمريكا بقطع من الأسطول السادس لنجدة كلب في عرض المحيط!! وتقام جمعيات الرفق بالحيوان هنا وهناك!!

وقد تبرع أحد الحكام بمليون دولار لحديقة الحيوان بلندن!!

كما تقام المحميات الطبيعية وتتخوف على انقراض فصائل من الحيوانات!!

أما بالنسبة للمسلمين فدماؤهم تهدر هنا وهناك، وتُستباحُ أعراضهم، وتُسلبُ حقوقهم تحت سمع وبصر هذه الهيئات والمؤسسات المشبوهة والشرعية الدولية المزعومة.

ونحن نبشرهم بنصر قريب بإذن الله، فالإسلام قادم، وها هم المسلمون يعاودون الله الالتزام بدين الله قال تعالى: ﴿ أُولَئِكَ اللَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِنَبَ وَالنَّبُوّةَ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَوُلاَ فَقَدُ الله قال تعالى: ﴿ أُولَئِكَ اللَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِنَبَ وَالنَّبُوّةَ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَوُلاَ فَقَدُ وَكُلُو فَقَدُ وَكُلُو فَإِنَا بَهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكُونِينَ ﴾ [الانتها ١٨٥]، سيفتح بيت المقدس بإذن الله تعالى، ويصلى المسلمون فيه، وستكون القدس مقبرة يهود، قال تعالى: ﴿ فَإِذَا جَآ ا وَعَدُ اللَّاخِرَةِ جِنْنَا بِكُمْ لَلْفِيلًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللَّاللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللل

ستنتصر الأمة على الغرب -وهم الروم- بإذن الله، وستفتح قسطنطينية ورومية -وهي روما عاصمة إيطاليا- اليوم، كما أخبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، قال تعالى: ﴿ وَلَنَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بُعْدَحِينٍ ﴾ [صَن ٤٨٨].

وهذا يستلزم أن تعود الأمة قوية في معنوياتها ومادياتها وسلاحها وعقيدتها.

وإذا كان اليهود وحلفاؤهم في الغرب وأمريكا قد تمادوا في غيهم وعدوانهم فهذا نذير هلاكهم ودمارهم، فللظالم قاتل لا يموت، قال تعالى: ﴿ وَمَن قَبْلَ مَظْلُومًا فَقَدَّ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عَلْنَا الْمَنْ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

فلقيام الأمم وهلاكها أسباب ومقدمات، للتعرف عليها لابد من مطالعة صفحات الكتاب المسطور والكون المنظور، قَالَ المَخَالَى: ﴿ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْهِمَ ﴾ [العنكبوت: ٤٠]، وهو -سبحانه- يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته

قَالَعَ الْنَانَ : ﴿ وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِى ظَلِمَةُ إِنَّ أَخَذَهُ الْمِرُ الْمَكْرُ وَوَكَا الْمُكُرُ الْمُولِدَ اللَّهِ اللَّهُ الْمُكُرُ وَقَالَ أَبُو بَكْر ﴿ وَلَا يَحِيقُ الْمَكُرُ اللَّمَ اللَّهِ بَكُر فَيْهِ كُنَّ عليه، (المكر) : ﴿ وَلَا يَحِيقُ الْمَكُرُ السَّيِّ اللَّهِ إِلَا مِأْمِلِهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

إن الحقوق المهدرة لا تسقط بالتقادم، ودماء المسلمين لا تضيع هدرًا، ومن سَلَّ سيفَ البغي قُتِلَ به.

وعلى كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أن يبذل وسعه ويخلص رقبته ويبرئ ساحته في نصرة المسلمين المستضعفين في غزة وفلسطين والعراق... إن لم يكن بنفسه فباله ودعائه ودعوته «جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ» [رواه أبو داود والنسائي، وصححه الألباني].

لابد من توضيح المفاهيم لعموم الخلق وإزالة شبهاتهم، فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم.

والدعاء هو سلاح المؤمن، «وقد قنت النبي شهرًا يدعو على رِعْلٍ وذَكُوان وعُصَية، يقول: وَعُصَيَّة عَصَتِ الله وَرَسُولَهُ»[متفق عليه]، كما قنت شهرًا يدعو للمستضعفين بمكة: سلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة. والقنوت بحسب النازلة، وفي الصلوات الخمس إما قبل الركوع أو بعده.

لابد من نصرة إخواننا بكل سبيل نستطيعه ونقدر عليه، وليس المقدور عليه كالمعجوز عنه، والواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾[البَّقِ: ٢٨٦].

اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم اربط على قلوبهم، وثبت أقدامهم، وسدد رميّهُم، اللهم دمر اليهود ومن شايعهم، اللهم فأحصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدًا.

وآخِرُ دَعْوَاناْ أَنِ الْخَمْدُ للله رَبِّ الْعَالَمِين

## سكرتير بابا الفاتيكان يحذر من أسلمت أوروبا

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد فقد حذر السكرتير الخاص لبابا الفاتيكان من أسلمة أوروبا وقال «إن أوروبا لا ينبغي لها أن تتجاهل المحاولات الرامية لإدخال القيم الإسلامية إلى الغرب لأن من شأن ذلك تهديد الهوية المسيحية للقارة الأوروبية» وقال أيضًا: يجب رفض محاولات أسلمة أوروربا.

ونحن نقول نعم المستقبل لهذا الدين شاءت أوروبا أم أبت وسيسود العالم بأسره وليس أوروبا فقط لأن رسول الله في أخبر بذلك في الحديث: «إن الله زوى لَي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملكى سيبلغ ما زوي لي منها» وهي بشارة من رسول الله في الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي، وها هي الشواهد والدلالات تبرهن على أن الاسلام قادم وهذه الجاليات الاسلامية أحدثت أثرها وهذه الجهود الضعيفة بورك فيها وصارت مرعبة ونحيفة بالنسبة لهم، والظواهر كلها تشير إلى عودة الناس لدين ربهم، كيف كان الحجاب بالأمس وكيف هو اليوم؟ وعدد المعتمرين والحجاج في الشباب اليوم أكثر من كبار السن وهذه المساجد بحمد الله لو قارنتها بها هي عليه الآن ومن قبل كيف كانت وكيف كان عدد المصلين في صلاة المغرب في رمضان وكذلك في صلاة التهجد والتراويح لقد كان نادرًا أن تجد مسجدًا يقرأون بجزء من القرآن في التراويح كل ليلة وكان لا يصلي في المسجد إلا كبار السن

أما هؤلاء القوم فقد ضاقت صدورهم بالصحوة الايهانية وبدخول الناس في الإسلام وهم لا يخافون الآن من العمليات الإرهابية أو من العنف ولكنهم يخافون من دخول الناس في الإسلام ؟! بالرغم من محاربة هذا الدين وبالرغم من التضييق على المسلمين وبالرغم من الأموال الطائلة التي يخصصونها لصد الناس عن سبيل الله وفي الوقت الذي يقول فيه سكرتير البابا يجب رفض محاولات أسلمة أوروبا يرسلون بعثاتهم

التبشيرية في كثير من بلدان المسلمين محاولة منهم لصد الناس عن دين الله وصدق الله إذ يقول: ﴿ إِنَّ اللَّذِيكَ كَفَرُوا يُنفِ قُونَ اَمُوا لَهُمُ لِيصُدُوا عَن سَبِيلِ اللّهِ فَسَيْنِ فَقُونَهَا ثُمّ تَكُونُ عَلَيْهِم حَسَرَة ثُمّ يُغْلَبُونَ ﴾، وبابا الفاتيكان هذا رجل مستفز وصاحب عقيدة ويتحرك من منطلق عقيدته ولا نلومه على هذا ولكن نلوم صاحب الحق الذي لا يتحرك ولا ينطلق من عقيدته، وكان عمر يشكو إلى الله جلد الفاجر وعجز الثقة ونحن نرى أهل البدع كيف يبذلون وينشطون ويفتحون بيوتهم من أجل بدعهم ونحن أولى بهذا منهم، وإذا كان بابا الفاتيكان يتخوف على باطله ويصبر عليه ويوصي أوروبا بالثبات على النصرانية، فنحن أولى بالتخوف من تلك الدعوات الهدامة والأفكار المنحرفة ونحن أولى بالتواصي بالحق والتواصي بالحسر وبالثبات على شرع الله ﴿ وَالّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهُ يَنّهُمُ سُبُكَنَا ﴾ والمسألة لا والتواصي بالصبر وبالثبات على طاعة الله، إن العمل بدين الله هو الذي يكفل لنا سعادة الواجب علينا أن نثبت على طاعة الله، إن العمل بدين الله هو الذي يكفل لنا سعادة الدارين ويتحقق به الخير والصلاح في العاجل والآجل فأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، الدارين ويتحقق به الخير والصلاح في العاجل والآجل فأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، واحذروا طريق قوم قد ضلوا وأضلوا كثيرًا وضلوا عن سواء السبيل.

وآخِرُ دَعْوَاناً أَنِ الْخَمْدُ الله رَبِّ الْعَالَمِين

# المفتى وعمرو خالد. .. والمضحكات المبكيات

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد، فقد نسب إلى المفتي جمعة قوله في مقال نشره منتدى يهتم بشؤون الأديان، ترعاه صحيفة واشنطن بوست ومجلة نيوزويك وجامعة جورج تاون الأميركية، إن: «الإسلام يكفل لأتباعه حق اختيار دين غيره من دون عقاب دنيوي»،، وقال أيضا إن: «وجهة النظر الدينية ترى أن ترك المرء لدينه خطيئة تستوجب عقابًا إلهيًا يوم القيامة وإذا كان السؤال عن رفض الإنسان دينه، فلا عقاب دنيوي...».

ونسبت إلى عمرو خالد قوله: «إن الإسلام لا يجيز العنف دفاعًا عن الحياة أو الأسرة أو الوطن، وما يفعله الفجرون الانتحاريون هو أمر غير إسلامي وظلم محرم ضد النفس والآخرين..» وقال أيضًا «يسمح للمسلم بالتحول إلى دين آخر، وهذا هو ما تعنيه آية ﴿ لا ٓ إِكَرَاهَ فِي ٱلدِينِ ﴾». وما هو غير مسموح لهذا الشخص الذي اختار ديانة أخرى هو أن يهين أو يشوه إيهان المسلم بالله أو بأي من رسله فغير المسموح به هو تشويه السمعة والكراهية، وليس اختيار التحول لدين آخر!!!

استدلالات عجيبة ومريبة تظهر كل يوم من أولئك أدعياء العلم وأصحاب الشهرة والفضائيات، يبيعون دينهم وأنفسهم بثمن بخس وما قال أحد من أهل العلم بمثل قولهم وكل ما يفعلونه من تمييع للقضايا ومفهوم الولاء والبراء طلبًا للمناصب والشهرة والجاه لا يروج على بسطاء الناس فضلًا عن غيرهم، ونقول لهم كفاكم لفًا ودورانًا وروغانًا، والسكوت أفضل من التدليس والتلبيس على الناس فلا عذر لكم ولا يجوز وضع النصوص في غير موضعها فالنصوص التي تقول ﴿فَمَن شَآءَ فَلَيُوْمِن وَمَن شَآءَ فَلْكُوْمِن وَمَن أما فهمكم هذا أنها حرية وديمقراطية ومن وجهة النظر الدينية؟ فمن أين أتيتم به ولكل أما فهمكم هذا أنها حرية وديمقراطية ومن وجهة النظر الدينية؟ فمن أين أتيتم به ولكل انسان وجهة نظر ولا تعدم أن تجد سبعين مليون وجهة نظر فمن نتبع إذن؟ ومن قبل

277

قالوا للمرأة يكفيها أن تكون محتشمة؟ في المقصود بالحشمة؟ وهذه الحشمة لها مظهر ومعنى يختلف من وجهة نظر كل انسان لانسان آخر حتى التي ترتدى ملابس البحر ستقول لك أنها محتشمة وأنها أفضل من غيرها فلهاذا التمييع؟ هذا كلام غير منضبط واستدلالات في غير موضعها ولا يجوز أن تسقط فرضية الحجاب مثلًا وتستدل بالآية ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي ٓ ءَادَم وَ مَمْلَنَهُم فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ ﴾ ولو ترك المنظور الديني لكل انسان في فهم القضايا والحريات ستجد العجب العجاب ولنا عبرة من موقف الإمام أحمد بن حنبل لما قيل له: يا إمام إنها كلمة قلها وانج بنفسك! قال: ما يكون لى أن أنجو بنفسي ويهلك هؤلاء، فمتى يعلم الناس الحق إذا تكلم العالم تقية فينبغى ان نخاطب الناس على قدر عقولهم ولا نلوي النصوص لنرضي أناسًا آخرين وقد قال رسول الله هند: «من بدل دينه فاقتلوه» وقاتل أبو بكر المرتدين ومانعي الزكاة، وقد تكلم العلماء في كتب الفقه عن الردة والمرتد وحكمه فقالوا:

المرتد: هو من ترك دين الإسلام إلى دين آخر أو إلى غير دين كالملحدين والشيوعيين وهو بالغ عاقل مختار غير مكره.

حكم المرتد: أن يدعى إلى العودة إلى الإسلام ثلاثة أيام ويشدد عليه في ذلك فإن عاد إلى الإسلام وإلا قتل بالسيف حدًا لقوله في: «من بدل دينه فاقتلوه» وقوله في: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة»، وإذا قتل المرتد فلا يُغسَّل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث وما ترك من مال يكون فيئًا للمسلمين يصرف في المصالح العامة للأمة لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى آَجَدٍ مِنْهُم مَّاتَ أَبدًا وَلَا نَقُم عَلَى قَرِّوهُ إِنَّهُم كَفَرُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا للأمة لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُصَلّ عَلَى آَجَدٍ مِنْهُم مَّاتَ أَبدًا وَلَا نَقُم عَلَى قَرّ وَ اللّه الانتقال من دين كفر وهم في المسلمين، كما ذكر العلماء أنه لا يقبل الانتقال من دين كفر إلى دين آخر أقل منه كمن ترك النصرانية للمجوسية فلا يقر ولا يقبل منه وإن انتقل من المجوسية للنصرانية أقر وذكروا كذلك ما يكفر به المرء من الأقوال والاعتقدات:

كمن سب الله تعالى أو سب رسولًا من رسله أو ملكًا من ملائكته عليهم السلام فقد كفر، وكل من أنكر ربوبية أو ألوهية الله تعالى أو رسالة رسول من المرسلين أو زعم أن نبيًا يأتى بعد خاتم النبيين فقد كفر، وكل من جحد فريضة من فرائض الشرع المجمع عليها كالصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج أو بر الوالدين أو الجهاد مثلًا فقد كفر وكل من استحل محرمًا مجمعًا على تحريمه معلومًا بالضرورة من الشرع كالزنى والسرقة وشرب الخمر وأيضًا الاستخفاف بالدين والشرع قال تعالى: ﴿ وَلَهِن سَالتَهُمُ لَيُقُولُ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِاللَّهِ وَءَاينيهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْتُمُ تَسَتَمْ زِءُوك اللهِ لَا تَحْر ما ذكره العلماء في هذا الباب.

الحيطة في تكفير المعين: هذا وينبغى الحيطة والحذر في تكفير المعين إلا بعد قيام الحجة الرسالية ويكون الدليل أوضح من شمس النهار ويفعل ذلك الحاكم أو من ينوب عنه وعقوبة المرأة هي عقوبة الرجل في ذلك سواء لا فرق،

تنبيه: من قال كلمة الكفر مكرهًا تحت ضرب أو تهديد وقلبه مطمئن بالإيهان فلا شيء عليه لقوله تعالى: ﴿ مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعَدِ إِيمَنِهِ عَإِلّا مَنْ أُكُورَ وَقَلْبُهُ مُظْمَيِنً اللّهِ مِنْ بَعَدِ إِيمَنِهِ عَلِيّا لَا مَنْ أُكُورَ مَن شَرَحَ بِٱلكُفْرِ صَدْدُا فَعَلَتْ هِمْ غَضَبٌ مِّن اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ ومما هو معفو عنه: خاطر النفس

الحكمة في قتل المرتد حفظ الدين وحفظ الأمة وسد الذرائع ومنع الفتنة، وإذا كانت الدول تقتل من خرج عن دستورها فكيف بمن خرج عن دين الله؟

إشاعة التطرف: من أعظم أسباب إشاعة التطرف: كلام هذا المفتى، وستجد من يكفره ونتيجة الحماس ستجد الطرف النقيض والعنف والتكفير بسببه ولكل فعل رد فعل فإذا خرج عمرو خالد وقال أن الإسلام لا يجيز العنف في الدفاع عن الحياة أو الوطن؟ فهاذا نصنع إذا دخل الامريكان الديار؟ هل نقول لهم أهلًا وسهلًا ومرحبًا؟ اقتلوا واسرقوا وانهبوا وازنو بنساءنا؟؟!! هل هذه هي ضريبة الشهرة وثمن الجوائز؟

ألم يقل رسول الله هي من قتل دون ماله فهو شهيد؟ وكذلك من قتل دون دينه ودون عرضه؟ ألم يفتى الشيخ نصر فريد واصل أن العمليات الفدائية استشهاد في سبيل الله؟ ألم يكن السكوت أفضل لعمرو خالد وكذلك المفتي؟ وقد سمعنا عمن يريد تدمير مترو الانفاق وما هذا إلا رد فعل لهذا التخاذل والانهزام، ولا يفعل ذلك إلا عدو من أعداء الأمة أو هو إنسان مخبول، ونحن نرد على هؤلاء وهؤلاء

فالدعوة السلفية دعوة مباركة وهذا المنهج معصوم بعصمة الكتاب والسنة وهو الحق والوسط ويرد على هؤلاء المتطرفين الذين يستحلون الدماء المعصومة لأن هذا الشعب مسلم ولا يجوز قتله وما هي جريمته لكي يقتل، قال رسول الله هله « ألا إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا » وقال هله « لزوال الدنيا اهون عند الله من قتل المسلم » والنصوص كثيرة في حرمة دماء المسلمين وان حرمته أعظم عند الله من حرمة الكعبة المشرفة وكذلك نرد على هؤلاء المتخاذلين الذين يقرون الردة والتحول عن دين الاسلام بدعوى حرية التدين ويبطلون الدفاع عن الدين والعرض والوطن بالدماء، ولنا في صحابة رسول الله الأسوة الحسنة في الدفاع عن دين الله والجهاد في سبيله ولن يصلح أمر هذه الأمة إلا بها صلح به أولها وما لم يكن يومئذ دينًا فليس اليوم بدين، والله سبحانه لا يصلح عمل الفسدين ولا يضيع اجر المحسنين، فعودوا إلى دينكم واستجيبوا لربكم من قبل أن يأتى يوم لا بيع فيه ولا خلال والكافرون هم الظالمون.

وآخِرُ دَعْوَاناْ أَنِ الْحَمْدُ للله رَبِّ الْعَالَمِين

#### الذئاب البشرية والعرض الجماهيري

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد فقد أثار موضوع الطفلة هند التي اغتصبت ضجة كبيرة ولغط في جميع الأوساط وأدلى كلٌ برأيه والعجيب أن ينحى الشرع جانبًا فلا يعرف ما الداء وما الدواء وما الأسباب التي أدت لمثل هذا وما هي طرق العلاج بل اقترح كل شخص عقوبة مشددة في نظره للقضاء على هذه الظاهرة وأصبحت الأحكام خاضعة للرأي والرأي الآخر، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على لوثة ديمقراطية وهذه البرامج الحوارية التي تعرضها قناة الجزيرة وغيرها من القنوات خطر كبير جدًا وتكريس للديمقراطية وإبعاد عن دين الله تبارك وتعالى مثل برنامج الاتجاه المعاكس، الرأي والرأي الآخر، والمطلوب تطبيق شرع الله لأن كل انسان له عقله وفهمه وقدراته ولا يجوز العرض الجهاهيري بدون الرجوع لكتاب الله وسنة رسول الله في فَلا وَرَبِّكَ لا يُومِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ مُنَمَ لا يَجِدُوا

فينبغي أن تكون العقوبة وفق شرع الله لا وفق الأهواء، ومن عجيب الأمر أن تجد عقوبة تقبيل المرأة السجن خمس سنوات في حين أن الزنا إن كان برضاء الطرفين فلا عقوبة حينئذ!!؟، وفى الغرب تجد أيضًا الشذوذ في الأحكام وغيرها فيبيحون للبنت أن تزني إذا كانت في الرابعة عشر من عمرها ولا يبيحون الزواج قبل ثمانية عشر عامًا وليس للأب أن يتحكم في ابنته فلا يستطيع أن يمنعها من الزنا وإن فعل فما عليها إلا الاتصال بالشرطة لتمنع أبيها من اعتراضها!! فهل هذه الصور تصلح لمجتمع مسلم وهل تقنين سن الزواج وتأخيره هو الحل؟، البنت إذا حاضت يمكن أن تحمل فلا عجب ان الطفلة تلد طفلة، إذن فلابد من حيطة وحذر والالتزام بالحجاب الشرعي والتأدب بشرع الله من عدم الخلطة والخضوع بالقول والخلوة بالمرأة الاجنبية، وهذه الفعلة سواء الاغتصاب أو الزنا هي جريمة سواء كانت البنت صغيرة أو كبيرة وسواء كان برضاء

الطرفين أو عدم الرضا وإن كانت الدناءة أن تجد البعض لا يشبع ولا يقنع ويحتاج الى الافتراس لفساد طبعه وخبث سريرته، والشفقة الحقيقية أن نأخذ بأيدي الناس إلى دين الله تبارك وتعالى وأن ندعوهم بالعودة إلى كتاب الله وسنة رسول الله وأن يطبقوا شريعة الله ويقيموا حدود الله ويتأدبوا بأخلاق رسول الله وحينها تنعم الامة بالأمن والإيهان والسلامة والإسلام.

وآخِرُ دَعْوَاناْ أَنِ الْخَمْدُ للله رَبِّ الْعَالَمِين



#### البابا شنودة لا يتكلم في السياسة ١١

كانت إجابة البابا شنودة لما سئل عن الوثيقة التي صدرت عن الفاتيكان إجابة ذكية حيث قال: أنا لا أتكلم في السياسة !!؟ وكان البابا بنديكت السادس عشر بابا الفاتيكان أقر وثيقة تقول بأفضلية الكنيسة الكاثوليكية الرومانية على غيرها من الكنائس، وتعتبر ها «كنيسة المسيح الحقيقية» و «الطريق الحقيقي الوحيد للخلاص»، في حين تعتبر باقي الكنائس إما «معيبة» أو «غير حقيقية». وكانت هذه الإجابة (إجابة البابا شنودة الثالث بطريرك الإسكندرية والكرازة المرقسية) حتى لا يفتح باب الدمار على عموم النصارى فمن المخطئ؟ ومن المحرف؟ وكل طائفة منهم تكفر الطائفة الأخرى فها اجتمعوا مجتمعًا لا ولعن بعضهم بعضًا وكفَّر بعضهم بعضًا فكلهم لاعن وكلهم ملعون يقول الإمام ابن القيم: «فلو سألت الرجل وامرأته وابنته وأمه وأباه عن دينهم لإجابك كل منهم بغير جواب الآخر، ولو اجتمع عشرة منهم يتذاكرون الدين لتفرقوا عن أحد عشر مذهبًا مع اتفاق فرقهم المشهورة اليوم على القول بالتثليث وعبادة الصليب...».

والكنيسة الكاثوليكية هذه تعتبر دولة دينية داخل الدولة لها علم خاص بها ولها سفراء وتدعى زعامة النصارى وتريد إقامة الدولة العالمية الكبرى، أما الامريكان وهم بروتستنت فيزعمون أنهم أولى منهم بإقامة الدولة العالمية الكبرى لأنهم هم الدولة الدينية وأقاموا حرب على الكنيسة الكاثوليكية وأثبتوا تحريفهم للكتاب...

ومن قبل أصدرت هذه الكنيسة وثيقة تبرىء فيها اليهود من دم المسيح عَلَيْتُهِ وهذه الوثيقة أيضًا تدمر العقيدة النصرانية القائمة على الصلب والفداء، ونحن كمسلمين نؤمن أن المسيح لم يُقتل. وأن الله تعالى ألقى شبه المسيح على يهوذا الخائن، فقتله اليهود ظانين أنهم قتلوا المسيح قال تعالى: ﴿وَمَا قَنَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمُ ﴾ [النِّنَاءُ ١٠٥١]، وهو الآن في السهاء ينتظر الإذن بالنزول، فينزل قرب قيام الساعة: يكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويحكم بحكم الإسلام، لا ندري ما هي حالة القوم الآن، وما



هي عقيدتهم بعد أن استصدر اليهود وثيقة من الفاتيكان في روما تبرئ ساحتهم من قتل المسيح؟! وهل سيتُهم الفاتيكان بالعمالة لليه ود؟!، وهل التآخي معهم من الممكن أن يأتي على حساب العقيدة في أساسها وصلبها، وما موقف الأرثوذكس وغيرهم من طوائف النصارى من فعلة الفاتيكان الكاثوليكي؟ ومَن قتل المسيح إذن في اعتقاد الكاثوليك والفاتيكان، وهل هم مازالوا نصارى؟!

قَالَغَمَّالِيْ: ﴿قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنْبِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَلَمْ بَيْنَكَا وَبَيْنَكُوْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ مَشَيْتًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ [الكتابي: ٤٦].

وآخِرُ دَعْوَانا أَنِ الْخَمْلُ للله رَبِّ الْعَالَمِين

#### فتح وحماس؛ مشاهد متكررة

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد، فإن ما يحدث في فلسطين اليوم هو هو نفس الشكل والنمط الذى حدث في العراق وافغانستان بحذافيره، واقرأوا التاريخ، وهو هو قد يحدث غدًا أو بعد غد وستجد الغرب واليهود والأمريكان كلهم يتحدون مع طائفة منا ويستثمرون الخلافات بين المسلمين ويأجبون النيران ليفرقوا بين المسلمين، والمشاهد متكررة على اختلاف البلدان والأزمان وستجد أصابع اليهود في بلادنا وبلاد المسلمين، فقد وضعوا الحواجز بين المسلمين ودينهم ثم يستثمرون ويوظفون الأحداث فهؤلاء يتهمون الآخرين بالخيانة وهؤلاء يتهمونهم بالنفاق وموالاة المشركين، والطعن في الاشخاص قد يكون مقبولًا ولكن استغلال بعض المواقف أو التصريحات أو الفتاوى للطعن في الدين غير مقبول، ويظهر ذلك في كلامهم فيقولون الطائفة الظلامية !! والفقه البدوي!! فيجب الانتباه والحذر ولا بد من التأسيس والوقوف على أرضية مشتركة مع المخالف وهذه الارضية هي الرجوع الى الكتاب والسنة، ولكن مع العلمانيين والطاعنين في الدين فلا توجد أرضية نشترك معهم فيها لأنهم يحاربون دين الله ويطعنون فيه.

والاقتتال بين الفلسطينيين فتنة شديدة كيف يقتل المسلم أخاه ولربها قال البعض «اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» وقد يبرر البعض بدفع الصائل وقتال أهل البغى، وهى كلها مقدمات أدخلت الخلق لمتاهة أخرى والنصوص لا بد من تطبيقها على واقعها حتى لا نقع في فتنة أخرى، فمن الباغي؟ ومن المظلوم؟ وتسمع من الطرفين نفس الكلام من رمى الثاني من فوق البناية، والعدل أساس الملك وبه قامت السموات والأرض ﴿وَلَا يَجْرِمَنَكُمُ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٓ أَلَّا تَعَدِلُوا ﴾ إذن فمن الباغي ومن انقلب على من؟ هل حماس انقلبت على فتح؟ أم أن فتح هي التي انقلبت على سى؟ والفريقين يستدلون بنفس المقدمة وكلهم منتخب من الشعب ويطالبون على سى؟ والفريقين يستدلون بنفس المقدمة وكلهم منتخب من الشعب ويطالبون

بالشرعية والقانون، ومتى كانت الشرعية والقانون تحق الحق و تبطل الباطل؟ وعندما نجد اليهود والعلمانيين والأمريكان مع حزب واحد فلابد أن ننتبه ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلا النَّصَرَىٰ حَتَىٰ تَنَبِّعَ مِلَتَهُم ﴾ ومن المعلوم أن أبو مازن هذا بهائي، وأيًا كان فالظلم حرام وحلف الفضول كان لنصرة المظلوم قرشيًا كان أو غير قرشي، إذن لابد من النظر وتطبيق الواقع وضبطه بشرع الله، وهنا عدة مسائل نذكرها باختصار شديد: وهي مذكورة في كتاب «تحصيل الزاد لتحقيق الجهاد» لفضيلة الشيخ سعيد عبد العظيم؟

١ - هل كل حاكم استحق العزل لا بد وأن يعزل؟

ليس كل من استحق العزل يعزل، وإنها ينظر إلي ما سيترتب علي هذا العزل، فإن ترتب عليه فتنة أكبر لم يجز العزل والخروج عليه، كها لا يجوز إنكار المنكر بمنكر أعظم منه، أما إذا أُمِنَتُ الفتنة وقدر على عزله بوسيلة لا تؤدي إلى فتنة فلا بأس حينئذ. وهذا يستلزم أن ننظر بعين الاعتبار إلى أمور ثلاثة: التحقق من أن الحاكم قد أتى ما يستوجب العزل.

هل عندنا الاستطاعة على عزله أم لا؟ وذلك لأن هذا الواجب يسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة.

وهل المصلحة محققة بعزله أم لا؟

وما حكم الانقلابات العسكرية. ...وهذا المسلك نرفضه ونُخطِّئه لما ينجر بسببه من بلاء وفتنة ومفاسد عظيمة، هذا بالإضافة إلى عدم توافر شروط القتال الإسلامي فيه كالتمايز والإنذار. يقول الشيخ الألباني:: «وكل دعوة إلى إسلامية الدستور في ظل الفساد القائم لا تعدو كونها لفظًا للزينة، إذ ليس من الحكمة معالجة الأمور الشكلية بل الواجب هو العمل للأهم فالأهم، والأهم هنا هو إصلاح عقائد المسلمين و تزكية التقوى والدعوة على أساس التصفية من البدع والتربية على التوحيد»، هل يجوز الاستعانة بالكفار في الغزو؟ يجوز الاستعانة بالكافر في تعليم المسلم ما لا تعلق له بالدين، كالصناعة والهندسة

والطب وفنون القتال ونحو ذلك، وقد استعان النبي الله بخبرة عبد الله بن أريقط يوم الهجرة، كما استعان بأسرى بدر في تعليم أبناء المسلمين الكتابة كفداء. وقد استعار أدراع وأسياف صفوان بن أمية يوم حنين.

وقد قيد أصحاب القول بجواز الاستعانة بشروط منها : الحاجة إلى الكفار في حالة عدم وجود من يحل محلهم من المسلمين ومنها \_ الوثوق بهم وغلبة الظن على أمانتهم وعدم مكرهم، وأن يكونوا مغلوبين مقهورين بحيث تكون مع الإمام قوة تقهرهم لسلطانه، واشترط ابن حزم ألا يتعدى أذاهم لمسلم ولا ذميّ وإلا وجب الصبر وبدون هذه الشروط لا تجوز الاستعانة بهم.

ولا ينبغي أن نغفل قراءة التاريخ بعد تحكيمنا لنصوص الشريعة فها من مرة استعان فيها المسلمون بالمشركين إلا وحلت النكبات بهذه الأمة، وما ضاعت الأندلس وسقطت خلافة بني عثمان إلا بسبب الاستعانة بالكفار. وفي التاريخ الحديث جربت البلاد الإسلامية الدخول في معاهدات الحهاية مع أوروبا فكانت النتيجة لهذه الحهاية الاستعار وخراب الديار ونهب الثهار، وصدق الله العظيم إذ يقول: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمُ أَولِيكَاهُ وَحُرابِ الديار ونهب الثهار، وصدق الله العظيم إذ يقول: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمُ أَولِيكَاهُ وَصَدَق الله العظيم إذ يقول: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمُ أَولِيكَاهُ وَلَيكَاهُ الله العليار ونهب الثهار، وصدق الله العظيم إذ يقول: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمُ أَولِيكَاهُ وَلَيكَاهُ الله العليار ونهب الثهار، وصدق الله العظيم إذ يقول: ﴿ وَٱللَّيْنَ كَفَرُوا بَعْضُهُمُ الله العليار ونهب الثهار، وصدق الله العظيم إذ يقول: ﴿ وَٱلنَّفَاكَ : ٢٧ ].

#### حكم الصائل:

جاء في كتاب سبل السلام، في الصائل وعن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله الله الله من قتل دون ماله فهو شهيد» [ رواه الأربعة وصححه الترمذي ]، في الحديث دليل علي جواز الدفاع عن المال وهو قول الجمهور، وشذ من أوجبه فإذا قتل فهو شهيد كما صرح به هذا الحديث، وحديث مسلم عن أبي هريرة: «أنه جاء رجل إلى النبي فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟، قال: فلا تعطه، قال: فإن قاتلني. قال: فاقتله، قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: فهو في النار».

#### ضوابط المصلحة في إنكار المنكر:

استخلص العلماء القواعد التي تحقق المصلحة وتدفع المضرة والمفسدة من عشرات النصوص مثل: «درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة» تحصيل أعظم المصلحتين بدفع أدناهما عند المعارضة وعدم إمكان الجمع. «التزام أخف المفسدتين بتفويت أعظمهما في حالة عدم الاستطاعة على دفع كليهما» «الضرريزال» «الضرورات تبيح المحظورات» «الضرورة تقدر بقدرها».

وكذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا يجوز للإنسان أن ينكر منكرًا بمنكر أعظم، أو أن يثبت المنكر ويستجلب منكرًا آخر بإنكاره، ولا يجوز له أن يتلف نفسه في غير مصلحة شرعية أو أن يستلحق المضرة والأذى الشديد بالآخرين من الأهل والأصدقاء والإخوان، إذا أنكر المنكر ولا يشفع له في ذلك كله حسن نيته، أو اكتفاؤه بمعرفة أن هذا منكر، ثم ينكره بأسلوب لا يجيزه الشرع.

وآخِرُ دَعْوَاناْ أَنِ الْخَمْدُ للله رَبِّ الْعَالَمِين



### الرد على عمر الشريف: الاسلام غير ديمقراطي ال

في لقاء لعمر الشريف مع بعض المثقفين قال: أن الإسلام غير ديمقراطى وأنه مختلف عن اليهودية والنصرانية وأن الإسلام له دستور يحمل قواعد يجب أن يسير عليه أتباعه وانبرى الآخرون في الدفاع عن الاسلام واثبات انه دين الديمقراطية، ونحن نرد عليه وعلى الآخرين: لا الأول ولا المدافعين،

وليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأصابه، لأن الإسلام ليس ديكتاتورية ولا ديمقراطية، الإسلام هو الإسلام ولا داعي لانبهار عمر الشريف بالديمقراطية فالاسلام يعلو ولا يعلى عليه والديمقراطية شر وفساد كبير نظام وضعي مادى أرضي ليس لله فيه نصيب، وليس لنا به حاجة، وحال أهلها لا يدعو للانبهار إذ أنهم قال تعالى: ﴿ يَعْلَمُونَ طَايِهِرًا مِنَ اللّهَيْوَ الدُّنيَاوَهُمْ عَنِ النّخِرَةِ هُمْ عَنِهُونَ ﴾ [الرُّوْشُ : ٧] والحضارة التي عليها الغرب إن صح تسميتها بذلك – هي حضارة القلق، حضارة آيلة للانهيار والسقوط – ونحن لن نبيع ديننا بدنيانا ولا بدنيا غيرنا وما أبعد دعوى الإصلاح الديمقراطي عن الحقيقة والواقع وبالتالي فتصوير الديمقراطية على أنها حلم وأمنية وأنها الجنة الموعودة، وأنهم يعطوننا الديمقراطية بالقطارة!! وينظرون لنا على أننا قصر عندما يطبقونها بالتدريج!! أو أن الديمقراطية هي الحل. ... فكلها عبارات تنطوى على سفه عظيم، وما أجدر أن يقال لأهلها ﴿أَتَن بَبُولُونَ الَذِي هُو أَدْفَ بِالنّبِ مُؤَنَدُ ﴾ وفي المقابل وجدنا من يهده ويقول لا ديمقراطية لأعداء الديمقراطية وأن الديمقراطية ها المقابل وجدنا من يهده والنع والنعمة!!!

ما أكثر صور الاستخفاف بالعقول والترويج للأباطيل الديمقراطية باستخدام كلمات رنانة كالرأي والرأي الآخر والأغلبية والأكثرية والحرية حرية إنشاء الصحف وإقامة الأحزاب وبدلًا من عرض المسائل على العلماء المعتبرين لمعرفة حكم الشرع فيها تجد الصحفى يسأل الراقصة والمغنى واللاعب والملحد والشيخ عن حكم تولى المرأة

. ξξλ

القضاء مثلًا ولن تعدم كثرة من هؤلاء تجيز ذلك ويكون هذا هو حكم الأغلبية الذي يجب أن يطبق، فهذا هو المطلب الشعبي الجهاهيري وشيئًا فشيئًا يصبح حكم الدين منزويًا مغمورًا فرأي عالم الدين يتساوى مع رأى الراقصة والمغنية!! مصادامات واضحة لدين الله قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ مَرَّ أَمَرًا أَن يَكُونَ هَمُ الْخِيرَةُ مِن لدين الله قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالْمَ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ

ثنائيات ليس للإسلام فيها نصيب ومن عجيب الأمر أن من رفض الديمقراطية قالوا له: إذًا أنت ديكتاتوري، ومن رفض الاشتراكية قالوا له أنت رأسهالي ثنائيات ليس للإسلام فيها نصيب؛ وكأنهم أسقطوه من حساباتهم، حتى ينسى الناس إسلامهم ثم يخجلون من التلفظ باسمه أو التلبس بشعائره، وشبيه بهذا من يتغنى بان إسرائيل هي واحة الديمقراطية في هذه المنطقة!! يا قومنا: لقد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينًا وبمحمد الله نبيًا.

 2 2 9

فالديمقراطية مرفوضة سواء جاءت من الخارج. أو تنادى بها بعض المثقفين من الداخل، وبل لابد من رفضها حتى لو صارت مطلبًا شعبيًا وتنادى بها كل أهل الأرض، فالنبي قد يحشر يوم القيامة وليس معه أحد، وأهل السنة من كان على الحق وإن كان وحده ﴿ وَإِن تُطِع آكُرُ مَن فِ ٱلْأَرْضِ يُضِلُوك عَن سَبِيلِ ٱللّهِ ﴾ ﴿ وَمَا آكُرُ النّاسِ وَلَوَ وحده ﴿ وَإِن تُطِع آكُرُ النّاسِ وَلَوَ عَن سَبِيلِ ٱللّهِ ﴾ ﴿ وَمَا آكُرُ النّاسِ وَلَوَ حَرَضتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾. لابد من حذر متأكد من المناداة بالشرعية الدولية والإجماع الدولى، والقرارات الدولية .... فكل ما خالف الكتاب والسنة لابد من رفضه ورده على صاحبه ﴿ قُلْ إِنِّ آلَا فَا عَلَى عَلَم عَلِيم ﴾ [ الرُّوْلُ : ١٣] والإجماع الذي نعرفه هو إجماع العلماء المعتبرين في عصر من العصور على حكم شرعي: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ الْمُدَىٰ وَيَتَبِعْ عَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِدٍ عَما تَولَى وَنُصَّ لِهِ عَهَ نَمَ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴾.

الإصلاح لا يمكن ان يتحقق الا بالرجوع للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة والعودة الصادقة لمنهج الأنبياء والمرسلين قال تعالى: ﴿وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَنُرُونَ اَخْلُقِي فِي قَوْمِى وَأَصِّلِحَ وَلاتَنَبِعَ سَكِيلَ الْمُقْسِدِينَ ﴾ [الإغراق : ١٤٢] وقال نبي الله شعيب قال تعالى: ﴿وَمَا أُرِيدُأَنَ أَخُالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَ سَكُمُ عَنْهُ إِن أُرِيدُ إِلّا الإصلاح مَا استطعتُ وَمَا وَفِيقِ إِلّا بِاللهِ عَلَيْهِ وَوَكَالْتُ وَإِلَيْهِ أَعْلَتُ وَاللهُ وَالدنوب قال تعالى: ﴿وَكَا لَهُ اللهِ وحذرنا سبحانه من الإفساد في الأرض بالمعاصي والذنوب قال تعالى: ﴿وَلا نُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصَلَاحِهَا ﴾ [الإنجاق: ٨٥] والحذر كل الحذر من الإفساد في الأرض باسم الديمقراطية وغيرها ومن التشبه بالمنافقين. إن العمل بدين الله هو الذي يكفل لنا سعادة الدارين ويتحقق به الخير والصلاح في العاجل والآجل فأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له واحذروا طريق قوم قد ضلوا وأضلوا كثيرًا وضلوا عن سواء السبيل.

وآخِرُ دَعْوَاناْ أَنِ الْخَمْدُ للله رَبِّ الْعَاكِين

#### الحصاد المر

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد ..

فقضية أطفال الشوارع لا تحتاج إلي جهود وتكاتف كل الأجهزة والوزارات والجمعيات الأهلية فقط ولكن تحتاج لكل فرد في الامة ويجب الانتباه لها، خاصة وأن عددهم كما يقولون وصل إلى ٢ مليون طفل، هل المشكلة في الفقر أو المرض أو الجهل أو الأخلاق أو البطالة أو التيه، ما هي حجم القنبلة الموقوتة التي ستنفجر أو انفجرت فعلًا من أولاد الشوارع وأولاد أولاد الشوارع، وما حجم المشكلات التربوية والكل يعاني من عقوق الوالدين، وقد كانت المدارس في الماضي هي الملاذ فهل هي كذلك الآن؟ وكيف حال المدرس هل يقوم بواجبه من التربية والتوجيه أم أصبح المدرس هو مكمن الخطر؟ وهل التربية في البيوت تقل عن تربية أولاد الشوارع ونحن نعاني من المخدرات والسرقة والزنا واللواط والبيوت آيلة للانهيار والسنن الكونية أن البناء صعب عسير والهدم سهل يسير، فالحاصل أن المسئولية على المجتمع ككل وإن لم نتحرك فالدائرة ستدور على الجميع، يجب علينا أن ننهض بواجبنا وكل له دور وله مهمة لا ينبغى أن نتخلى عنها، أنت صاحب مهمة ولك دور، وقصور النظر آفة لا تجعلها تعرقلك فنجد البعض يقول: هل الدعوة والتبليغ على حق أم على باطل؟

والجواب: اخرج انت وانهض انت وقم بتبليغ الحق إلى الخلق ولا تكتفي بالخطبة والدرس ولكن اذهب الى الناس، تستطيع أن تذهب إلى المستشفيات وإلى الملاجئ ودور المسنين وهم يحتاجون إلى الدعوة والتبصير بدين الله والتفقه في الدين، لماذا لا تذهب إلى المقابر وتنصح الناس وهم بالآلاف يوميًا يشيعون الأموات في لحظات صدق ويقول النبي الله «بلغوا عني ولو آية»، ولا تحقرن من المعروف شيئًا ولو أن تلق أخاك بوجه طلق، ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل وأنت صاحب دعوة لا ينبغي أن تتخلى

عنها ويجب أن تتحلى بسعة الصدر وشمولية النظرة وعلو الهمة والأمر لا يحتاج الى كثير من العلم بقدر ما يحتاج إلى صدق مع الله والعلم يزكو بالنفقة، فتستطيع أن تعلم الأولاد الصلاة والأخلاق وتحفظهم قدرًا من القرآن والدعوة لكل الناس وليست حكرًا على أحد ويجب تبليغ كل الخلق قال تعالى: ﴿ مَاكَانَ لِبَشَوِ أَن يُؤْتِيهُ اللهُ الْكِتَبُواَلُحُكُم وَالنّبُوة مُو النّبُوق مَاكُنتُهُ اللهُ الْكِتَبُ وَالْحُكُم وَالنّبُوق مُو اللهُ وَلَكِي كُونُوا رَبّينتِينَ بِمَاكُنتُهُ تُعَلِمُونَ الْكِتَبُ وَبِمَاكُنتُهُ مُعَلِمُونَ الْكِتَبُ وَلِمَاكُنتُهُ مَعَلَمُونَ الْكِتَبُ وَلِمَاكُنتُهُ مُعَلِمُونَ المُختَبِ والصغير، الغني تَدُوسُونَ ﴾ والربانيون هم الذين يبلغون كل الناس الرجل والمرأة، الكبير والصغير، الغني والفقير، يجب الاهتمام بالنساء ودعوتهن وبالأطفال وتربيتهم، ولو أنصفنا فنحن السبب في أو لاد الشوارع يوم أن منعنا الأولاد من دخول المساجد وتخلينا عن واجبنا وتركت المرأة في أولاد الشوارع يوم أن منعنا الأولاد من دخول المساجد وتخلينا عن واجبنا وتركت المرأة حجابها و دخلت الأفلام والأغاني كل بيت فهاذا تنتظر إلا الضياع والانحراف عن منهج حجابها و دخلت الأفلام والأغاني كل بيت فهاذا تنتظر إلا الضياع والانحراف عن منهج الله، فجاهدوا أنفسكم واستعينوا بالله واستشعروا أنه لا حول ولا قوة إلا به سبحانه.

وآخِرُ دَعْوَاناْ أَنِ الْخَمْدُ الله رَبِّ الْعَالَمِين

#### اللهم اجعل د ستورنا الكتاب والسنه

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. . أما بعد،

منذ أيام وأنا داخل لصلاة الظهر – في إحدى المناطق – سمعت رجلًا كفيف البصر، كبير السن، قبل أن يدخل في الصلاة يقول: «اللهم اجعل د ستورنا الكتاب والسنه».

قلت: سبحان الله، انتابني والله شعور غريب فبعض «فلاسفة المسلمين» عندما يسمعون كلمة الدستور يحتارون يا ترى إيه الدستور ؟؟

وما هي المواد التي ينطوي عليها الدستور ؟؟

- بينها رجل كفيف كبير في السن قال اللهم اجعل دستورنا الكتاب والسنه قلت: سبحان الله هذا الرجل فقيه، الرجل فقيه ببساطه، ذلك أن الفقه عند البعض سار ككلام فلاسفه، لابد ان تقول ألغاز لكى تكون فقيهًا.

لا والله وأنت تتعامل مع الله وبعد ذلك تخاطب القوم على قدر عقولهم، وما أنت بمحدث قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنه، حدثوا الناسَ بها يعرفون أخبون ان يُكذّب الله ورسوله، فها من نبى إلا وبعث بلسان قومه، أنا لا أحتاج أن أتشبه بالشيوعين فأقول ألغاز، والكلمه الأولى غير مفهومة، والعاشرة مثلها وستظل أنت طوال الخطبة والدرس تقول الكلمة التي قالها هذه ماذا كان معناها? وتصبح الخطبة كلها ألغاز!!!!!! تقول أحيانًا بسبب الجهل كها حكى لي في يوم من الأيام أحد الإخوة أن أحد خطباء الجمعة تكلم عن الظلم، والخطبة من ورقة واحدة يقول وهو يخطب عن الظلم ويحكي عن قصة الصياد الذي اصطاد سمكه، وكان هذا الصياد ظالمًا!! يقول فسمعته يقول فلتوت السمكه وعضّت الصياد، يقول ظللت منشغلًا طوال الخطبة وأنا منشغل نسى موضوع الظلم وماذا إله معنى فلتوت السمكه ؟؟ أى والله طوال الخطبة وأنا منشغل بكلمة فلتوت السمكة قال هذا الرجل الطيب، يقول ظللت طوال الخطبة وأنا منشغل بكلمة فلتوت السمكة

وبعدما انتهت الخطبة عدت وأدركت ان فلتوت السمكة بمعنى التوت السمكة - من الالتواء -

والله مشكلة فالبعض كها ذكرنا ممعن أحيانًا في الألغاز يأتيك بالألغاز حتى لا تفهمها تمامًا كالشيوعين، والبعض منا يسلك نفس المسلك انت انظر من تخاطب أنت تخاطب أناسًا أكثرهم لايعرف القراءة ولا الكتابة – فضلًا عن أن يفهم الألغاز – خاطب الناس ما يعرفون فلا مانع مع التبسيط مع المحافظة على المعاني الشرعية فالنبي به بعث بلسان قومه ليبين لهم وكذلك إخوانه من الأنبياء والمرسلين كلهم كلموا أقومهم وخاطبوهم بما يفهمون.

نرجع إلى الرجل البسيط الذي قال في بدايه صلاته: «اللهم اجعل دستورنا الكِتاب والسنة».

فمع كثرة التلبيسات والملبسين - من المغرضين أو من الطيبين ولكنهم جهال - يأتي هذا الرجل البسيط بلا فلسفة أو تقعر ويختصر ما شغل الكثيرين في جملة واحدة: «اللهم اجعل دستورنا الكتاب والسنة»

فسواء كنا حكامًا أو محكومين فالكل مطالب ومأمور أن يرجع وأن يرد الأمور كل الأمور إلى ما جاء في كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي ﴿ وَإِنَالُمُكُمُ إِلَّا لِللَّهِ عَلَمُونَ كَلَّ اللَّهِ عَلَمُونَ ﴾ ﴿ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ عَلَمُونَ ﴾ ﴿ وَمَا اخْلَفَتُمُ فِيهِ مِن اللَّهِ عَلَمُ وَاللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّهُ الل

هذا الرجل - الكفيف البسيط - ذكرني حقيقة وهو يتكلم ببساطه هكذا أن البعض ممن يطلق عليهم وصف فلاسفة المسلمين وبعدما قضى عمره في الشك والحيرة - كشأن سائر الفلاسفة - يقول عند موته: «ها أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور» لماذا؟ لأن العجائز والأمهات أخذوا الأمور ببساطة بدون فلسفة للأمور ولا تعقيد، عودة إلى الفطرة النقية التي لم تتلوث.

بالنسبه للرجل وهو يقول اللهم اجعل دستورنا من الكتاب والسنه باختصار شديد مع أنه داخل في الصلاة ولكنه وعظ وذكر والتذكره لنا.

أقول كما قال هذا الرجل - الكفيف البسيط: - «اللهم اجعل دستورنا الكتاب والسنه».

وهذه المسالة: لو اتسع الوقت لأتكلم ساعة لا إشكال وأفسر أنا ما هي الأحكام التي وردت في الكتاب والسنة في الحرب والسلام والسياسة والاقتصاد وغيرها... لو اتسع الوقت نسترسل ونفسر ولكن لا تغيير ولا تبديل.

﴿ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبَدِلَهُ مِن تِلْقَآبِي نَفْسِيٌّ إِنَّ أَنَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَت ﴾

وآخِرُ دَعْوَاناْ أَنِ الْخَمْدُ للله رَبِّ الْعَالَمِين

### التعليق على خبر كسوف الشمس يوم الأربعاء

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد ..

فقد أعلنوا عن كسوف الشمس يوم الأربعاء ٢٩ من صفر الموافق ٢٩ مارس بحيث يظهر في الساعة الحادية عشر ونصف صباحًا بالسلوم وستكون نسبته ١٠٠٪ وستقام وسيحدث الكسوف بالإسكندرية في الساعة ٥, ١٢ ظهرًا وتكون نسبته ٩٢٪ وستقام احتفالية سياحية في مطروح لهذا الحدث وتم إغلاق طريق السلوم تحسبًا لحالة الظلمة وما قد يترتب على ذلك من حوادث وسرعان ما انتشر الخبر هنا وهناك وكثرت الأسئلة حول هذا الموضوع، وتجدر الإشارة إلى عدة مسائل:

## الأولى- النذرتواجه بطاعم الله لا باحتفاليم سياحيم:

قَالَعَبَّالَىٰ: ﴿ وَمَا رُسِلُ بِالْاَيْتِ إِلَا تَغْرِيفًا ﴾ (وقد كان النبي الله إذا تغير الجو أو هبت ربح يتغير ويدخل الحجرة ويخرج كل ذلك مخافة عذاب وذلك لأن الربح الندى يأتي بالمطرقد يأتي بالعذاب قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقَبِلَ أَوْدِيَهِمْ قَالُوا المذى يأتي بالمطرقد يأتي بالعذاب قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقَبِلَ أَوْدِينِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضُ مُطُرُوا بَلْ هُو مَا أَسْتَعَجَلَتُم بِهِ وَي مِي عَلَي الله الله والناسب واضح بين حالة الكون وحالة البشر فإذا حدث الكسوف أو الخسوف للشمس أو للقمر فهذا نذير والنذر لا تواجه بلعب واحتفالات سياحية وإنها تواجه بإنابة واستقامة وصلاة وتوبة ودعاء قال تعالى: ﴿ أَفَا مِن أَهَلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيْنَا وَهُمْ مَنْ اللهُ وَالْمَا الْقَوْمُ الْخَيسِرُونَ ﴾.

### الثانية- عظيم قدرة الله في خلقه:

عندما تظلم الشمس ويحدث لها الكسوف فهذه آية دالة على عظيم قدرته سبحانه ﴿ إِنَّمَا آمَرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيَّا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ فهو القادر على خرق السنن والنواميس والشمس التي من شأنها أن تطلع من المشرق وتغيب في المغرب ستطلع في آخر الزمان

من المغرب وتغيب في المغرب وسيؤمن الناس جميعًا وذلك حين لا ينفع نفسًا ايهانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيهانها خيرًا أوالشمس من شأنها أن تنير وتبعث بأشعتها ويأتي عليها وقت تظلم فيه ويحدث لها الكسوف وكل ذلك يتم وفق أمر الله أفالكون من حولنا مخلوق ومربوب قال تعالى: ﴿ إِنَّا عَرَضَنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ وَلِنَا مُحْوِلْنَا وَقَالَ تعالى: ﴿ إِنَّا عَرَضَنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ وَلَا يَعْمِلُنَهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ رَكَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ وقال تعالى: ﴿ لَا ٱلشَّمْسُ يَلْبَغِي لَمَا أَنْ تُدُرِكَ ٱلْقَمَرُ وَلَا ٱلنَّهَامُ اللّهِ النَّهَارُ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾.

## الثالثة- البشرية بحاجة لنور

لا بأس بإغلاق طريق السلوم لكسوف الشمس تخوفًا من الحوادث وإزهاق الأرواح بسبب الظلمة فالنور شأنه عظيم وبه تتحقق سلامة النفوس وأعظم صوره نور الوحى قال تعالى: ﴿ أَوَمَن كَانَ مَيْـتًا فَأَحَيـيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثُلُهُ فِي ٱلظُّلُمَـٰتِ لَيْسَ بِخَارِج مِنْهَا ﴾ وقال سبحانه: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ رُوحَا مِنْ أَمْرِنا ۚ مَاكُنتَ تَذْرِي مَا ٱلْكِئنبُ وَلا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِين جَعَلْنَهُ نُورًا وفي قبره وللمرور من على الصراط ومن كانت بضاعته النفاق أعطاه الله نورًا على قدرع نَهْدِي بِهِ مَن نَشَآءُ مِنْ عِبَادِناً وَإِنَّكَ لَتَهْدِيٓ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ والإنسان بحاجة لهذا النور في حياته مله الظاهر فإذا توسط الجسر المضروب على متن جهنم أطفئ ما بيديه من نور فيطلب المنافقون نورًا يسيرون به فلا بدلهم من نور ويقولون لركب الإيهان: انظرونا نقتبس من نوركم فيقول لهم ركب الإيمان ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورًا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وهو الذي يلي المؤمنين) وظاهره من قبله العذاب (وهو الذي يلي المنافقين) فيقولون: ألم نكن معكم نصلي كما تصلون ونصوم كما تصومون؟ فيقول لهم المؤمنون: بلي ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمانيٌ حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور وتخطفهم كلاليب جهنم فتهوى بهم في قعرها ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَكِلِ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ تذكر حاجتك للنور وشدة الظلمة عليك ومحبتك لحياة النور كما تدعى فأنت بحاجة لنور حقيقي يستمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله 🕮 .

#### الرابعة- رب ضارة نافعة،

انتشر الخبر بسرعة البرق هنا وهناك وكثرت الأسئلة حوله وهذا من جراء ثورة الاتصالات فقد أصبحت الدنيا أشبه بحجرة صغيرة، ولقد تخوف البعض من النت والقنوات الفضائية والسماوات المفتوحة وأنت صاحب دعوة فهل من الممكن تكثير الخير والصلاح وتقليل الشر والفساد، وهل من المكن استخدام هذه الوسائل المتاحة في إبلاغ الحق للخلق وتعبيد الدنيا بدين ربها؟ نحن لا نخلق الفرص وأيضًا لا نضيعها فهل من المكن إذا حدث كسوف الشمس أن توضح المفاهيم وننشر السنن أم سنظل نتكلم على القنوات الإباحية والهدم والتخريب الذي يسعى إليه أعداء الإسلام عن طرق الغزو الفكري فإذا كان الأعداء يهدمون فعليك أنت أن تبنى وأنت موفق ومسدد، إذا كان هؤلاء ينشرون تاريخ الراقصة والممثلة وكيف صعدت طريق النجومية وتركت البيت لعالم الشهرة والأضواء ويطمسون حياة علماء الأمة وصالحيها فانهض أنت ورد الحق لنصابه وجاهدهم بدين الله جهادًا كبيرًا ونعم الوسائل لو استخدمت في نشر الخير والفضيلة والرجوع لمنهج الأنبياء والمرسلين واعلم أن الدال على الخير كفاعله ولأن يهدى الله بك رجلًا واحدًا خير لك من حُمر النعم والدعوة لا تقتصر على الخطبة والدرس ولا على حيز المسجد، ومحيطها أوسع من الملتحين والمنقبات، دعوتك دعوة عالمية فارتفع لمستواها قال تعالى: ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ. لِيَكُونَ لِلْعَكمِينَ نَذِيرًا ﴾ دعوتك دعوة حقه وسط غثاء فارتفع لمستواها تأدية لشكر هذه النعمة ﴿ وَإِذْ تَأَذُّكَ رَثُكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾.

## الخامسة- هل حدث الكسوف فعلًا أم هو مجرد حسابات؟

قد نقطع بصحة الحساب ونقول الكسوف سيحدث فعلًا في ساعة كذا في يوم كذا ويكون الشأن والحال كشأن أمارات الساعة الآتية التي نقول فيها لا داعي للتكلف والتعجل بل نترك الواقع يفسر لنا الأمارات والعلامات وأنها لا بد وأن تقع وفق خبر

٤٥٨

الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه وحساب الكسوف أو الخسوف قد يصدق وقد يخطىء ومدار الأمر على الثبوت والحدوث والوقوع فإذا كسفت الشمس عندنا ورأينا الحدث شرعت صلاة الكسوف أما قبل ذلك فلا تشرع والعبادات توقيفية تؤخذ دون زيادة ودون نقصان والنبي لله لم يصل صلاة الكسوف إلا عندما شاهد كسوف الشمس فالعبرة بالظهور والمشاهدة لا بمجرد الحساب والتوقع.

#### السادسة: صلاة الكسوف وما ينبغي على المرء فعله:

جاء في فقه السنة ما نصه: اتفق العلماء على أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة في حق الرجال والنساء وأن الأفضل أن تصلي في جماعة وإن كانت الجماعة ليست شرطًا فيها وينادي لها: الصلاة جامعة والجمهور من العلماء على أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان فعن عائشة على قالت: «خسفت الشمس في حياة النبي شه فخرج رسول الله شه إلى المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه فاقترأ قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعًا طويلًا هو أدنى من القراءة الأولى ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعًا هو أدنى من الركوع الأولى ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم سجد ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل أربع ركوعات وأربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة» [رواه البخارى ومسلم]

ورويا أيضًا عن ابن عباس عيس على قال: خسفت الشمس فصلى رسول الله هف فقام قيامًا طويلًا نحوًا من سورة البقرة ثم ركع ركوعًا طويلًا، ثم رفع فقام قيامًا طويلًا وهو دون الركوع الأول. ثم سجد ثم قام قيامًا طويلًا، وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعًا طويلًا وهو دون سجد ثم قام قيامًا طويلًا، وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعًا طويلًا وهو دون

الركوع الأول ثم رفع فقام قيامًا طويلًا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعًا طويلًا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس.

فقال «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله».

قال ابن عبد البر: هذان الحديثان من أصح ما روي في هذا الباب وقال ابن القيم: السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في صلاة الكسوف تكرار الركوع في كل ركعة لحديث عائشة وابن عباس وجابر وأبي بن كعب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري كلهم روى عن النبي شه تكرار الركوع في الركعة الواحدة والذين رووا تكرار الركوع أكثر عددًا وأجل وأخص برسول الله شه من الذين لم يذكروه.

وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد، وذهب أبو حنيفة إلى أن صلاة الكسوف ركعتان على هيئة صلاة العيد والجمعة لحديث النعمان بن بشير قال: «صلى بنا رسول الله في الكسوف نحو صلاتكم يركع ويسجد ركعتين ركعتين ويسأل الله حتى تجلت الشمس»، وفي حديث قبصة الهلالي أن النبي في قال «إذا رأيتم ذلك فصلوها كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة» [ رواه أحمد والنسائي] وقراءة الفاتحة واجبة في الركعتين كلتيها ويتخير المصلى بعدها ما شاء من القرآن، ويجوز الجهر بالقراءة والإسرار بها إلا أن البخاري قال: إن الجهر أصح.

ووقتها من حين كسوف الشمس إلى التجلي، وصلاة خسوف القمر مثل صلاة كسوف الشمس. قال الحسن البصري: خسف القمر وابن عباس أمير على البصرة فخرج فصلى بنا ركعتين في كل ركعة ركعتين (أي ركوعين) ثم ركب وقال: إنها صليت كها رأيت النبي الله الشافعي في المسند].



أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا " ورويى عن أي موسى قال: «إذا رأيتم شيئًا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره».

اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء

وآخِرُ دَعْوَاناْ أَنِ الْخَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِين

#### الصورة التي أذهلت العالم

بسم الله والحمد لله أما بعد ...

ففي آخر رحلة أطلقت فيها وكالة (ناسا NASA الفضائية) مركبة فضائية لتصوير الأرض من الفضاء بدت الأرض كالمعتاد كلها مظلمة ما عدا بقعتين اثنتين ظهرتا مضيئتين بنور ساطع واضح وهما الكعبة المشرفة بمكة المكرمة والمسجد النبوى الشريف في المدينة المنورة وهذه الصورة تناقلتها وكالات الأنباء وقد أذهلت مركز ناسا للفضاء وعندما نشرت أذهلت العالم أجمع وهذه الصورة تحمل في طياتها عدة مسائل تحتاج لتوضيح وبيان.

## أولًا- التثبت في نقل الأخبان

الناس سنون خداعات يُصدَّق فيها الكاذب ويُكذَّب فيها الصادق...» الحديث رواه أحمد وقال ابن كثير: إسناده جيد.

## ثانيًا- صورالإعجاز كثيرة،

برهن سبحانه على صحة القرآن وأنه تنزيل من رب العالمين وقد دعا سبحانه الإنس والجن عبر العصور وكر الدهور على الإتيان بسورة من مثل هذا القرآن فيا استطاعوا مواجهة التحدي وبث في كتابه الكريم الكثير من صور الإعجاز الطبى والفلكي والتشريعي..... ولا زالت الحقائق العلمية وغيرها تتكشف وليس فيها ما يخالف آية من كتاب الله تعالى وكون القرآن كتاب هداية لا يمنع من ورود إشارات علمية سيقت مساق الهداية، هذه الإشارات تعقد من أجلها المؤتمرات بين حين وآخر ﴿ سَنُرِيهِمُ مَنَى يَبَيّنَ لَهُمْ أَنّهُ الْحَقُّ أَوْلَمْ يَكُفِ بِرَبِكَ أَنّهُ, عَلَى كُلِ شَيْءِ شَهِيدُ ﴾ على صفحات الكون وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد.

ولا شك أن العصر الذى نعيشه هو عصر الانبهار بالعلم والافتتان به فبيان هذا الإعجاز العلمي من دواعي الإيهان بالقرآن والتصديق بأنه تنزيل من رب العالمين والآيات التي تضمنت اشارات علمية تزداد عظمة ووضوحًا كلما تقدم العلم ولا يخفى أن الحق مقبول من كل من جاء به والباطل مردود على صاحبه كائنًا من كان والحق ما وافق الكتاب والسنة والكل يعلم مدى عجز البشرية عن إدراك الكثير من أسرار هذا الكون رغم إدعاءات التطور والتقدم والتحضر.

# ثالثًا- الآيات كثيرة واضحة فلماذا لا يؤمنون ؟؟

لا يسعك إلا أن تردد وتقول نعوذ بالله من الخذلان فرغم كثرة الآيات ووضوحها ورغم أن الصور والمشاهد تلوي الأعناق وتدعو للإيهان إلا أن هؤلاء يعلمون ظاهرًا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ما زال الناس في أوربا يجثون أمام صورة

العذراء، وفي روسيا يطوفون حول قبر لينن وفي أفريقيا يعبدون الأصنام ما زال البعض يعبد البقر والأحجار والأشجار والبعض الآخر يزعم أن الدماء الزرقاء تجري في عروقه فيجيز لنفسه أن يُشرع مع الله. إن مظاهر الجاهلية الأولى وصور الشرك القديمة مازالت موجودة ويضاف إليها الفلسفات العصرية التي انبهرت بها البشرية كالديمقراطية وغيرها والكثرة من هؤلاء لم تعرض عن الحق لعدم معرفتها به أو لعدم رؤيتها للآيات الداعية إلى الإيمان كلا فقد شابهوا أوائلهم في الضلال والخذلان قال تعالى في فرعون وقومه ﴿ وَجَكُوا بِهَا وَٱسْتَيْقَنَنْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ﴾ أي أنهم كانوا على يقين من أن موسى عَلِيَّةِ عَلَى الْحَقَ الْمِينُ وَلَذَلَكُ قَالَ مُوسَى لَفُرْعُونَ ﴿ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ أَنزَلَ هَـ وُلَآءَ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِر وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَنفِرْعَوْتُ مَثْبُورًا ﴾ ووصف سبحانه الكفار بأنهم يعرفون النبي الله كما يعرفون أبنائهم وأنهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها فهل تابعوا النبي الله المتلو الله عليهم ؟! وصفحات الكتاب المتلو المقروء مملوءة بالآيات البينات فهل رفعوا بها رأسًا وما من يوم يمر إلا ونسمع عن مؤتمر بالإعجاز الطبي أو العلمي. . . فهل آمنوا بالله ربًا أو بالإسلام دينًا وبمحمد ، فهل أستطاعوا مواجهة التحدي في الماضي والحاضر والمستقبل رغم ادعاءات العلم والتطور وقد قيل لهم ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَكَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِذَتْ لِلْكَفِرِينَ ﴾ [البَّهَ فِي: ٢٤] فقطع القرآن بأنهم لن يفعلوا وبذلك ثبت عجزهم عن مواجهة التحدي وإذا كان هذا هو شأن المخذولين أيضًا قرب قيام الساعة فكثرة من الجهال والأعراب والنساء ستتابع الدجال على كفره وضلاله، ورغم أن الصادق المصدوق ١٠٠٠ أخبر عن أحواله وأنه أعور العين اليمني ومكتوب بين عينيه كافر !! وستطلع الشمس من مغربها ويشاهدها الناس ويصبح الغيب شهادة ورغم ذلك لن تقوم الساعة إلا على شرار الخلق ولن تقوم الساعة وأحد في الأرض يقول الله الله فاثبت أنت على إيهانك وأسلم وجهك لله ولا تنبهر بكثرة زائفة ولا تتردد إذا رأيتهم رغم وضوح الايات لا يؤمنون فهؤلاء لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها الآيات الواضحات ولهم آذان لا يسمعون بها داعي الحق

१२१

ظلموا أنفسهم بانحرافهم عن منهج الله وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون قال تعالى: ﴿ وَقُل لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَا عَمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَنِمِلُونَ ۞ وَٱنظِرُواْ إِنَا مُنظِرُونَ۞ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ مُرْجَعُ ٱلْأَمْرُكُلُهُ, فَأَعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهً وَمَا رَبُّكَ بِغَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾.

## رابعًا- الدنيا مظلمة طالما خلت من نور الوحي:

من أسمائه سبحانه وتعالى: النور وقد وصف جل وعلا كتابه بالضياء ومن أعرض عن الوحي المنزل فهو في الظلمات سواء كان فردًا أو دولة قال تعالى ﴿ أَوَمَنَكَانَ مَيْـتُنَا فَأَحْيَلْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ, نُورًا يَمْشِي بِهِ عِي ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ, فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ﴾ فالظلم ظلمات وأعظم الظلم أن تجعل لله ندًا وهو خلقك والبشرية اليوم تعاني من غربة شديدة وظلم وظلام دامس نتيجة الكفر بخالق الأرض والسموات ولا سبيل لأن تثوب إلى رشدها وتُهدى إلى صراط مستقيم إلا بأن تستنير بنور الوحى الذي أنزله الله وآمن به المؤمنون فأحياهم به وجعلهم يمشون به بين الناس وهذا النور أصله في قلوبهم، ثم تقوى مادته فتتزايد حتى تظهر على وجوههم وجوارحهم وأبدانهم بل وثيابهم ودورهم يبصره من هو من جنسهم وإن كان سائر الخلق له منكرون فإن كان يوم القيامة برز ذلك النور وصار بإيمانهم يسعى بين أيديهم في ظلمة الجسر حتى يقطعوه وهم فيه على حسب قوته وضعفه في قلوبهم في الدنيا ﴿ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚمَثَلُ نُورِهِۦكَمِشَكُومٌ فيها مِصّبَاحٌمُّ ٱلْمِصْبَاحُ فِي نُجَاجَةً ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكُبُ دُرِّيُّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّ ۚ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُهُ نَازُّ نُورٌ عَلَى نُورِّ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآءٌ ۚ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾.

وآخِرُ دَعْوَاناْ أَنِ اخْمَدُ الله رَبِّ الْعَالَمِين

#### نهايت العالم خلال ٥٠ عامًا

بسم الله والحمد لله. أما بعد ..

فالخبر: عبارة عن تقرير أمريكي يتنبأ بنهاية العالم في الخمسين سنة القادمة بناءً على دراسات استمرت أكثر من ١٢ سنة رصدت تغيرات مناخية سوف تؤدي إلى فناء دول وأن البشرية ستعود بدائية وأن نيازك مدمرة ستضرب الأرض وأن الاحتباس الحراري سيؤدي إلى نقص الأكسجين وموت الآلاف وكثرة الأمراض الجديدة وأن الطاقة المعتمة بدأت التحرك على الرغم من سكونها منذ عشرات البلايين من السنين وأن ٨٠٪ من الأراضي الأمريكية مهددة بالغرق في الأطلنطي وأن الشرق الأوسط سيكون الأكثر أمانًا وأن محية و...إلخ

#### التعليق:

## أولاً- نهايت قريبت فماذا أعددنا لها؟!

أخبار مفزعة نسمعها كل يوم في عصر العلم والاكتشافات!! فهل غيرت فينا قدر أنملة؟! وهل اهتزت لها شعرة!! هل ترك الكافر كفره؟ وهل تركنا الظلم والبغي وعملنا بطاعة الله؟ فتارك الصلاة والمتبرجة والمنهمك في لعبه وغيه كلٌ على حاله وهذا الحال يقرب للأذهان كيف ستقوم الساعة ولا أحد في الأرض يقول الله الله ولن تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخصية وحتى تعبد اللات والعزى ولن تقوم الساعة إلا على شرار الناس رغم معاينة الناس لأمارات الساعة الصغرى والكبرى ورغم أن الغيب يصبح شهادة ونعوذ بالله من الخذلان وقد أخبرنا سبحانه بقرب قيام الساعة فقال آقرب الله يسبح شهادة ونعوذ بالله من الخذلان وقد أخبرنا سبحانه بقرب قيام مثل هذه النذر المخوفة لا يبقى إلا الاستعداد للقاء الله وإحسان المسير إلى الله وإلا فالموت قريب والكل سيلقى ربه حتًا لا محالة وإن لم تقم عليه الساعة أتى أعرابي لرسول الله على سأله بصوت جهورى ويقول: يا محمد متى الساعة؟ فأجابه النبي النبي بنحو من صوته يسأله بصوت جهورى ويقول: يا محمد متى الساعة؟ فأجابه النبي

277

وقال له: ها ؤم إن الساعة لآتية فهاذا أعددت لها " وقد حذر ربنا جل وعلا الخلق والعباد فقال ﴿ أَفَأَمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَابِينَا وَهُمْ نَابِمُونَ ١٠٠٠ أَوَأَمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَّى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ١١٠ أَفَ أَمِنُواْ مَصَّرَ اللَّهِ فَلا يَأْمَنُ مَصَّرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَسِرُونَ ﴾ لا داعى للتطاول على الله ولا داعى للعربدة والطغيان والتجبر في الأرض فإن الله يملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ﴿ وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَّةُ إِنَّ أَخَذَهُۥ اَلِيـمُ شَدِيدٌ ﴾ والتخوف ما يقتصر على هذه النذر التي وردت في الأبحاث والدراسات فقد يأتي الهلاك من مكمن الأمن فإن العماليق قوم عاد لما رأوا الريح استبشروا الخير وتوسموا أن تأتيهم بالمطر فكان فيها هلكتهم قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضَا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَهُمْ قَالُواْ هَذَاعَارِضُ مُمْطِرُناً بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ أَرِيحُ فِيهَا عَذَابُ أَلِيمٌ ١٠٠ تُدَمِّرُكُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِنْهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ فلا تعصى ربك وترجو رحمته فإن لكل مقدمة نتيجة ولكل عقيدة تأثير قال تعالى: ﴿ لَقَذَ كَانَ لِسَبَإِ فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالٌ كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَيِّكُمْ وَاَشْكُرُواْ لَذُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ ١٠٠٠ فَأَغَرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَيَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَهُمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَانَى أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَتْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرِ قَلِيلِ اللَّ ذَلِكَ جَزَيْنَهُم بِمَا كَفَرُوا ۗ وَهَلْ نُجَزِيٓ إِلَّا

# ثانيًا- دلت الأمارات على عودة الحياة بدائية:

يستلفت النظر ونحن نطالع أمارات الساعة أن الحرب مع الروم في آخر الزمان ستدور على الخيول وبالسيوف وأن الكعبة ينقضها ذو السويقتين حجرًا حجرًا بمسحاته، وأن يأجوج ومأجوج يرمون بنشابهم إلى الساء ففى الحديث الذى رواه مسلم أن المسلمين يأتيهم الصريخ أن الدجال قد خلفهم في ذراريهم فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون فيبعثون عشرة فوارس طليعة قال رسول الله هي «إني الأعرف أسمائهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ وورد

عن أبي هريرة عن النبي فذكر الحديث عن يأجوج ومأجوج وفيه «ويخرجون على الناس فيستقون المياه ويفر الناس منهم فيرمون سهامهم في السماء فترجع مخضبة بالدماء فيقولون قهرنا أهل الأرض وغلبنا من في السماء قوة وعلوا قال: فيبعث الله عزّ وَجَلّ عليهم نغفًا في أقفائهم فيهلكهم والذي نفس محمد بيده إن دواب الأرض لتسمن وتبطر وتشكر شكرًا وتسكر سكرًا من لحومهم» [رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه الألباني] هذه النصوص وغيرها تدل على عودة الحياة بدائية في آخر الزمان فلا طائرات ولا صواريخ عابرة القارات... مما جعل البعض يقول أن واقع عصرنا وما فيه من مظاهر التطور قد ينتهى بحرب نووية تعود الإنسانية بعدها إلى بدايتها الأولى.

## ثالثًا- نترك الواقع يفسر لنا علامات الساعم فلا داعي للتكلف:

كان ابن مسعود يقول لأصحابه أنتم في زمان خيركم المسارع في الأمر وسيأتي على الناس زمان خيرهم المتوقف المتثبت لكثرة الشبهات.

تتزايد الأراجيف حدة فها من يوم يمر إلا وتسمع إدعاء جديدًا: فهذا يزعم أن الرياح التي هبت على مصر وأظلمت بسببها القاهرة هى الدخان المذكور ضمن أمارات الساعة وأن السلعوة التي عقرت الناس هى دابة الأرض!! ونقلوا أن بحيرة طبرية قد جفت وأن نخل بيسان قد قطع وأن المهدى قد ظهر وأن فلانًا حاول اللحاق به ولم يدركه!! وأن الحجر والشجر قد نطق!! وبين حين وآخر تطالعنا وسائل الإعلام بأن نهاية العالم سنة كذا وكذا تحديدًا ويذكرون في ذلك نبؤات لا حصر لها جعلت البعض ينتحر أو يهاجر أو يترك عمله!! والخطر كبير في نقل الأخبار دون تثبت وخصوصًا مع سهولة الاتصال.

والواجب علينا أن نترك الواقع يفسر لنا أمارات وعلامات الساعة فهى ستحدث بإذن الله حتمًا لا محالة وفق خبر الصادق المصدوق الله على للتكلف والتعجل ولا يجوز التعويل على كلام العرافين والكهان ولا اعتماد المنامات في التحديد ولا يصح الجزم



والقطع وادعاء معرفة الغيب قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَأْ وَقَالَا ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النِّنِكْ ١٥]

وقد رأينا ما جرته منامات ظهور المهدى من شر وفساد فلا يجوز مصادمة الشرع بكلمات المنجمين والكهان ولا يصح التعويل على الكشوفات والفتوحات والمنامات فالعلم والإيمان يقوم على الوحي المنزل بل حتى الأبحاث والنظريات العلمية لابد من إخضاعها لكتاب الله وسنة رسول الله فلسان حال المسلم ينطق آمنت بالله وكذبت عيني فإذا صارت المسائل حقائق يقينية فلن نجد فيها مخالفة لشرع الله ولا يتصور وجود تعارض بين نص صحيح وعقل صريح

# رابعًا- لن تقوم الساعج حتى تستوفى جميع الأمارات:

لا يعلم متى تقوم الساعة وتنتهي الدنيا ولا متى تظهر الأمارات إلا الله قال تعالى: 
هُ يَمْ عُلُونَكُ عَنِ السَّاعَةِ أَيَانَ مُرَسَهُ أَقُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَقِي لا يُحْكِيبُها لِوَقِبُهَا إِلَّا هُو ولا السائل السائل الله الله عن وقت الساعة قال له النبي هذا هما المسئول عنها بأعلم من السائل ارواه البخارى] فلا يجوز الرجم بالغيب ولا تحديد عمر الدنيا بسبعة آلاف سنة ولا يجوز تحديد ظهور المهدى ولا غيره من العلامات استنادا لما عند أهل الكتاب وعلينا أن نعلم أن الساعة لن تقوم حتى تستوفى جميع الأمارات الصغرى والكبرى وما حدث ووقع منها كظهور كطاعون عمواس وانشقاق القمر ونار الحجاز. ..فهو معجزة وما لم يقع منها كظهور المهدي وخروج الدجال ونزول عيسى عَلِيهُ وطلوع الشمس من مغربها وخروج يأجوج ومأجوج والدابة ..... فالإيمان به واجب والله أعلم بزمان وظروف وكيفية وقوعه إن ورد في ذلك نص قلنا به وإلا فالخوض فيها طُوي عنا نوع من التكلف والسلامة تركه.

والواجب علينا أن نعيش طاعة الوقت وأن نحرص على طلب العلم النافع ومتابعته بعمل صالح وأن نتعرف على السنن الشرعية والسنن الكونية حتى نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس

وآخِرُ دَعْوَاناْ أَنِ الْخَمْلُ للله رَبِّ الْعَالِمِين

# زلزال المحيط (غضب الطبيعة أم سخط الإله)

بسم الله والحمد لله. أما بعد ..

فالدمار الهائل الذي أحدثه زلزال قاع المحيط الهندي، والذي يعد من أخطر الزلازل التي ضربت البشرية مما جعل العالم يحبس أنفاسه ويتابع تطوراته، فقد أغرق مدنًا وقرى وأباد جزر وجرف عشرات الألوف في أعهاق المياه، فقتل ما لا يقل عن ١٥٠ ألف قتيل وشرد الملايين وما بين ٢ مليون مفقود.

و هذا الخطر لا يزال قادرًا على العودة ليضرب بعنف في مناطق أخرى من العالم، وقد بلغت قوة هذا الزلزال نحو ٩ درجات بمقياس ريختر، ويعد ثاني زلزال مدمر في العالم بعد زلزال «ألاسكا» عام ١٩٦٤م، ويقولون سببه تصادم صفائح في الأرض يطلق عليها صفائح تكتونية، وقد يكون ذلك طبيعيًا باعتبار هذه المنطقة أساسًا تقع في حزام النار وهي منطقة معرضة لمثل هذا النوع المدمر من الزلازل، أو بسبب التجارب والتفجيرات النووية حيث دأبت الهند في الفترة الأخيرة على إجراء أكثر من ٧ تجارب خلال أشهر قليلة في محاولة لتقوية البرنامج النووي الهندي في مواجهة البرنامج النووي الباكستاني، فقد حصلت الهند مؤخرًا على تقنية عالية من التكنولوجيا النووية ساهم فيها عدد من خبراء الذرة الإسرائيليين وبعض المراكز العلمية الأمريكية، وقد أثبتت التقارير تصادم صفائح الأرض في الهند واستراليا مع صفائح الأرض الأوربية والأسيوية. والزلازل في هذه المنطقة تضرب دائمًا في قاع البحار وهذا بسبب دفعات هائلة من الأمواج التي يطلق عليها « أمواج تسونامي» وهذا الزلزال يقع مركزه الأصلي تحت قاع المحيط الهندي بنحو ٠٤ كيلو متر وعلى بعد ١٢٦٠ كيلو مترًا شمال غرب العاصمة الإندونيسية «جاكرتا» والبعض يرجح تعرض الصفائح الأرضية لتجارب نووية قريبة جدًا نسبيًا وأن هذا يمثل خطرًا على البشرية وليس على سكان هذه الدول فقط. فحلقة النار هذه قد تؤثر في

منطقة وادي الصدع وهي التي تسبب الزلازل في مصر، ولذلك فقد انتقلت آثار هذه الزلال إلى سواحل عهان واليمن حيث ارتفعت المياه إلى أكثر من ١٥٠ مترًا عند محافظة المهرة في سلطنة عهان، ووادي الصدع أو ما يطلق عليه الفالق الأناضولي يمثل خطرًا كبيرًا على مصر والدول العربية الأفريقية وهو أشبه بقنبلة ذرية يمكن أن تنطلق في أي وقت لتضرب العديد من الدول، والتقارير تقول: إن هذا الزلزال قد يمثل مقدمة لزلزال أكبر سيقع في المستقبل، ولأن هذا التحرك قد يكون بداية لتحريك الصفائح الأوربية التصطدم بالقشرة الأرضية في الفالق الأناضولي، والفاصل بين الدول الأوربية الساحلية والدول العربية والأفريقية هو البحر المتوسط فقط، والتقديرات العلمية قد تكون أخطأت في مدة خمس سنوات أو أقل عندما تنبأت بوقوع هذا الزلزال ومركز التصادم بين الصفائح الأرضية ينتقل في كل مرة من منطقة إلى أخرى، وبالتالي فمحاولات طمأنة النفس والناس بأننا بعيدون عن حزام الزلازل كلام وهمي يتنافى مع الواقع والتقارير العلمية من جهة كما يتنافى مع الشرع من جهة أخرى وهذا هو الأهم.

وترجح التقارير أن تصادم الصفائح القادم سيقع خلال الشهور أو السنوات القليلة القادمة وسيكون أقوى من زلزال آسيا لأنه سيصبح ١٠ درجات بمقياس ريختر وبالتالي يمكن أن يمسح مدنًا أوسطية من على الخريطة. وأن الحركة الزلزالية ستبدو أكثر عنفًا في أثيوبيا والسودان ومصر وفيها يتعلق بمصر فالتأثيرات ستكون كبيرة على السواحل كالإسكندرية وسواحل البحر الأحمر، والسد العالي قد يكون في مرمى الزلزال القاري المتوقع والذي قد يفضي إلى انهياره وتدميره مما قد يحدث فيضانات واسعة تؤثر على أجزاء كبيرة من البلاد خاصة صعيد مصر، وتخلص التقارير إلى أن ما حدث وما يتوقع حدوثه يشكل تطورًا مهما وخطيرًا يهدد البشرية بالفناء والمنشغلون بالكوارث الطبيعية والبيئية يرون أن حدث أول العام هو زلزال إيران وحدث آخر العام زلزال إندونيسيا وجنوب شرق آسيا والساحل الأفريقي، والمنشغلون بالأحداث السياسية وبحصاد العام الميلادي

المنصرم ٢٠٠٤ على عادتهم يتكلمون عن زلازل أخرى مستخدمين الصور البلاغية في تشبيه الأحداث بالهزات الأرضية كأحداث فلسطين والعراق والسودان واتفاقيات التجارة الحرة وموت الشيخ ياسين وعرفات والشيخ زايد.....

ولكن سيبقى زلزال المحيط زلزالًا في اللغة والواقع، أي زلزال بكل معاني الكلمة عما جعل البعض يصفه بيوم الأهوال وكالعادة جرى الحديث عن غياب نظام الإنذار المبكر وأنه كانت هناك فجوة ثلاث ساعات بين الزلازل والأعاصير كافية في حالة التنبؤ والاستعداد لنقل الآلاف، وعدم وجود الإمكانيات لبناء مرصد لمراقبة تسانومى بوصفه جزء من المأساة، وأن على الحضارة الإنسانية والمجتمع الدولي بالإضافة لإقامة نظام الإنذار المبكر مطالب بإيجاد قوة جاهزة ومدربة قادرة على إنقاذ ونقل آلاف البشر في ساعات، كما تسارع البعض بتقديم المعونات للمنكوبين هنا وهناك، ووجه فريق العتاب بأن مساعداتهم عبارة عن كلفة نصف يوم حرب في العراق. هذا هو مجمل الحدث، بمختصر الكلمات والتعليقات والتقارير التي احتفت به، ولنا عدة تعليقات نراها هامة تدور حول ما حدث وما ذكر.

أولاً. تعددت الأخطار التي تحدق بنا وتنوعت، وكل يوم يحدثوننا عما يسمونه سيناريوهات فناء العالم، الانهار المطري وارتطام كوكب كذا بالأرض..... واليوم عن تصادم الصفائح الأرضية وحلقة النار والفالق الأناضولي أو وادي الصدع مما يتسبب في حدوث الزلازل، وتنبؤات كثيرة تقرب البشرية من لقاء ربها، ومثل ابن آدم (تسع وتسعون منية إن أخطأته أدركه الهرم، وكما قالوا: تعددت الأسباب والموت واحدٌ ﴿ كُلُ نَفْسِ ذَا يَهِ لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وكان حاتم الأصم يقول: رأيت الموت يأتي بغتة فقلت أبادره، ومن لم يمت قامت عليه الساعة وكما قال سبحانه: ﴿ أَفَرَيْتِ السّاعة وكما قال سبحانه: ﴿ أَفَرَيْتِ السّاعة والمُعَلِم عن سيناريوهات فناء البشرية ثم لا يستعد للقاء الله وللعمل لما بعد الموت ويتكلم عن سيناريوهات فناء البشرية ثم لا يستعد للقاء الله وللعمل لما بعد الموت

وإن أمرًا هذا الموت أوله لحقيق أن يخاف آخره، وإن أمرًا هذا الموت آخره لحقيق أن يزهد في أوله. ولأن تصحب أقوامًا في أوله. ولأن تصحب أقوامًا يؤمنونك حتى تدرك أمنًا خير لك من أن تصحب أقوامًا يؤمنونك حتى تدركك المخاوف كها يقول الحسن، والزجر والتخويف والوعيد ليس فقط في الكتاب والسنة وفي أقوال أهل العلم بل أيضًا على ألسنة علماء المادة التجريبين، والواقع يصدق فالمؤمن يزداد إيهانًا والملحد يقلع عن إلحاده وكفرانه ﴿ قُل لِللَّذِينَ صَحَمُو اللَّهِ اللَّهُ وَلَا يَعْوَلُهُ اللَّهُ وَلَا يَعْولُهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا يَعْولُهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَعْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا أَمْ خير إلا ما كان من أمر الآخرة، وما الأمل وغروره. فهذا تنتظرون، فالروية في كل أمر خير إلا ما كان من أمر الآخرة، وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار ﴿ يَكَقَومُ إِنَّ مَا هَذُو الْحَيْوةُ الدُّنيَّا مَنَكُ وَإِنَّ الْأَنْ فَى وَلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَمْر بن عبد العزيز يقول: «ما رأيت يقينًا أللَّهُ الله من دار إلا الجنة أو النار ﴿ يَكَوّمُ إِنَّ مَا مَعْر بن عبد العزيز يقول: «ما رأيت يقينًا أللَّ عَمْ من الموت يعلمه الناس ثم لا يستعدون له، وكم عمن ركب البحر ثم ركبه أشبه بشك من الموت يعلمه الناس ثم لا يستعدون له، وكم عمن ركب البحر ثم ركبه البحر، وكم عمن ساروا على وجه الأرض ثم صارت لهم قبرًا ﴿ أَلَوْ يَعْعَلِ ٱلأَرْضَ كِفَاتًا ﴿ أَلُونُ عَمْ اللَّوْنُ الْمَانُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُولُهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

ثانيًا- المعونات مواساة طيبة ففي كل ذي كبد رطبة أجر، والكافر يرحم بالرحمة العامة، والمؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، وإقام نظام الإنذار المبكر وقيام المجتمع الدولي بإقامة الفريق المدرب على الإنقاذ السريع...... كله من قبيل الأخذ بالأسباب، وكله مطلوب ولكنه قاصر والعجب من حيرة البشرية فسواء تم التنبؤ بهذه المهالك أو حدث العجز، ففي كثير من الأحيان لا نستطيع مواجهة الزلزال أو الفيضان....فضلًا عن الانهار المطري وارتطام كوكب بالأرض، مما يتكلمون عنه وتذكره التقارير وتذكر معه عجز البشرية عن مواجهته، وفيها يتعلق بالزلازل يتكلمون عن تصادم الصفائح الأرضية وانتقالها من مكان إلى آخر، مما بات يهدد البشرية بالخطر والفناء، ومقياس ريختر صورة مادية لا تزيد على صور القصور

والعجز المشاهدة، ففي كل مرة تقع فيها الزلازل وتدمر فيها المدن يكون خط مقياس ريختر والعاملين عليه أن يقولوا لنا مركز الزلازل كذا وقوته كذا والكوارث لا تقتصر على الزلازل، انظروا ما حدث لأمريكا المتطورة والمتقدمة بسبب إعصار أندرو وفيضان المسيسبي!! ألا يمكن ونحن نقدم المعونات ونأخذ بالأسباب أن نقول للبشر عودوا إلى ربكم، أسلموا وجوهكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، أنقذوا أنفسكم من النار، اليوم عمل ولا حساب وغدًا حساب ولا عمل، من يؤمن بالله يهدِ قلبه ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكِرٍ أَوْ أَنْنَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنُحْمِينَاهُ حَيَوْةً طَيِّبَةً ﴾ أم صرنا نفسر الماء بعد العسر بالماء، وحتى إن نجونا في الدنيا، فكيف يتحقق الأمن والأمان غدًا مع الكفر بخالق الأرض والساوات والإعراض عن شرع رب العالمين، إن الجزاء من جنس العمل، وما نزل بلاء إلا بذنب والكوارث والزلازل ليست غضب طبيعة بل هي سخط الله، ويا قوم لا ينفع حذر من قدر، وكان أمر الله قدرًا مقدورًا، إن هذه الأسباب المادية لن تغنى عنكم من الله شيئًا، فلا تعصوا ربكم وترجوا رحمته، واعلموا أن أعظم سبب يربط الأرض بالسماء ويصل الدنيا بالآخرة هو الإيمان، فما عند الله من خير وبركة وأمن وأمان لا نناله إلا بطاعتنا له.

ثالثًا. قامت دعوة الرسل على تعبيد الخلق بدين الله ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَاللَهِ الْإِسْلَامُ ﴾ وما من نبي إلا قال لقومه ﴿ فَقَالَ يَفَوْمِ اَعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُمْ مِنَ إِلَاهِ غَيْرُهُ ﴾ فهذا هو الأمر الذي تتحقق به السعادة في الدارين ﴿ فَمَنِ اتَبَّعَ هُدَاى فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى اللّا وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكا وَغَشُرُهُ وَيَوْمَ الْقِيكَمَةِ أَعْمَى ﴾ والأمن لا يتحقق إلا بالإيمان بخالق السهاوات والأرض ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓ إِيمَنتَهُم بِظُلْمٍ أُولَتِكَ لَمُهُ الْأَمْنُ وَهُم مُه تَدُونَ ﴾ إن البشرية لم تفرط اليوم في نظام الإنذار المبكر، ولم تقصر في معامل الأمان الزلزالي ولم تنسى إعداد الجيوش الجرارة، ومصيبتها تكمن في نسيان دينها وربها وخالقها ﴿ نَسُواْ اللّهُ فَأَنسَنهُمْ أَنفُسُهُمْ ﴾ قَالنَّحَالَى : ﴿ أَفَا مِن أَهَلُ الْقُرَىٰ أَن يُأْتِيَهُم بَأُسُنا بَيكَتَاوَهُمْ

نَايِمُونَ اللَّهِ أَوَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَاضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ١٠ أَفَأَمِنُوا مَكَرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْمَ اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ لقد شيد من قبلكم الحصون، وأقام قوم نوح وعاد وثمود وفرعون وقوم لوط حضارات على غير دين الله، عمروا الأرض وأقاموا القلاع والمصانع..... وكل ذلك دمره الكفر والمعاصي ﴿ وَإِذَاۤ أَرَدْنَاۤ أَن نُمُٰلِكَ قَرَيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِهَا فَفَسَقُواْ فِهَافَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا ﴾ وقال سبحانه ﴿ فَكُلَّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ ـ ﴾ والرب قدير أغرق فرعون، وأرسل على العماليق قوم عادريجًا صر صرًا عاتية ﴿ وَأَمَّا عَادُّ فَأَهْلِكُواْ بِرِيجٍ صَـرْصَرٍ عَاتِيَةِ ۞ سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَنْبَعَ لِيَالِ وَتَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيَةِ ﴾ سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومًا فترى القوم كأنهم أعجاز نخل خاوية. وأهلك أبرهة الحبشي بالطير الأبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وقلبت الملائكة سدوم على من فيها فكان عاليها سافلها وأمطرهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، وأبد لهم بسدوم بحيرة منتنة، قال تعالى ﴿ وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُـرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَّةُ إِنَّ أَخْذَهُۥ أَلِيمٌ شَدِيدُ ﴾ والابتلاء بالنسبة للمؤمن رحمة وبالنسبة للكافر نقمة، فهلا ركزنا على دعوة الأنبياء والمرسلين، ووضحنا للخلق طريق النجاة، هذا هو الرفق الحقيقي.

رابعًا. وضع الخالق سبحانه في مظاهر الطبيعة قوى هائلة، وقد نقلت أجهزة الإعلام مشاهد مرعبة وأهوال مخيفة ففي خلال لحظات ابتلع البحر كل شئ تقريبًا، وانتقل الناس من الاستمتاع والاستجهام إلى باطن المحيط شاهدوا الموجات العاتية التي تبتلع الأخضر واليابس وتحولت مناطق شاسعة على امتداد آلاف الكيلومترات إلى هشيم، وانتقلت جزر من أماكنها وابتلعت أخرى، رأوا صور المساجد الأربعة الناجية، ولا يبعد ذلك كله، ولسنا بمأمن، وما زالت أقوى دول العالم تقف عاجزة ويبقى أن نعلم أن البحر مأمور والسهاء مأمورة والأرض أيضًا مأمورة، ولا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه، هو سبحانه الذي أنجى نوحًا ومن آمن معه من الطوفان كها أنجى سائر

الأنبياء والمرسلين ومن آمن معهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وإذا كان البعض قد وصف زلزال المحيط بيوم الأهوال فهاذا يقول عن يوم تبدل فيه الأرض غير الأرض والسهاوات، يوم تذهل كل مرضعة عها أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى والسهاوات، يوم تذهل كل مرضعة عها أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ﴿ يَوَمَ يَهِرُّ ٱلْمَرُهُ مِنْ أَيْدِ اللهُ وَيَهِ اللهُ شديد ﴿ يَوَمَ يَهِرُّ ٱلْمَرُهُ مِنْ أَيْدِ اللهُ وَيَهِ اللهُ شديد ﴿ يَوَمَ يَهِرُ ٱلْمَرُهُ مِنْ أَيْدِ اللهُ وَيَهِ اللهُ مَن عَلَى الله ويقول تعالى: ﴿ وَتَكُونُ ٱلْجِب اللهُ مَنْ خَفَتْ مَوْزِيهُ هُو في عِيشَةٍ ﴿ وَتَكُونُ ٱلْجِب اللهُ مَنْ خَفَتْ مَوْزِيهُ هُو في عِيشَةٍ ﴿ وَتَكُونُ ٱلْجِب اللهُ مَنْ خَفَتْ مَوْزِيهُ هُو في عِيشَةٍ ﴿ وَمَا أَذُرنكَ مَا هِيةً ﴾ وتدبر من خَفَتْ مَوْزِيهُ هُو في عِيشَةٍ ﴿ وَمَا أَذُرنكَ مَا هِيةً ﴾ وتدبر الزلزلة الأعظم التي عناها القرآن بقوله: ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَاهُا ﴾ وَقَالَ ٱلْإِنسَانُ مَا لَهُ اللهُ ويقول وَهُ عَمْلُ مِثْفَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَلعل ما يوصف بيوم الأهوال يقرب من حس البشرية يقمل مِثْفَالَ ذَرَّةٍ مَنْ يَعْمَلُ مِنْ عَلَى اللهُ ويقول كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو ما يعرم القيامة فتكون الإنابة إلى الله ويقول كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ﴿ وَعَجِلْتُ إِليَّكَورَتِ لِمَرَّ مَنْ كُلُولُ ولَا كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ﴿ وَعَجِلْتُ إِليَّكَورَتِ لِمَرَّ مَنْ كُلُولُ وَلَا كُلُولُ مِنْ كَانُ له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ﴿ وَعَجِلْتُ إِليَّكَورَتِ لِمَرَّ مَنْ كُلُولُ وَلَا كُلُولُ وَلَا كُلُولُ كُلُولُ وَلَا لَهُ وَلِي اللهُ ويقول كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهو هو من حس البشرية في الله ويقول كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهو هو وقول كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهو المؤلف ويقول كل من كان له قلب أو ألقى السمة وهو سمو المؤلف المؤلف المؤلف ويقول كل من كان له قلب أو ألقى المؤلف ويقول كل من كان له قلم المؤلف ويقول كل من كان له قلب أو ألقى المؤلف ويقول كل من كان له قلب أو ألقي المؤلف ويقول كل من كان له قلب أو ألقي المؤلف ويقول كل من كان له قلب أو ألقي المؤلف ويقول كل من كان له قلب أو ألقي المؤلف ويقول كل عنه المؤلف ال

خامسًا- تتوالى الكوارث والمشاهد المأسوية، ولابد من تكرار الوعظ والتذكير وإذا كان علماء الفلك والطبيعة يتحدثون عن نهاية العالم ويطرحون تصوراتهم (سيناريوهات) لفناء الدنيا، فأولى بهم أن يرجعوا لكتاب الله ولسنة رسول الله الله والأمور كلها على ما عند ربك، ونحن حتمًا سننتقل بإذن الله من حياة دنيوية إلى حياة برزخية إلى حياة أخروية، ويسبق قيام الساعة أمارات وعلامات كنزول المسيح وظهور الدجال وخروج يأجوج وومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس تكلمهم، وثلاث خسوفات خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب...... وترسل الله ريمًا طيبة تقبض المؤمنين ويبقى شرار الناس وتقيل معهم حيث قالوا..... ويرسل الله ريمًا طيبة تقبض المؤمنين ويبقى شرار الناس



عليهم تقوم الساعة والساعة لن تقوم وأحد في الأرض يقول الله الله.

و لن تقوم القيامة حتى تستوفى جميع الأمارات والعلامات التي أخبر عنها الصادق المصدوق – صلوات الله وسلامه عليه – «و إن يومًا عند ربك كالف سنة مما تعدون، فأعدوا للأمر عدته وتأهبوا للقاء الله وأحسنوا المسير إليه، فليس من أطاع كمن عصى، ولا من آمن كمن كفر » ﴿ أَنَاجَعُلُ المُسْلِمِينَ كَالْمُرْمِينَ ﴿ مَالَكُو كَيْفَ عَنَكُمُونَ ﴾ والحمد لله الذي يمسك السهاوات والأرض أن تزولا ولإن زالتا إن أمسكها من أحد من بعده إنه كان حليًا غفورًا، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا والأهل والمال، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من والعافية في ديننا ومن خلفنا وعن أيهاننا وعن شهائلنا، ومن فوقنا ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا.

وآخِرُ دَعْوَاناْ أَنِ الْخَمْلُ للله رَبِّ الْعَالَمِين



#### اعتزال الفنانات

بسم الله والحمد لله، أما بعد..

فمن اللافت للنظر ظاهرة اعتزال الفنانات في السنوات الأخيرة، وتواكب ذلك مع ارتداء الحجاب وإعلان التوبة من الكثيرات وما تكاد الفنانة تعتزل إلا وتنهال عليها الأسئلة في السياسة والاقتصاد، ما رأيها في تعاملات البنوك والحرب الدائرة في مكان كذا...!! وقد اقترنت هذه الظاهرة برؤية منام أو بتأدية العمرة أولًا، وانقسم الناس بشأنها بين مؤيد ومعارض وبين من يحاول التعقل وإمساك العصى من وسطها كها يقولون، فسمعنا من يصف الفنانة فلانة بأنها قبضت الملايين لكي تعتزل وتلبس الحجاب، أو أنها اقترفت من الفواحش والآثام ما دعاها لذلك والمقصد أنها وسائر الفنانات لم يقترفن مثل هذه الذنوب وبالتالي فلا داعي للاعتزال والتوبة وذكر البعض أن الفن المعهود في الذهن هو الرقص والغناء والتمثيل...

وهذا من الحرام البين الذي لا يختلف عليه اثنان لما يحدث فيه ولا ينفك عنه، فوقف هذا الفريق موقف التأييد لاعتزال الفنانات مستدلًا بنصوص الكتاب والسنة، وذكر الفريق الثالث أن الفن رسالة هادفة، والحياة تستحيل بلا فنون، والمرأة لها دورها في الحياة ولابد من مشاركتها في الفن ولكن بلا إسفاف ولا ابتذال. وهكذا تنوعت وتعددت الآراء في دنيا أصبحت أشبه بقرية صغيرة يعرض فيها الكل بضاعته، تختلف المشارب ولكل وجهة هو موليها، وكواقع استمر البعض في طريقه واعتزل فريق، ورجع آخرون إلى ما يسمى بالفن الهادف الملتزم، لقد أخذت هذه القضية الخط الأكبر والنصيب الأوفر من الصخب والضجيج ويبدو أن السبب هو عالم الشهرة والأضواء، وأن اعتزال الفنانات وحجابها له انعكاساته الكبيرة على المجتمع، فبعض الناس أكثر تأثيرًا من بعض، وقد شاهدنا البعض يترك مهنة الطب ويشتغل بالأدب أو التمثيل والبعض يترك شهادته وتخصصه ويعمل بالتجارة...

ولم يحرك ذلك ساكنًا وكثرة من النساء قد تترك عملها للاعتناء بزوجها وبيتها وأولادها ولا تجد تقديرًا أو ترحيبًا، ولكن اختلفت المسألة في اعتزال الفنانات لاقترانها بمعاني التدين والالتزام وتخطئة الفن، وبينها يكفر البعض ويلحد ويعيث الفساد في البلاد والعباد وينشر العري والخلاعة والفسق والفجور فإذا اعترض معترض قالوا: حرية شخصية، حرية رأي، حرية فكر، كن ديمقراطيًا!! فإذا ارتدت الفنانة الحجاب وتركت الرقص والغناء والتمثيل قامت الدنيا ولم تقعد وانهالت الاتهامات: رجعية، تخلف وتزمت، هوس ديني قبضت الملايين...

وسمعنا العبارة الفلسفية: الفنان ليس ملكًا لنفسه بل هو ملك للمجتمع. فهل تدمر الفنانة نفسها وتعصى ربها إرضاءً لجمهورها ومعجبيها !! يا قوم إن الأمر إما جنة وإما نار والمسلم لا يرضي أحدًا بسخط الله وكانت الآيات تتنزل على رسول الله ، ﴿ قُلِّ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيِّتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴾، بل لا يليق أن يكون الإنسان كشمعة تنبر الطريق للآخرين وتحرق نفسها، فما بالكم بمن يحرق ويهلك نفسه ويدمر الناس من حوله وهذا هو واقع الفن والفنانين، وحتى يصطلح كل فريق على حقه نحتاج لشيء من التوضيح والتفصيل بعد هذا الإجمال والاختصار ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيى عن بينة. وقبل أن نتكلم على الفن لابد من التذكير بعدة معان فالمرأة مكانها البيت ومسئوليتها فيه كبيرة ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُجَ ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ ﴾ «والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها». المرأة نصف المجتمع وهي تلد النصف الآخر، ووراء كل عظيم امرأة، حريتها في أن تقيم واجب العبودية لله لا في أن تتعرى وتختلط بالرجال، والنساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما استثنته الأدلة الشرعية وما هو من خصائص النساء كالحيض والنفاس والحمل والرضاع..... والنصوص في حقها تأمرها بالصيانة والتحفظ والتحجب والتستر ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلأَمَّنُ ﴾ والواجب علينا أن نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وما ترك النبي ١

فتنة بعده أخطر على الرجال من النساء وقال: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، ولا شك أن فتنة هذه الأمة بالمرأة المتهتكة الخليعة لا تقل عن فتنة بني إسرائيل لقد تابعناهم حذو النعل بالنعل، حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلناه ورائهم. لقد كان من أسباب هلاك بني إسرائيل أن تصل المرأة شعرها بشعر غيرها (كالباروكة ونحوه) ولذلك صعد معاوية هيئن درج مسجد النبي الله بالمدينة وقال: «يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ إنما اهلك الله بني إسرائيل عندما اتخذت هذه نساؤهم «واخرج كبة شعر من جيبه» فكيف يكون الحال، إذا كان الانحراف يشمل ذلك وغيره، والشرع لا يفرق بين المتساويين، لقد حرص أعداء الإسلام على إخراج المرأة من بيتها واستدراجها لتكون فتنة لنفسها وفتنة لغيرها، فيهلك المجتمع بأسره، قال بورقيية: لابد وأن نجعل المرأة رسولًا لمبادئنا التحررية ونخلصها من قيود الدين، ولما قامت الثورة الصناعية في أوربا، وتم ذلك برأس مال يهودي وعقلية يهودية، شاركت المرأة في العمل بنصف أجر الرجل فأوعز إليها اليهود أنه لكي تنالى نفس أجر الرجل أضربي وتظاهري، ففعلت ولم تأخذ شيئًا، فقيل لها أدخلي البرلمان لكي تنالي حقوقك ففعلت ولم تحدث استجابة، فقيل لها: لابد من المشاركة في التعليم الجامعي وغيره على قدم المساواة مع الرجال حتى تكوني وزيرة ورئيسة فهذا هو السبيل، فانجرفت المرأة وراء هذا المكر اليهودي، وما حدث هناك يحدث هنا بحيث تصبح المرأة سلعة رخيصة تكون سببًا في دمار الأسرة وهلاك المجتمع ووبالًا على نفسها.

إن الفنان ملك لله وليس ملكًا لأحد، كما أن الأرض ملك لله يصرفها كيف يشاء، فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، ونبدأ بحول الله وقوته في مناقشة المطالبين بالفن الهادف الملتزم الخالي من الإسفاف والابتذال، وهو كلام في مجمله طيب ولكن لا واقع له ولا رصيد، وهو شبيه باستخدام الاحتشام كتعبير بدلًا من مصطلح الحجاب الشرعى

٤٨

الوارد في الكتاب والسنة وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن الاحتشام كلمة فضفاضة مطاطة واسعة يمكن لكل امرأة أن تصف بها نفسها حتى من ارتدت ملابس البحر والبنطلون الضيق..... أما الحجاب فيعني الثوب الذي يضرب من الرأس حتى القدم ويكون فضفاضًا غير ضيق ولا يصف حجم العظام ولا يشف عما تحته من البدن ولا يكون ثوب شهرة ولا زينة ولا يشابه زي الرجال ولا الكافرات، ونفس الكلام يقال لأصحاب الفن الملتزم ما الذي تقصدونه، صفوا لنا فنانة ترقص أو تغنى أو تمثل بلا إسفاف ولا ابتذال، فإن قالوا لا مانع من حركة ولفتة وإياءة تستثير بها زوجها، أو أن تنشد في بيتها مع زوجها وأولادها كلامًا طيبًا بلا موسيقى أو أن تقوم بدور الأم والزوجة والأخت والابنة في بيتها، أو أن تخضع بقولها مع زوجها..... قلنا معكم لا مانع ولا حرج في ذلك كله، فهذه الأمور بعيدة عن محل النزاع ولا توصف قلنا موصف الفن المعهود في الذهن، وإن كانت من تقوم بذلك يطلق عليها وصف فنانة بوصف الفن المعمود في الفن المبتذل، كها يقال: طبيب فنان أو مهندس فنان بمعنى ماهر في عمله متقن له.

وإن قصد أصحاب الفن الملتزم الهادف الأغنية الدينية والوطنية والحماسية والموسيقى الخفيفة، والأفلام الدينية أو التي تنطوى على هدف نبيل.... قلنا لهم هذا اختيار منكم لأهون الشرين وأقل المضرتين وأدنى المفسدتين، وكأننا مضطرين للفن اضطرارًا، كاضطرارنا لأكل الميتة، وهذا إلزام بها ليس بلازم، فلسنا بحاجة لهذا الترقيع والحياة سارت وتسير بدون الرقص والموسيقى والغناء والتمثيل والتطور والتقدم والحضارة تتم بإقامة واجب العبودية ﴿وَمَاكَانَ رَبُكَ نَسِيًا ﴾ وما نحتاج في ذلك لإقحام المرأة في كل عمل حتى ولو كان تمثيلًا وغناءً ورقصًا، وما ساد سلفنا الصالح وقادوا الأمم بمثل ذلك، وصعود القمر وإقامة الدولة العالمية ما يتطلب ذلك إن مثل هؤلاء وأشباههم كها قال الشاعر:

نرفع دنیانا بتمزیق دیننا فلا دیننا یبقی ولا ما نرفعه فطویی لعبد آثر الله ربه وجاد بدنیاه لما یتوقع

والموسيقى إذا كانت تشبب النفوس وتدعو لمواقعة الفواحش فهي محرمة باتفاق العلماء وإلا فجملتها محرمة على قول جمهور العلماء إسنادًا للنصوص الناهية عن استخدام آلات الطرب واللهو مثل «ليأتين أناس من أمتى يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والقينان (أى المغنيات)». وورد «ليأتين أناس من أمتى يستحلون الحرى (أى الزنى) والحرير والخمر والمعازف». أما التمثيل الهادف الملتزم الذي يراد للمرأة أن تشارك فيه ولا تعتزله، بل ستكون العنصر الأساسي فيه كما هي في غيره فينطبق عليه ما سبق أن ذكرناه، بل هو نوع لا وجود له في الواقع إلا بالمقارنة مع غيره ولا يخلو في النهاية من إسفاف وابتذال وعدم التزام، وكما هو معلوم فإن الغاية لا تبرر الوسيلة، ونسوق مثلًا على ذلك بالأفلام أو التمثيليات الدينية، وهي أرقى صورة يطالب بها البعض، ولا تكاد تخلو من الكثير من المخالفات الشرعية، فالفنانة تبدو فيه بكامل زينتها في البدن والثوب أى أنها متبرجة حتى وإن غطت شعرها وبدنها بثوب

طويل، وقد تتقمص دور الكافرة التي تجترئ على انتهاك حرمات ربها، أو فاجرة غانية تتحلل من كل شرع ودين وتخضع بقولها. والفنانة في الفيلم الديني قد تكون أما أو أختًا أو زوجة أو أبنة، فلا حرج على الفنان الأجنبى فيها أن ينظر إليها ويقبلها ويمسها...... فهل الشريعة أباحت هذه الصور للممثلين وحرمها على غيرهم ؟!! إن النبي على «كان لا يصافح النساء . وما مست يده امرآة، وما بايع النساء إلا كلامًا، وقال: «لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له»، وقال: «ما أحب أنى حكيت إنسانًا»، ولما قالت له أم المؤمنين عائشة على عسبك من صفية أنها قصيرة، قال لها النبي في: «لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته»، وهل يجوز تقمص دور الأنبياء والصحابة والعلماء في الأفلام الدينية، وهل يرضى الأفاضل بتقليدهم على هذه النحو.

لقد بلغ الإسفاف غايته في قصة الذبيح عندما قام رجل في مقام الإله تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا، هذه الأشياء وغيرها كالسهر بعد العشاء واختلاط المشاهدين والتشخيص المتقن للفنانة والذي يدعو للانبهار بها ومتابعتها والتطلع إليها مما يستحيل معه إطلاق وصف الالتزام وعدم الابتذال والإسفاف فهى كلمات تفقد قيمتها وحقيقتها على صخرة الواقع المر للتمثيل، ولا ننخدع بكلمة العمل الفني الهادف المؤثر، الذي تموت بطلته في نهاية الفيلم أو يدخلونها السجن بعد الرقص والغناء والعربدة والفجور طيلة الفيلم!!... ولا نتطرق لسفر الفنانة بدون محرم وسهرها وبياتها خارج بيتها للقيام بالعمل الفني وتأديته على خير وجه كها يقولون ثم تدريبها ومراجعة المخرج لها ومصاحبتها لزملائها في العمل الفني وألفنان المادف ولا يسعنا الحديث عن النساء العاريات في فنون الباليه والرقص الشرقي وغناء العشق والغرام والحب مع الحركات الخليعة والإيهاءات الرقيعة، والرقص الشرقي وغناء العشق والغرام والحب مع الحركات الخليعة والإيهاءات الرقيعة، أو الفنانة والممثلة التي تعيش مخمورة تنتقل من هذا الرجل إلى ذاك ويطلق عليها وصف البطلة ويراد بها أن تكون معبودة الجماهير وقدوة لبنات المسلمين... كلها صور لا تخلو

فالفنانة وغيرها مدعوة للتوبة فهى بداية الطريق ووسطه ونهايته، ولابد من الاستغفار من الذنوب ما ظهر منها وما بطن، ورد الحقوق لأصحابها، والمنامات ليست مكمن أدلة استنباط الأحكام وغاية ما فيها أن يستأنس بها وإلا فالتعويل على ما جاء في الكتاب والسنة، والاختلاط والتبرج ونشر الرذيلة في البلاد والعباد دلت الشريعة على حرمتها والواجب على الفنانة وغيرها أن تعظم شعائر الله وأن تقول سمعنا وأطعنا ولا تنتظر منامًا حتى تنتهي عن الحرمات. والحذر من شهوة الكلام والتقول على الله بغير علم فحسنًا فعلت الراقصة والمغنية والممثلة عندما تابت وارتدت الحجاب ولكن هل بمجرد ذلك صارت فقيهة في دين الله، تتكلم في قضايا لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر، يكفيها أن تقول فيها لا تعلمه لا أدري أو أن ترد السائل لعالمه، وما تتقنه تتكلم فيه وفق الضوابط الشرعية. وياليتنا نرفق بالفنانات المعتزلات ولا نعرضهن لما لا طاقة لهن به،

وأحذر أشد من الاستجابة لمحاولات الابتزاز وزخرفة الباطل وتسمية الانحرافات بغير اسمها انجرافًا مع أهواء النفوس وتلبيسات شياطين الإنس والجن طلبًا لشهرة زائفة ما هي إلا لذة ساعة وألم دهر، شهرة هي أشبه شيء بالسراب ﴿ يَعْسَبُهُ ٱلظَّمْعَانُ مَآءً حَتَى إِذَا جَاءَهُ, لَرْ يَجِدْهُ شَيْعًا وَوَجَدَاللّهُ عِندَهُ, فَوَفَى نُهُ حِسَابَهُ, وَاللّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾

وآخِرُ دَعْوَاناْ أَنِ الْخَمْدُ للله رَبِّ الْعَالَمِين



#### طلوع الشمس من مغربها على المريخ

بسم الله والحمد لله، وأما بعد ..

فقد ذكر علماء الفلك أن كوكب المريخ كان قد تباطئت سرعته في الاتجاه الشرقي حتى وصل إلى مرحلة التذبذب ما بين الشرق والغرب. .. وفي يوم الأربعاء ٣٠ يوليو توقفت حركة المريخ عن السير في الاتجاه الشرقي وبعد ذلك في شهري أغسطس وسبتمبر تحول المريخ بالانطلاق بشكل عكسي نحو الغرب. .. وذلك إلى نهاية شهر سبتمبر. وذلك يعنى أن الشمس طلعت من مغربها على المريخ وهذه الظاهرة العجيبة تسمى وذلك يعنى أن الشمس طلعت من مغربها على المريخ وهذه الظاهرة العجيبة تسمى سوف تحدث لها هذه الظاهرة مرة على الأقل !!!! ومن بينها كوكبنا !! أي أن الأرض سوف تحدث لها هذه الحركة العكسية يومًا ما وسوف تطلع الشمس من مغربها على الأرض "الأرض !!؟؟

هذا هو الخبر وإليك التعليق:

## أولاً- الحق مقبول من كل من جاء به:

لا بد من التثبت والحيطة في نقل الأخبار وضابطنا في القبول والرفض هو كتاب ربنا وسنة نبينا في فها وافق الحق قبل وما خالف الحق مردود على صاحبه كائنًا من كان والحق أبلج وعليه نور والباطل لجلج وهو ظلمات بعضها فوق بعض ثم الاكتشافات والأبحاث والنظريات وسائر صور التقدم العصري إن استخدمت في الخير والصلاح ولم تتصادم مع الكتاب والسنة فهي مقبولة ولا حرج في العمل بمقتضاها، وكذلك الأمر بالنسبة لأخبار أهل الكتاب نثبتها إذا وافقت الشريعة المطهرة ونردها إذا خالفت الحق وإذا لم نعلم موافقتها أو مخالفتها ذكرناها على جهة الاستئناس والاستشهاد وشريعة ربنا لا تحتاج إلى تعضيد ولا تدعيم من هنا أو هناك إذ هي شريعة رب العالمين العليم الخبير خالق الخلق ومالك الملك لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السهاء وأحاط

٤٨٦

بكل شيء علمًا، علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون وابتعث نبيه حجة على العالمين ومحجة للسالكين وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيٌ يوحى ونحن في مقام الدعوة وتذكير البشرية بالعودة لدين ربها ما نحتاج إلى أن نسلك مسالك القصاص الذين أخرجهم عليّ من المساجد فقد كانوا ينتحلون القصص الخيالي المكذوب في الوعد والوعيد وفي الحق كفاية ﴿أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو اللَّطِيفُ الْخَيِيرُ ﴾ والتطابق واقع بين صفحات الكون من حولنا وما علينا إلا أن نتعرف على السنن الكونية والسنن الشرعية حتى نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس وحتى نقوم بإبلاغ الحق للخلق أتم قيام

### ثانيًا- الشمس مأمورة والكون من حولنا مأمور؛

لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا» [رواه البخارى ومسلم] وهذا من جملة الغيب الذى أخبر عنه الصادق المصدوق وما آمن أحد إيمانًا أفضل من إيمان بغيب كما قال بن مسعود هيئن وما أحوجنا إلى أن نصبغ العلوم العصرية صبغة إيمانية تهدى الحيارى في عصر الطغيان المادى وفي مواجهة لوثة الإلحاد.

# ثالثًا- الشمس ستطلع من مغربها بإذن الله تعالى ولا بد:

من علامات الساعة أن تطلع الشمس من المغرب وتغيب في المغرب وذلك قرب نهاية الزمان فعن أبي هريرة ويشخ أن رسول الله في قال: «بادور بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها « [رواه البخارى ومسلم] وعنه أيضًا ويشخ أن رسول الله في قال: « لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج القتل وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي به، وحتى يتطاول الناس في البنيان، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعين، فذلك حين لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا » [رواه البخارى ومسلم] وفي الحديث «إن أول الآيات خروجًا طلوع الشمس من مغربها » [رواه أحد ومسلم] أي أول العلامات العشر الكبرى ظروجًا طلوع الشمس من مغربها » [رواه أحد ومسلم] أي أول العلامات العشر الكبرى

#### رابعًا- البدار إلى التوبة قبل حلول النقمة،

تقبل توبة العبد ما لم يغرغر أى قبل أن تتردد الروح في الحلقوم ولذلك لما قال فرعون حال الغرق: ﴿ عَامَنَ عُ أَنَّهُۥ لاَ إِلَهُ إِلاَّ ٱلَّذِيّ عَامَنَتْ بِدِ بُنُواْ إِسَرَتِهِ بِلَ وَأَنَاْ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ قيل لهُ ﴿ ءَاكَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ فَالْيُؤُمْ نُنجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ

. 5 Α Λ

خُلُفَكَ ءَايَةً ﴾ فلم تقبل توبة فرعون وهذا بالنسبة لعمر الإنسان أما بالنسبة لعمر الزمن فتقبل توبة العبد ما لم تطلع الشمس من مغربها قال رسول الله هذا: «إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها » [رواه مسلم] وروى ابن جرير بسند جيد عن ابن مسعود ويشف قال : «التوبة مبسوطة ما لم تطلع الشمس من مغربها » وروى الطبري عن عائشة وقال : «إذا اخرج أول الآيات طرحت الأقلام وحبست الحفظة وشهدت الأجسام على الأعمال » [رواه ابن جرير] بسند جيد فالبدار إلى التوبة قبل حلول النقمة عساها ترد ما قد يُرد فإن البر لا يبلى والذنب لا يُنسى والديان لا ينام اعمل ما شئت كها تدين تدان.

فيا عباد الله استعدوا للقاء الله في كل آن وحين فلن ينجو من فتنة الدجال وفتنة المحيا والميات وغيرها إلا من وفقه الله واعتصم بالوحي الصادق وتعلم العلم النافع وتابعه بعمل صالح واغتنم فرصة اللحظات وتاب إلى الله توبة نصوحة قبل أن يغرغر وقبل أن تطلع الشمس من مغربها وأقبل على ربه بكل ما يحبه سبحانه ويرضاه من الأقوال والأفعال فإن ظهور كثير من أشراط الساعة دليل على خراب هذا العالم وأنه قريب نهايته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وآخِرُ دَعْوَاناْ أَنِ الْخَمْدُ الله رَبِّ الْعَالَمِين

# اللج آويات

| ٩              | جائزة القمني بين الحرية والإبداع والكفر والردة                     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| ١٦             | منع الاحتفال بمولد السيدة زينب بسبب أنفلونزا الخنازير              |
| 77             | هل يزيدالحمل على تسعة أشهر؟ الحمل المستكن                          |
| ٣٥             | كيف يكون اضطهاد مسلمي الصين شأنًا داخليًا                          |
| ي؟             | نحسبها شهيدة والله حسيبها. فهل سنعلن الحرب على الإرهاب الغرد       |
| ٤٧             | اعتراض الرئيس الفرنسي على النقاب                                   |
|                | تصريح بفقدان السيطرة والتحكم                                       |
|                | المرأة تعود للمنزل مشهد جدير بالملاحظة                             |
| ٧٠             | إظهار الفرحة بالرقص وإطلاق وصف الفراعنة على اللاعبين               |
| ν٤             | الأزهر الذي نريد                                                   |
| Λξ             | (أنت قبل الدين دين) ضلالٌ مُبين                                    |
| 97             | عندما ترعى الذئاب الغنم !!!                                        |
| 111            | لايجوزالإرجاف والتخذيل في موضوع الحجوالعمرة                        |
| 110            | استطلاع لمركز البحوث ٩٠٪ من المصريين لا يشعرون بالأمان             |
| 17.            | تحذير البعض من الحج والعمرة بسبب أنفلونزا الخنازير                 |
| 1745           | زيارة أوباما للقاهرة                                               |
| 157            | وصية أذهلتني!!!                                                    |
| 101            | خواطر حول مقتل فنانة                                               |
| ح للمسلمين)١٥٨ | متَّى المسكين ينتَّقد الكنيسة المعاصرة (خطاب يصلح للنصاري لا يصلِّ |
| ١٧١            | الزمن الجميل                                                       |
| ١٧٨            | ادعاء الرفق بالحيوان وأين الرفق بالإنسان؟!                         |

| ١٨٥          | خرقالاجماع بزعم الاجتهادوالتنوير والتطوير                |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| 198          | الشادور                                                  |
| 7.1          | الاغتصاب والإجهاض وترقيع غشاء البكارة                    |
| ۲•۸          | تتبع الحياة الخاصة للساسة والزعماء                       |
| عونعون       | يوم ذبح الخنازير في مصر أنفلونزا الخنازير الطا           |
| 778          | كاتبة سعودية ترصد غياب الليبرالية في مصر                 |
| ٢٣١          | انظروا إلى أفكاري قبل أن تنظروا إلى شكلي                 |
| YTV          | انحراف الألسن عن اللغة العربية                           |
| 788          | النفاق الديني                                            |
|              | حكم التوريث ( أو توريث الحكم)                            |
|              | استمرار الانقسام بين مشايخ الصوفية ودلالاته              |
|              | فيلم المسيح والآخر                                       |
|              | هل العادة السرية تنفيس لا حرج فيه ؟!!                    |
|              | <br>التجربة والواقع وقبل ذلك الشرع يثبت فشل النظام الربو |
|              | حسن نصر الله وتنظيم حزب الله                             |
|              | لماذا يتبع الابن المسلم من والديه؟                       |
| 791          | شم النسيم                                                |
| لفيات وغيرها | مسابقة ملكة جمال المحجبات ومنع النقاب في المستث          |
|              | حكم تسليم المسلم للكافر                                  |
| ۳۰۸          | إنكار البابا عذاب القبر!!!                               |
|              | وضع ( - ) أمام خانة الديانة للبهائيين                    |
|              | حكمزواجالمسيار                                           |
|              | ب حول التهاثيل والتصاوير                                 |

| ٤9١  | V-5,13,3,3,3,3,3,3,3,3,                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 240. | إسقاط الحرب على الإرهاب من القاموس الأمريكي                                               |
| ٣٤٠. |                                                                                           |
| ٣٤٣. |                                                                                           |
| ۳٤٧. | العنف الجنسي بين المرء وزوجه                                                              |
| ۳٥٦. | الرد على القرضاوي في منعه ختان البنات                                                     |
| ۲۷۲. | الاحتفال بعيد ميلاد المفتي في الليونز                                                     |
| ۳۷٦. | الڤاتيكان يدعو البنوك الغربية إلى تطبيق القواعد المالية الإسلامية لمواجهة الأزمة العالمية |
| ۳۷۹. | التقاربالأمريكي الإيراني                                                                  |
| ۳۸۳. | منع الزواج وعدم عقوبة الزناة قبل سن الثامنة عشر                                           |
| ۳۸٦. | الموت الإكلينيكي وحكم نقل الأعضاء                                                         |
| 394  | ضرب التلاميذ في المدارس                                                                   |
| ٤٠١  | اشتراط موافقة القاضي على أمر التعدد!!!                                                    |
| ٤٠٥. | المحكمة الجنائية الدولية تطلب اعتقال البشير                                               |
| ٤٠٩  | فتوى هامة تتعلق بالمقاطعة والصلح مع اليهود في فلسطين                                      |
| ٤١٥  | المقاطعة الاقتصادية حقيقتها وحكمها                                                        |
| ٤١٨  | التدين عند المصريين ١٠٠٪                                                                  |
| ٤٢١  | الكنيسة لن تخضع للقانون المدني لمخالفته للإنجيل                                           |
|      | النهج الديمقراطي المرفوض في حسم المسائل الشرعية                                           |
|      | البابا شنودة يرفض إشراف الدولة على أموال الكنيسة                                          |
|      | الهجوم على غزة                                                                            |
|      | سكرتير بابا الفاتيكان يحذر من أسلمة أوروبا                                                |
|      | المفتي وعمر و خالد والمضحكات المبكيات                                                     |
| ٤٣٩. | الذئاب البشرية والعرض الجهاهيري                                                           |

| السعيدية | المقالات |
|----------|----------|
|----------|----------|

| ٤٤١ | <br>البابا شنودة لا يتكلم في السياسة !!      |
|-----|----------------------------------------------|
|     | فتح وحماس: مشاهد متكررة                      |
|     | الرد على عمر الشريف: الإسلام غير ديمقراطي !! |
| ٤٥٠ | الحصاد المرّ                                 |
|     | اللهم اجعل د ستورنا الكتاب والسنة            |
|     | التعليق على خبر كسوف الشمس يوم الأربعاء      |
|     | الصورة التي أذهلت العالم                     |
|     | نهاية العالم خلال ٥٠ عامًا                   |
|     | زلزال المحيط (غضب الطبيعة أم سخط الإله)      |
| ٤٧٧ | اعتزال الفنانات                              |
|     | طلوع الشمس من مغربها على المريخ              |

